# تاریخ عسیر

رؤبية تناريخية خلال خمسية فترون في رستانة البراهيم بريخ كان يريز العابريرة الحفظي المتوفي سينة ١٣٧٢هـ

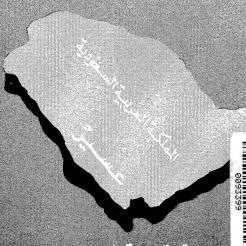

تحقیق وتعلیق محرون سلطین عیسی الوصل البسکری المتوفی سنة ۱۳۷۳ه

# ıma Žijli

في رسالة إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي المتوفى ١٣٧٢ هـ

نعقيق وتعليق معجد بن مسلط بن عيسى الوصال البشرس رؤية تاريخية خلال خيسة قرون

> ا<u>لط</u>يعه الفامسة ١٤١٣ هـ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة الناشر

في مطلع عام ١٣٩٢ هـ ، كنت أحد المدرسين المتعاقدين مع وزارة المعارف ،وشاء الله أن أكون في تهامة عسير ، ومكثت هناك ثمانى سنوات تقريبا ، خلالها وقع في يدى نسخة من هذا الكتاب المطبوع في دار المعرفة - بيروت - عام ١٣٨٨هـ وفرحت به كثيرا لأننى مكثت خمس سنوات أسأل زملائي عن تاريخ المنطقة وهل من مؤلفات في ذلك والكل يقول: لا أعلم فى ذلك شيئاً واستقرأت الكتاب ووجدت فيه ضالتى المنشودة ، وفي إحدى الإجازات المدرسية وكنت في بلدي عرضت الكتاب على بعض دور النشر لطبعه ؛ فاستحسنواً ذلك وطلبوا منى ترجمة للمؤلف والمعلق وعند عودتى ذهبت الى أخينا وأستاذنا الشيخ ، الحسن بن على الحفظى مدير المدرسة السعودية برجال ألم والذى زاملناه عدداً من السنين، وعرضت عليه الفكرة فتفضل مشكورا وكتبت منه ترجمة لمؤلف المتن الشيخ إبراهيم الحفظى ، كما دلني على أخذ ترجمة لمعلق الحواشي من ابن أخيه السيد محمد بن أحمد بن مسلط المقيم بمدينة أبها ففعلت ذلك كله .

ولما عدت إلى بلدى سنة ١٤٠٤ هـ وجدت الكتاب وقد طبع في دار الأمان - بيروت - كطبعة رابعة سنة ١٤٠٢ هـ وفرحت كثيراً بذلك .

اطلعت على تلك الطبعة وإذا هي أقل من التي معى بأكثر

من مائة صفحة ؛ فعجبت لذلك ! وقررت مقابلة النسختين مع بعضهما لمعرفة الفوارق وتحديد النقص، وفوجئت بأن الناشر ذكر في مقدمته بأن الكتاب قد طبع فى القاهرة ، ووجدت كلا الطبعتين ناقصة – أعنى رسالة الصفظى – مبتورة ، وأظن أنها لو كانت كاملة ما وسع الكتاب فى محلدين.

ولقد حاولت جاهدا الحصول على نسخ من تلك الطبعات ولكن دون جدوى ، فلم أوفق غير أن أحد الوارقين فى مصر أفادنى بأنه قرأ الكتاب وأنه وجد فيه قصائد شعرية عربية فسحة جميلة على حد قوله ، كما أفاد أنه يوجد بها خرائط توضح امتداد نفوذ حكام آل يزيد .

ولما كان هذا الكتاب ذا قيمة تاريخية عظيمة يجمع بين دفتيه الكثير من تاريخ المنطقة الجنوبية - عسير - خاصة والجزيرة عامة ، فقد حرصت على تصحيح وإكمال النقص ، وأبقيت مقدمة الناشر للطبعة الرابعة - دار الأمان عام ١٤٠٧هـ - وترجمت للمؤلف والمعلق ، غايتى في ذلك نشره وسد النقص الذي تعانى منه مكتبتنا العربية ، وحسبنا في ذلك تقريبه إلى يد الباحث والمطلع عن جزء وأمة أصيلة من أمتنا العربية ووطننا

#### مقدمة ناشر الطبعه الرابعة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

كان هذا الكتاب قد طبع قبل ما يزيد على الأربعين سنة ، وصدر عن مطبعة الاعتماد بسوق الفجالة عام ١٣٥٨ هـ ثم الطبعه الثانية بدار المعرفه في بيروت ١٣٥٨ هـ ثم طبعت المرة الثالثه بمطبعة حجازي – حي الجمالية – القاهرة ، غير أنه على ما يبدو قد نفدت نسخه بسرعة ، وأكرمني الله بنسخة منه عند أحد الإخوة فأخذته على سبيل الإعارة ، ولما اخذت بقراءته شدني إليه موضوعه ، ورغبني فيه عدم معرفتي لتاريخ تلك المنطقه التي يتحدث عنها ، والوقائع التي جرت فيها ، والأطراف التي كانت تتصارع ، والأهداف التي يسعى كل طرف إليها ، والجهات التي تتحرك من الخلف ، وتحرك صنائعها على الساحة ، والعناصر التي تدافع عن نفسها ، وعن الحق الذي تسعى اليه .

وإنه لأمر خطير - والله - أن يكون أعداؤنا وراء أسر رجالات منه لتحقيق أغراضهم ، وتنفيذ مخططاتهم ، وإنه ليحزّ في قلب المسلم أن يرى الحق يصرع ، ويختفى الصادق ، وينتصر الباطل ، ويبقى الفاجر على الساحه يتحكم بذوى المروءات ، ويصبح منتفش الريش .

وأحببت أن يطلع الناس على هذه المرحلة من تاريخ

منطقة عزيزة علينا فهى فى جزيرتنا ، فى قلب عالمنا الإسلامى ووطننا العربى ، لتتضع أمامهم المقائق ، وتبتعد عن نفوسهم دعايات الذين يصرخون ، ويتشدقون بما لديهم من وسائل لخداع الأمة ، ويمنون على الناس بما مَنَّ الله عليهم ، وهم لا يقدمون شيئا ، وإنما يعطون للغرباء الأبعاد وللكفار الذين يدعمونهم كل شئ ، ويرسون فى أحضان اللعينات فى يوم واحد ما يسد حاجات المسلمين سنوات .

فنرجو الله أن ينفع بهذا الكتاب الذى رأيت أن أعيد طباعته بعد أن استأذنت صاحبي الذي أعارنيه ، ووارث مطبعة الاعتماد . والله الموفق .

# التعريف بالمحقق

هو: محمد بن مسلط بن عيسى الوصال من آل الوصال أحد بطون بنى بشر بن حرب بن ربيعة بن عنز بن وائل ، وهو: قاسط بن هنب بن دعمى بن جديلة بن أكلب بن ربيعة بن نزار .

وقبيلة بنى بشر هذه غير قبيلة بنى بشر بن جنب المنحجية ، وقبيلة المحقق هذا كانت تقيم فى الجنوب الغربى من مدينة جُرُش ، ثم انتقل الغالب من بطونها إلى الشام فاستوطنوا فلسطين فى القرن الأول والثانى من الهجرة بعد ذلك عادت تلك البطون واستوطنت نجد الوسطى ، وتحالفوا مم قبيلة عنزة بن أسد بن ربيعة .

وقد تخلف من بطونهم فى عسير أل الوصال ، وجارمة ، وبنومالك ، وشيبة ، وعاصم ، وبنو حديد ، وقد دخلت هذه البطون بالطف فى قبائل شهران ، وفى قبيلة رفيدة قحطان ، وفى قبائل أولاد أسلم وبنى مالك عسير .

ولد الوصال سنة ١٢٩٦ هـ في مدينة أبها وكان والده قاضيا للأمير: علي بن محمد آل عائض.

نشأ في كنف والده القاضي ، واسرته من بيت علم معروفه مشهورة بالعلم في منطقة عسير ، أخذ العلوم على يد والده ، وعدد من علماء المنطقة ، كما أخذ الثقافة الإسلامية على يد الشيخ : محاسن الأزهري من علماء الشام من اللاذقية ، وقد كان أحد قضاة عسير، وفد إليها ضمن الحملة التركية واستقر بأبها .

وفى سنة ١٣٢٠هـ أمر الأمير على بن محمد آل عايض بتعيين الوصال كاتبا وأميناً لمجلس الشورى ، ثم عين مديراً للمالية فى عهد الأمير عبدالله بن محمد آل عايض ، ثم عينه الأمير حسن بن على آل عايض أمينا لسر المجلس البلدى وأمينا لمجلس الشورى فى عهده ، وبتى كذلك حتى سقطت عسير فى يد القوات السعودية فى شهر صفر سنة ١٣٤٢هـ.

نقل إلى الرياض ضمن الموالين لآل عايض وبقى بها حتى منتصف عام ١٣٧٢هـ وفى آخر العام ذهب للحج ، ثم عاد من الحج الى الطائف بعد ان أصيب بكسر فى أحدى رجليه وكانت سببا فى وقاته .

توفي فى مدينة الطائف فى أول شهر محرم من عام ١٣٧٧هـ، ولم يعقب ، له أخوان شقيقان هما : أحمد وسعيد وقد هاجرا إلى مصر ثم إلى السودان ، وله أخ ثالث من أبيه هو : على بن مسلط وقد بقى فى أبها وله ذرية هناك .

# مقدمة المحقق

إن للتاريخ أهمية كبيرة ، فهو إضافة إلى أنه سجل لحياة الاباء والأجداد الذين كان لهم دور في البناء والإشادة والرقي والحضارة ، وفي نكراهم همة للعمل . وثبات على النهج ، فإن فيه الدروس والعبر ، وطريقة السير في كل حادثة لها ما يشبهها في الماضى سلكت بشكل سليم ، وطرقت من ناحية صحيحة .

وإنه لمما يؤسف له عن كبار المؤرخين في الماضى أنهم قد ركزوا جهدهم على مركز الخلافة ، والخليفة ومن حوله ، وأغفلوا المناطق الثانية ، وأهملوا رجالات الجهات الأخرى ، ولا تُستثنى جزيرة العرب من هذا رغم أنها مقر أصل العرب ، وموطنهم الأول ، وعلى أرضها نزل وحى السماء ، وبلغة أهلها أنزل القرآن الكريم ، ومنها اندفعت الجيوش للفتح ، وكان قادة الجهاد من أبنائها حتى لنستطيع أن نعدهم قادة الدنيا .

ومع أن المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة تشدُ إليهما الرحال من كل جهة من جهات العالم، ويهتم بهما المسلمون اهتماما بالغاً في أرجاء الأرض، ومع هذا فإن تاريخ هاتين المدينتين لم يُسجل بالتفصيل، ولم يدون بالتوضيح، إذ اكتُفى بذكر الأمراء الذين تعاقبوا عليهما من آل الحسن بن على في مكة المكرمه، وآل الحسين في المدينة المنورة، وهم بالأصل ليسوا سوى عمال للدول التي تتبعها منطقة الحجاز عامة، على حين أن هناك جهات ثانية كانت

تُكتَب أحداثها يوميا، وتُذكر أخبارها بدقة مفصلة تمام التفصيل كمدينة دمشق وبغداد والقاهرة.

وربما كان هذا الإهمال نتيجة انتقال مركز الخلافة منها إلى خارجها ، كما أنها لا تقع على ثغور بلاد المسلمين ، وقد جرت العادة أن تُسلط الأضواء على مركز السلطة وعلى ميدان المعارك وساحاتها وثغورها ، وهذا لا يوجد في جزيرة العرب ، وربما اعتقد عدد من المؤرخين أن جزيرة العرب ، وهي مصدر العرب ، فإن معظم الناس يعرفون قبائلها ومنازلهم ، وحياتهم وانتقالهم ، لذا فلا يوجد حاجة إلى مزيد من التعربف .

وربما رأى بعضهم أن الإمارات التى قامت فى مختلف نواحيها ، وما حدث بينهما من صراعات لا يزيد على كونها أحداث داخلية ما دامت مرتبطة بمركز الخلافة ، وليست سوى نزاعات على الإمرة والنفوذ وضم جزء من الأرض أو انتزاع إقليم من إمارة ثانية ، غير أن الأحداث إذا تجاوزت ذلك ووصلت إلى الإسلام فإن المؤرخين عندها يضطرون إلى الالتفات نحوها والحديث عنها ، وهذا ما حدث عندما نشأت فتنة القرامطة ، ومع ما لهذه الفتنة من خطر كبير وأثر بين إلا أن المؤرخين أيضا لم يتحدثوا عن القبائل التى انضمت إلى القرامطة ولا إلى التى وقفت فى وجههم .

وربما كان الذى لفت نظر المؤرخين الى الجزيرة أيام القرامطة (۱) أن قبائل عربية صميمة قد انضمت إليهم كبنى

<sup>(</sup>١) اختلفت المسادر والمراجع حول لفظة القرامطة منها ما قالت: إن "حمدان بن الأشعث" سمي بهذا الاسم لأنه يقرمط في مشيه، أي بمعني أخر يقارب بين خطواته، ومنها من قالت إنه لقب بهذا اللقب لأنه أحمر البشرة تشبيها له (بالقرمد) وهو الطوب الآجر الأحمر، وهناك =

عبد القيس ، وغطفان ، وهوازن ، والرباب وبنو عقيل ، وزعب ، وعنزه ، وطى ، وقيس عيلان ، وبنو سعد ، وبنو حنية ، وبنو تميم ، وبنو هلال ، وبنو قشير ، وبنو جعدة ، وبنو كعب ، وبنو جرم ، وبنو عبس ، وأن إمارات قدانضوت تحت أجنحة القرامطة ، وعملت على نشر أفكارهم الخبيثة ، كبنى الأخيضر الذين تملكوا اليمامة ، ودخلوا منطقة الحجاز لمدة وجيزة . وقد كان لهذا الانضمام وهذا الانضواء أثر كبير . إذ تمكن القرامطة من السيطرة على معظم الجزيرة ، وربما لا نستثنى منها إلا عسيرا ، ثم أخضعوا أطراف العراق وأجزاء من الشام ، وطرقوا أبواب مصر ،

<sup>=</sup> من يقول إن أصل هذا اللفظ مشتق من Ketappidi وهي كلمة يهانلية ، ويري شئة أخرى ان كلمة قرمط مأخوذة من قرمط أي عبس وغضب وصاحب الرأي المؤرخ الأجنبي B. Lews. desacy وينما يري الأب أنستاس ماري الكرملي عند تقسيره لمعني قرمط أنه لقط نبطي مشتق من قرمطونا أي المداس أو الغبيث أو المكار أو المحال والنصاب ، ووقول ابن الجوزي في كتاب " المنتظم": إن القرامطة سموا بذلك الاسم لأن أول من أمس لهم هذه المحنة ( المغله ) " محمد الوراق " المقرمط وكان كوفياً. والقول الثاني: إنه كان لهم رئيس من السواد بالعراق من الأنباط يلقب بقرموطية فنسبوا إليه. والقول الثالث: أن قرمط كان عاملاً " لإسماعيل بن جعفر المسادق فنسبوا إليه لأنه أحدث لهم مقالاتهم ، والقول الرابع: أن بعض دعاتهم نزل برجل يقال له كرميته فلما رحل فسمي باسم ذلك الرجل قال الأعالي: قرمط الذي يكتب التعاويز بالشقيق والجليل من القط وسرمط: كتب والسرماط: الكتاب . ويقول المؤرث المشعودي في التنبية والإشراف عن القرامطة " وكانوا يعرفون بالأجميين لسكني أكثرهم الأجام والطفوف ، من أعمال الكوفة " وفي رواية أخري يعرفون بالأحميين لسكني أكثرهم الأجام والطفوف ، من أعمال الكوفة " وفي رواية أخري عندهم ، انظر: كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة العماري .

وخاف الناس من أن يلتم القرامطه مع الفاطمين (العبيديون )(۱) ، ويعملون معاً على اجتثاث جذور الإسلام ، ولكن الله بالمرصاد ﴿ ويمكرون ويمكر الله والله خير الملكرين ﴾(۲) . وبقيت بعض آثار القرامطة في جهات كثيرة حتى ظهور المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – في القرن الثاني الهجرى .

ولما كان المؤلف يتحرج من ذكر الإدريسي باسمه ويشير إليه إيماء وتلميحاً ، فقد رأيت أن أكتب له نبذة موجزة بعد هذه المقدمة لماله من أهمية تاريخية في عهده وأثراً تاريخيا على المنطقة والله من وراء القصد .

<sup>(</sup>١) نسبة إلي عبيد الله المهدي مؤسيس الدولة الفاطمية في المغرب

<sup>(</sup>۲) ۳۰ ك الأنفال ۸

# لمحة عن الإدريسي

وصل إلى مكة الكرمة عام ١٢١٥ هـ رجل من المغرب يُدعى "أحمد بن إدريس " يقول عن نفسه إنه من مواليد مدينة (المرايش) (المرايش) (المن أعمال فاس بالمغرب . ويرفع نسبه إلى إدريس بن عبدالله المحض من نسل الحسين بن على رضى الله عنهما . وهو من صوفية بلاد المغرب ، إذ ينتمى إلى الطريقة الأحمدية التى تتفرع من الطريقة الشاذلية .

وأقام فى مكة المكرمة ما يقرب من ثلاثين عاماً يحاول أن يلتقي فى كل موسم ببعض الحجاج الذين تظهر عليهم السذاجة والبساطة ليتحدث معهم عن طريقته الصوفية ، ويبحث عن المكان الخصب لنشر أفكاره .

انتقل الى تهامة (٢) اليمن ، وتنقل فيها بين عدة مناطق ، وأخيرا وصل إلى "صبيا " (٢) فى رمضان من عام ١٣٤٥هـ ، حيث وجد تربة ملائمة لما تصبو إليه نفسه ، فاستقر فيها . وبدأ يتصل بالناس ، ويُلقي المواعظ ، ثم أخذ يُلقي دروسا فى المسجد عن الزهد والتصوف ، ويجتمع بالناس .

كانت " صبيا " يومذاك تتبع عسيراً التي يقوم على أمرها " علي بن مجتلل " ، وهو من أنصار الدعوة السلفية (١) وعند ياقوت الحدوي العرائس أماكن في شق اليمامة وهي رملات انظر : معجم البلدان 177/1

(٢) بالكسر وسميت تهامة لشدة حرها وتقلب الريح فيها .

 (٣) صبيا احدي مدن المخلف السليماني ، وتقع إلى الشمال من مدينة جيزان ، وكانت مدينة صبيبا عاصمة مملكة الإمام الإدريسي ومقر الفقهاء السباعية الإعلام ، انظر تاريخ عمارة الحكمي . وأحد أعيانها في عسير ، لذا فقد وقف في وجه هذا الضيف الغريب الذي يحمل أفكاراً بعيدةً عن الفكر السلفي ، وغريبة عن الإسلام ، وطلب من مريديه الذين كثروا ، وكان منهم بعض آل الحفظي ، طلب منهم أن يلتزم الشيخ بالإسلام والفكر السلفي ، ويبتعد عن الخرافات والأباطيل التي يلقيها على مستمعيه ، ويترك هذه الأمور التي لا يعرفها الإسلام ، وإلا فالرحيل عن المنطقة

أظهر الشيخ الاستجابة ، وأبدى أنه لن يخرج عن الإسلام ، وأنه أحد دعاته ، فسكن إلى الهدوء ، فرتب له على ابن مجثل مرتبا من بيت المال يكفيه وأسرته ليعيش بكرامة وبحبوحة .

توفي على بن مجثل عام ١٧٤٩هـ، وقام مكانه عائض بن مرعى ، وهو يُشبه سلفه فى فكره ، لذا استمر فى تتبع أخبار أحمد بن إدريس الذي أراد أن يتحرك فى صوفيته من جديد متوهما أن ابن مرعى يختلف عن ابن مجثل ، وأحس ابن مرعى بما عزم عليه الشيخ فنبهه إلى ضرورة الاتزان ، ولم يشأ أن يقال عنه : إنه يضغط على الفكر والعلم ، لذا فسح له المجال لإلقاء بعض الدروس ، ووضع رقابة عليه ، حيث تصل إليه أخباره باستمرار . وأفهمه ذلك كى لا يشت فيتعرض لما لا يريد .

توفي أحمد بن إدريس عام ١٢٥٣ هـ، وخلفه ابنه محمد الذى أراد أن يستفيد من مركز أبيه ويقوم على نشر فكرته ، غير أنه وجد عائض بن مرعى فوقه بالمرصاد ، فخلد إلى الهدوء ، ولم يجد فائدة من التحرك ، وتزوّج محمد من امرأة سودانية ، فأتجبت له ولداً يُدعى " عليا" وقد سار على سلوك أبيه ،وتزوج من امرأة هندية ، وجاءه منها ولد سُمى على اسم جده " محمد " .

لم يكن حظ محمد وابنه على وافراً فى الحركة الصوفية للضغط عليه سواء من قبل عائض بن مرعى الذى توفي عام ١٨٧٧هـ، أم من قبل محمد بن عائض الذى قتل عام ١٨٧٨هـ، ولذا فقد قضى محمد بن عائض الذى قتل عام ١٨٧٨هـ، ولذا فقد قضى محمد بن على بن محمد بن أحمد الإدريسى أول أمره متنقلاً فى عدد من البلدان منها مصر ، والسودان ، وقد تعرف محمد على علوي " ، ويعمل مترجماً فى السفارة الإيطالية فى القاهرة ، فاستطاع أن يصله بالسفير الإيطالي ، وأن يربطه بمصالح إيطاليا فى المنطقة ، وخاصة أنها كانت قد أخذت اريتريا على شاطئ البحر الاحمر الغربى ، وتريد أن تتوغل فى الداخل ، ولكنها هُزمت فى معركة " عدوة " عام ١٣٠هـ كما تريد أن تجد لها موطأ قدم على شواطئ البحر الأحمر الشرقية ، وقد وجدت ضالتها فى الإدريسى هذا حيث بدأت الاتصالات ، وبدأت المخططات ، وزادت أطماع الطليان بعد هذا الارتباط .

توفي محمد بن أحمد الإدريسي عام ١٣٠٦ هـ، ولحقه ابنه على عام ١٣٠٤ هـ، وبعدها رجع محمد بن على إلى مسقط رأسه في " صبيا " بعد أن تزوج من السودان ، ودرس في الأزهر ، عاد يحمل في جدبته بعض العلم الذي حصل عليه في دراسته ليتاجر به وليعرف الدفاع عن فكرته وليظهر علمه . وبجاذب هذا يحمل تنفيذ مخططات الطئيان في المنطقة ، ولم يكن ماسونياً حسب زعم بعضهم .

عندما رجع محمد بن على الإدريسى إلى "صبيا" وجد البيئة التى كانت أيام أبيه وجده قد تغيرت ، إذ انكمشت الدعوة السلفية ، وانحصر نفوذ أمرائها فى عسير من أل عايض على رجال القبائل ، أما المدن والطرق الرئيسية فقد

كانت فى قبضة العثمانيين الذين سيطروا على المنطقة إثر مقتل محمد بن عائض عام ١٢٨٩هـ. وكان العثمانيون على جهل مع عاطفة إلى الدين، وهذا ما يناسب الطرق الصوفية، وقد وجدت هذه الطرق مناخاً خصباً فى المناطق التى تخضع للعثمانيين بل وجدت تشجيعا من قبل المسئولين

وجد محمد بن على الإدريسى جواً مناسباً جديداً فى منطقته ، ووجد تشجيعا من المسئولين الجدد ، ولقى مجداً من أيام جد أبيه عند بعض المريدين وأبنائهم وأحفادهم ، فبدأ يكوبي ذكر سلفه ، وينشط فى نشر طريقته ، ويتصل بالمراكز الصوفية المعروفة سواء فى السودان أم فى المغرب ، غير أنه فى الوقت نفسه خاف من زعماء آل عايض الذين لهم نفوذ على القبائل ورجالها لا يمكن تجاهله أبداً لذا أخذ يتصل بـ " على " ابن محمد بن عائض وأخيه عبدالله الذى آلت إليه زعامة آل عائض بعد أخيه على ليضمن جانبهم ، غير أنهم كانوا على معرفة بالاعيبه وما يهدف إليه .

وجد الإدريسى الفرصة سانحةً له عندما أخذ يتفاوض مع الحكومه التركية ، إذا أرسلت له وفداً للمفاوضة لتستفيد منه صدّ آل عائض . كما طلبت من متصرفها سليمان باشا الكمالي الذى جاء متصرفاً لعسير عام ١٣٢٧هـ أن يزور الإدريسى ، فارتفع بذلك شأن الإدريسى وعلت مكانته ، وادّعى أمام أتباعه أن المتصرف قد جاء لمبايعته .

كان الإدريسى قد أراد جس نبض على بن محمد بن عائض، فحرض قبيلة بنى شعبة وبعض القبائل الموالية له لضم بنى حبيب ورجاله ألمع إلى نفوذه ، فوجه ابن عائض قوة إليهم بقيادة سعيد بن عبدالله بن نمشه وأحمد بن سعيد بن عبد المتعالى ، فدحروا قوات الإدريسى ، ونكلا ببنى شعبة ، وأعاد

الإدريسى الكرة أيام عبدالله بن محمد بن عائض عام ١٣٧٦هـ، ورج ثانية ببنى شعبة ، ودعمها بقبائل بأبى العريش ، غير أن ابن عائض قد وجه إليها قوة بإمرة عبد العزيز بن حسين آن ابن عائض قد وجه إليها قوة بإمرة عبد العزيز بن حسين الإدريسى وتشتت شملهم ، فلم يجرؤ بعدها أن يُحرك ساكناً مما جعله يخشى قوة آل عائض ويهاب مواجهتهم ، الأمر الذى دفعه لمراسلة أمير نجد ليوقع آل عائض بين نارين وليحتاط لنفسه بالبقاء في تهامة بوجود حليف له بين العرب يهدد آل عائض به ، ويُغريه بهم ، وخاصة أن ظروف آل عائض لم تكن مساعدة لهم لوجود الترك في المنطقة وسيطرتهم على المراكز خوفاً من تأليب الجوار عليهم في الوقت الذي يريدون فيه كسب جيرانهم لإبعاد شرهم كما أوجد مناخا ملائما لحركة كسب جيرانهم لإبعاد شرهم كما أوجد مناخا ملائما لحركة

لم يكن أل عايض ليهمهم الإدريشى لما يعرفون من ضعفه وإمكانية القضاء عليه وتشتيت أتباعه بسهولة ، ولكن اهتمامهم كان مركزا على الترك لكثرتهم وقوتهم التى تتمثل فى دولة ضخمة ، ويتربّع جيشها على أرض عسير . ولم يتحسن الوضع بالنسبة لأبناء المنطقه حتى تم انسحاب الترك مع نشوب الحرب العالمية الأولى ، واضطرارها إخلاء عسير وتسليمها لأهلها ممثلين فى أمرائها الحقيقيين أل عائض ، ومن المناطق التى أضحت خاضعة لآل عائض ، حسب خاشية التى تم بموجبها الانسحاب والتسليم ، عسير سراة ،

وتهامة ، من شمال القنفذه (۱) حتى ميناء المنا (۲) ، هذا بالنسبة إلى البحر ، ومن جنوب الطائف حتى صعدة بالنسبة إلى الداخل ، وتشمل هذه المنطقة إضافة إلى عسير جغزافيا نجران (۲) ، ووادى الدواسر ، والسليل ، والأفلاج ، وعالية نجد حتى الشعرا ، أى أن المنطقة التى يتحرك فيها الإدريسى إنما هي جزء من أملاك آل عائض (١)

استطاع الإدريسى تحت عنوان "الدعوه إلى الإصلاح " وتحت تأثير رجاله الذين بثهم فى مختلف مناطق تهامة يزينون للناس أراءه ويحسنون أفكاره ، استطاع أن يؤثر على بعض الأعيان وشيوخ القبائل، وكان من أبرز

- (١) القنفد المكان الذي ينبت نبتاً ملتفاً ، ومنه قنفذ الدراج احدى مدن المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر .
- (٢) ورد عند ياقوت الحموي: منضع باليمن بين زبيد وعدن بساحل البحر وهو مقصور انظر:
   معجم البلدان / ٤٠٢، قلت: وهي إحدى المقاطعات الجنوبية في الملكه السعوبية
- (٣) ورد عند ياقوت نجران بالفتح والسكون وأخره نون ونجران الباب الخشبة التي يدور عليها .
   وهي مخاليف اليمن من ناحية مكة انظر : معجم البلدان ٢٥٨/٨ ٢٦
- (٤) استند الملك عبد العزيز على هذا عندما اختلف مع الإمام يحيى إذ قال: إنه قد وضع يده على أملاك آل عائض ، وإن اليمن بمعظمها ضمن هذه الأملاك ، وليس للإمام يحيى ومن سبقه من الأثمه الزيدية إلا الرئاسة الدينية على أصحاب هذا المذهب ولا علاقة لهم بالشؤون الإدارية والسياسية إذ لم تكن سلطتهم لتتعدى بعض القرى التي انتشر فيها مذهبهم ، ولم يكن الصراع بين أسلاف الإمام وأسلاف آل عائض إلا في سبيا النافية الدائمة الزيدى إلى عسير ، وعندما جلا العشائيون عن اليمن عينوا الإمام يسبى والياً على اليمن لوقوفه إلى جانبهم في الحرب العالمية الأولى .

هؤلاء " الحفاظية " من بيوت رجال ألم بالطف وهم من أهل القضاء المعروفين .

ولما كان الأدريسي غريباً عن المنطقة لذا أحب أن يتعرف علي تاريخها وعما يُحيط بها ، ويعلم شيئاً عن أهلها ، ليعمل علي تاريخها وعما يُحيط بها ، ويعلم شيئاً عن أهلها ، ليعمل علي رسم خطوط امتداد أخطبوط دعوته الضالة التي يريد أن يتصيد بها ، ويقنص بفسادها ، ويبني بعدها لنفسه مجداً علي كواهل الأغبياء الجهلاء ، لذا طلب من إبراهيم بن زين العابدين بن إبراهيم الحفظي أن يُسجل له رسالة مستفيضة عن المنطقة، وتاريخها ، وأمجادها ، وأهلها ، وطباعهم ، فكتب له هذه الرسالة التي بين أيدينا مختصر عنها

كان زين العابدين بن إبراهيم والد الشيخ إبراهيم هذا قد وضع كتاباً أسماه ' الوشي المحبوك ' أكمل فيه تاريخ ما وقف عنده المؤرخ محمد بن ناصر آل موسي (١) صاحب كتاب

<sup>(</sup>١) أل موسي عشيرة من بطون قبيلة بني رئية من جنب بن سعد العشيرة من منحج ، وبخل بنو رنية في قبيلة بني نهد زيد القضاعيين ، ومن بطون بني رنية بنو جهم وحُمالة . وآل موسي بيت علم وقضاء عند آل يزيد ، وآل سُويد في سنحان . وبخل بعضها في بني بشر ، وأمنيف قسم من بني جهم إلي قبيلة بني حُنيتم من بني الحارث عنما كانت ترابط علي حدود عسير الشمالية دعما لقبيلة عدوان وبجيلة المواليتين آلل يزيد ، وذلك عام ١٠٦٠هـ . أما القسم الآخر من جهم فقد أضيف إلي بني زكريا إحدي بطون علي بن عامر بن عزز بن وأثل . والتي حالف قسم منها بني عمرو بن سبيع بن عمرو بن غالب وهم سبيع القلباء بطن من ملال ، والإمرة فيهم آلل العواجي ببيشة . أما حمالة فقد مُمنت إلي القبائل التي وُجبت الي تنجد في عهد الأمير عادش بن مرعي . وما بقي من جهم وحمالة فقد دخل في بني بشر .

"السلوك إلى تاريخ الملوك" حيث وقف في تاريخه مع نهاية القرن المادي عشر الهجري ووقف زين العابدين بتاريخه الوشي المحبوك" عند نهاية حكم عائض بن مرعي عام ١٧٧٧هـ وحيدًا لو قدم الشيخ إبراهيم هذين الكتابين للإدريسي لكان خيراً ولكان أحياهما من التلف ، وحفظهما من العدم ، إذ لم تتعرض جيزان ومنطقتها إلى ما تعرضت إليه أبها من حرق الكتب وإتلاف المخطوطات علي يد الإخوان ، أو كما يسميهم أهل المنطقة "الخوان " (ا) عندما دخلوها مع ابن مساعد ثم مع الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود عام ١٣٤١هـ .

<sup>(</sup>١) تتابة غور والخو الجوع وكل واد واسع في جوسهل فهو خو وخوي والخوان واديان معروفان في بلاد بن تميم .

انظر : معجم البلدان ٢/ ٤٨٠

#### ترحمة الحفظى

هو الشيخ القاضي : إبراهيم بن علي - زين العابدين - ابن ابراهيم بن علي - زين العابدين - بن محمد بن احمد - الحفظي - بن عبد القادر بن بكري بن محمد بن مهدي بن موسي العجيلي .

ولد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الأولي سنة خمس وثلاثمائة والف هجرية ، نشأ في كنف والده العالم الفاضل فرباه واحسن تربيته وعلمه القرآن وعلومه ، والسنة وعلومها ، والفقه : أصوله وفروعه حتي بلغ سنه ثنتين وعشرين سنة.

سيرته العلميه: سار في طلب العلم الي بلاة المراوعه باليمن، فاخذ على علمائها علوم الدين واللغه وبرع في ذلك حتي فاق بعض مشائخه، واصبح يفخر به أشياخه وقد عجبوا من ذكائه وقدرته على المفظ والثبات.

ومن مشائخه السادة الأعلام:

- محمد بن طاهر .
- محمد عبد الرحمن الاهدل.
  - حمد بن عبد الباري .
    - محمد حسن فرج
      - -- الشيخ حمزة .

عاد الي مسقط رأسه وبلده وقومه وصار المرجع القضائي

في القضاء والإفتاء بعد والده ، وعرف بحلو الحديث ، وقول الحق ، وسجايا الخلق .

انتصب للتدريس إلي جانب القضاء ، في عهد حكومة أل عائض ، وكان ميالاً إلي الإدريسي وابن سعود ، وهو مأخذ عليه لتقلباته .

إنتاجه الفكري: له عدد من الرسائل الصغيرة مبسطة في الشعر والفقه والنحو وله هذه الرسالة في التاريخ . أما أشعاره فأنها في ديوان آل الحفظي وقد نشر أغلب شعره . وله مشاركات في المناسبات المختلفة الدينية منها والبحتة والمراسلات وغير ذلك ، ويظهر علي رسالته الركاكة ، والنقص وعدم التريث ، مما نعزوه إلي الأيدي التي تناولتها فأخلت بها .

توفي رحمة الله وأسكنه فسيح جنته في العاشر من شهر محرم من عام اثنين وسبعين وثلاثمائة وألف هجرية في بلدته بلدة رجال ألمع، وقد نعاه الملك عبد العزيز وكتب تعزية إلى أهله وذوبة وكلف مندوبه في أبها بالإنابة عنه في ذلك.

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة المؤلف

الحمدلله الذي خلق الإنسان ، وعلّمه البيان . وكرّم بني آدم ، وفضلهم علي جميع العالم والصلاة والسلام علي معدن الفضائل والأفضال ، أشرف صحب وآل ، سيدنا ومولانا محمد ختّامُ سلسلة الإرسال ، القائل فيما نطق به وقال "إنما شفاء العي السؤال " وعلي آله أهل الفضل والكمال أما بعد :

فلقد ورد علي سؤال من ذوي الهيئة والإجلال ، ومجدد العصر الأخير التال ، الذي لم يزل ذكره في البال ، ولم تغب صورته الشخصية المنقوشة في لوح الخيال ، في كل حال من الأحوال ، وهو حبيب لدي وعزيز علي بواسطة معدن الأسرار ونسل الأخيار ، من لا نُسميهما إجلالاً ، ولا نُصرح بثكرهما مقالا (۱) . وذلك السؤال عن التحقيق عما سلف وأفل نجمه

<sup>(</sup>١) يقصد بهما محمد بن على الإدريسي وجده أحمد ، وهذا هد أسلوب الصوفيين تجاه ساداتهم ، حيث يرون ذكر الاسم قلة في الاحترام وانتقاصا من القدر ، ويبدو أن بعض آل الحفظي ، ومنهم كاتب هذه الرساله ، قد أكّد يتأثر بالصوفية نتيجة الصلة بالإدريسي ، أو تملقاً إليه لعله بميوله إلي إحياء طريقة جده أحمد بن إدريس والعمل علي نشرها في تهامة عسير ، وقد كان أحمد بن عبد القادر الحفظي قد سار من قبل في ركب هذه الدعرة حتي استجلي حقيقتها ، وسقط من مجاهلها حتي أدرك غايتها ، فانبري المعارضتها ، فكتب رسائل مفنداً مراميها ، ومسفهاً لرجالاتها ، إذ أنها تُتُبط الدعاة وعملهم ونشاطهم في عمران الأرض ، وجعلت منهم فئة متواكلة لا تستطيع الجهاد ، ولا تعمل على البذل ، ولا حمران الأرض ، وجعلت منهم فئة متواكلة لا تستطيع الجهاد ، ولا تعمل على البذل ، ولا حمران الأرض ، وجعلت منهم فئة متواكلة لا تستطيع الجهاد ، ولا تعمل على البذل ، ولا حمران الأرض ، وجعلت منهم فئة متواكلة لا تستطيع الجهاد ، ولا تعمل على البذل ، ولا حمران الأرض ، وجعلت منهم فئة متواكلة لا تستطيع الجهاد ، ولا تعمل على البذل ، ولا حمران الأرض ، وجعلت منهم فئة متواكلة لا تستطيع الجهاد ، ولا تعمل على البذل ، ولا حمران الأرض ، وجعلت منهم فئة متواكلة لا تستطيع الجهاد ، ولا تعمل على البذل ، ولا تعمل على المنا و المناطعة وعمل على البذل ، ولا تعمل على البذل ، ولا تعمل على البذل و المناطعة وعمل المناطعة وعمل على البذل و المناطعة وعمل المناطعة وعمل على البذل و المناطعة وعمل المناطعة و

وغرب ، من تاريح مسكون جزيرة العرب ، وعلي توضيح أحوال جبل عسير ، وما انضم إليه في الابتداء والانتهاء من التدمير والتغيير ، ومن نزل به ، وحل به ، وأقام فيه قليلاً أو كثيراً من الداعين والجددين من العلماء العاملين والأولياء الصالحين ، ومن وازاهم من الملوك العظماء والأشراف القدماء ملكاً ملكاً ، وشرح أسمائهم وسنين إقامتهم وتسلسل غزواتهم منهجاً ومسلكاً ، وعن وقت ملك المصريين بأرضنا ، وزمان خروجهم من قطرنا ، ومدة ملكهم ، وتبيين أسمائهم ، ومتي خروج الأتراك من أرضنا ، ومدة إقامتهم بجبلنا ، إلي فير ذلك مما سأل عنه السائل ، ونقل عنه الناقل ، وأراد فتح غير ذلك ما سأل عنه السائل ، وتوضيح جواب المقال فظهوره أظهر من الهلال ، وأوضح من الشمس الطالعة في النهار بلا زوال ،

# ( العرب )

نبتدئ أولا بمقدمة في معرفة العرب العاربة والعزب المستعربة ومعرف جزيرة العرب، وحدَّها طولاً وعرضاً، براً وبحراً، ومن سكنها من العرب قديماً وحديثاً، ليبلغ بها المطّلع غاية الأرب، ويحيط علماً بمعرفة جزيرة العرب. فاعلم

تقف في رجه الخصوم ، فما هي إلا وسيلة لإضعاف الإسلام وإصابة أهله بالخصول والانزراء ، والله عز وجل يقول : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمروف وتنهون عن المنكر وتنهون بالله ﴾ آل عمران - ١٠٠ . والأمر بالمروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بالنشاط وبذل الجهد والاختلاط والمجادلة مع الاناة والصعير . وأهم رسائله في ذلك هي : "خطر التصوف" وقد فنّد فيها جهالاتهم وخطره علي الإسلام ، وقد ردّ عليه بعضهم من مكة وزييد . ووضعت رسالة نسبت إليه تظهر تراجعه وتشيعه .

بارك الرحمن فيك ، وأصلح ظاهرك وخافيك أن الناس كانوا بعد الطوفان مجتمعين بأرض بابل ، ولغتهم السريانية ، وقد كثروا وافترقوا ، فسلك عاد وثمود وعملاق وطسم وجديس فألهمهم الله هذا اللسان العربى ، فساقتهم الأقدار إلى اليمن، فنزل عاد الأحقاف ، ونزل ثمود ناحية الحجر ، ونزل جديس اليمامة (١) ، ثم شخص طسم وعملاق بن أرم بن سام بن نوح فنزلوا الطائف فأولاد هؤلاء يُسمُّون العرب العاربة ، وولد إسماعيل عليه السلام العرب المستعربة ، لأنهم كانوا اثنى عشر رجلاً تعلّموا منهم اللسان العربي ، فصار العرب أصلين : عرب عاربة وهم ولد قصطان ، وعرب مستعربة وهم ولد عدنان من ولد إسماعيل (٢) ، لأنهم كانوا اثنني عشر رجلاً، وقد انقرضوا حتى لم يبق منهم على وجه الأرض إلا من ولده عدنان ، وليس لعدنان غير ولدين معد وعك (١) ، وولد عدنان يعرفون ببنى إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام ، فانحصر النسب العربي من عدنان وولديه معد وعك. قولدُ معد أولاداً المشهور منهم: نَزار ، وأولاده أربعة: رَبيعة،

<sup>(</sup>١) منقول عن اسم طائر يقال له اليمام واحدته يمامة واختلف فيه ... فقال الكسائي : اليمام من الحمام التي تكون في البيوت والحمام البري . وقال الأصممي : اليمام ضرب من الحمام بري . وهي معدودة من نجد وقاعتها حجر ، وتسمي اليمامة جواد العروض بفتح العين وكان اسمها قديماً جوا ، فسميت اليمامة باليمامة بنت سهم بن طسم .

انظر: معجم البلدان ٨/٥/٥ - ٢٢٥

 <sup>(</sup>٢) عنان بن أد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن راحيل بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل .

<sup>(</sup>٢) عكَ بن عدنان ، والصحيح : عكُ بن عدثان بن عبدالله بن الأزد ، وقبائل عسير تنتمي إلي عمرو بن عامر ( مزيقيا ) وبخلت فيها أحلاف من حمير .

ومضير ، وأنمار ، وإياد ، والعدد منهم في ربيعة ومضر . وأما عكٌ بن عدنان فهم أصلان : ولد الشاهد (١) وولد عبدالله أبناء عكٌ بن عدنان . فولد الشاهد غافق وساعدة . وولد عبدالله بطنان عبس وبولان بنا شحارة . فمن أولاد عبس معزب (٢) بن عبدالله بن محمد الفارس بن زاید بن دوال بن شنوءه بن ثوبان بن عبس (۲) ، ومن أولاد عبس : عسير بن عبس بن شحارة بن غالب بن عك بن عدنان وليس في السراة بإجماع علماء النسب من عكّ بن عدنان غير عسيّر ، وهي قبيلة واسعة تنطوى على قبائل عديدة (أحلاف) وإلا فباقي قبائل السراة إنما هم من كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قصطان . إذا عرفت ذلك وتوضح لك قبائل العرب العربا ، وأن سكناهم جزيرة العرِب ، وبلادهم بادية العرب لم يبق إلا حدّ جزيرة العرب عرضاً وطولاً . فحدها طولاً من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق ، ومن جده وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاً . وسمُّيت جزيرة العرب لأن بصر فارس وبحر السودان أحاطا بجانبيها ، وأحاط بجانب الشمالي دجله والفرات .

أما جبل عسير الملوي به الدين كلي الضغير ، فأول داع فيه إلى الله القدير ، قبل خروج أي داع قبله إلى الإسلام بالبلاد العسيرية فهو إلجد الكبير الولي الشهير القطب

<sup>(</sup>١) الشاهد بن علقمة بن عك ً .

<sup>(</sup>٢) معزب: يسمي أبناؤه المعازية ، وهي قبيلة من بني الأشعر بن أند بن زيد من منحج دخلت في عك ، ومنها عشيرة الزرائيق ( زرنوق ) حليفة أسرة المجيلي ( البكرية القرشية ) حكاه إكثر من عالم من علماء آل الحفظي.

<sup>(</sup>٢) عبس قبيلة لا زالت معروفة شمال زبيد ، وهي غير عبس بن ثواب بن (عبدالله ) بن بارق بن عدي الأزدية التي هي في رجال ألم ، وغير عبس بن الحكم ( العبوس ) في تهامة قحطان من سعد العشيرة ، وغير عبس في سنحان ( العبس) ، وغير عبس بن بغيض وغير قبائل عبس في تهامة بني شهر من رجال الحجر الأزدية .

الغوث موسي بن جغثم (١) رحمه الله أخرجه الترك من أرض اليمن علم الألف لما استولى الأتراك على اليمن ، وحصلت

(۱) موسي بن جغثم بن عجيل بن عيسي بن حسن بن محمد بن سعد بن عبدالله بن أحمد بن موسي بن علي بن عمر بن موسي بن علي بن عمر بن عوسي بن علي بن عمر بن عجيل بن موسي بن علي بن عمر بن عجيل بن محمد بن حامد بن موسي با بكري التيمي . وتعرف أسرته بآل موسي بن عمر من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وهو من الأسر القرشيه التي انتقلت إلي اليمن ، ولا زالت هذه الأسر تعوف بالقرشيين شمال مدينة زييد ، وتضم أمويين وبكريين ، وفيها اسرة من نسل يزيد بن معاويه بن أبي سفيان انتقلت إليها من ( السقا ) شعف أبها وتعرف ب ( بني شريح ) وقد دخلت اليمن دعما لبني زياد أبناه عمومتهم ، وحالف بنو موسي بن عمر الزرانيق إلمي الزرانيق خطا ( طبقات بني عجيل – موسي بن جعفر الصفظي ) .

ولما دخل الجراكسه اليمن ، وقضوا علي إمارة الأمريين ( الطاهريين ) وتقبل الأمير عامر بن 
داود بن طاهر عام ع 84ه ، وقضوا علي إمارة الأمريه الأمويه عنت القوضي اليمن واختلأ 
الأمن فنزحت اكثر الأسر ذات المكانه حوفاً من القائمين الجدد السلطه ، وكان ممن انتقل 
اسرة موسي بن جعثم فاستضافها أمراء حلي من آل يعقوب ، ثم استقرت بجوارهم ، وقد 
مفظوا لها مكانتها العلميه وعين موسي بن جعثم إماماً وخطيباً لجامع حلي الكبير بعد وقاة 
الشيخ فيس بن عامر الشهباني مفتي حلي . ولما تدهور وضع آل يعقوب في حلي نتيجة 
كثرة الصدامات بينهم وبين أمراء آل يزيد في عسير ، واتهم الشيخ موسي بن جعثم إلي 
وجفوة ، فاستأنن المحج وخرج مع اسرته ضمن حجاج كنانه وفي ( يلملم ) النقي بالحج 
وجفوة ، فاستأنن المحج وخرج مع اسرته ضمن حجاج كنانه وفي ( يلملم ) النقي بالحج 
المسيري بإمرة الأمير تأمر بن عبد الله ( كانت إمارته ٩٨٩ هـ – ٩٩٩ هـ ) فرغبه في 
الانتقال إلي عسير ، فانفصل عن حجاج كنانة وانضم إلي حجاج عسير ، وكان أمير مكة 
يومذاك حسن بن أبي نمي الحسني ، وكانت إمارة مكة تقوم علي دعم أمراء آل يزيد في 
عالب الأحيان ، وكان أخر ذلك الدعم ١٠٨٨ هـ ، حيث اقصوا وأوا المرث بن حرق الأشدق 
غالب الأحيان ، وكان اخر ذلك الدعم ١٠٨٨ هـ ، حيث اقصوا وأوا المرث بن حق الأشدق 
الأموى . حاول الشريف حسن بن أبي نمي أن يبقى موسى بن جغيم بجواره في =

تلك القلاقل ، فخرج جدنا المذكور من بيت الفقيه مهاجرا إلي = مكة لامداده ومنذا والموفر فق الإدارالادان والمنازات المنازات المنازات

= مكة لإعجابه به وغزارة علمه في فقه الإمام الشافعي ، غير أنه قد اعتذر إليه مسفر أهله إلي ( السقا ) في عسير منذ التقائه بأمير عسير في ( يلملم ) .

وبعد انقضاء الموسم صحب الأمير ثامر إلي الصقا غير أنه قد انفصل عنه إلي حلي لتهنئة أميرها الجديد علي بن إبراهيم الذي كان صديقا له والذي دخل إلي حلي علي رأس قوة من الماليك الجراكسية وقتل قريبه المنافس له أمير حلي السابق ، والذي كان يوالي دولة بني طاهر في اليمن ، وقد التجا علي بن إبراهيم إلي الجراكسة بعد فشله بالثورة علي قريبه أمير حلي قيس بن مصد . احتجز الامير علي بن ابراهيم عنده في حلي موسي بن جعثم عندما علم بصالته بأمراء عسير من آل يزيد . وقد دعم الجراكسه علي بن إبراهيم عبيد ، وقد تمركز بقواته في الشعيين .

تيلي إمرة عسير سالم بن عبدالله بعد أخيه ثامر (كانت إمارنه لعسير من ١٩٩٨هـ -١٠٥هـ) وجهز قوة قادها بنفسه وداهم الشعبين وتمكّن من هزيمة علي بن إبراهيم وقتله
واحتل إمارته، ونصب عليها أحد رجاله البارزين وهو الشريف موسي بن عيسي بن عبدالله
الأهدلي من بلدة القرحاء من قري رفيدة بن عامر ( رفيدة قحطان ) واصطحب معه موسي
بن جعثم إلى السقا ، وكان في معية الأميرين سالم ابنا موسي م ، د وأحمد .

وأتجب موسي في السقا أولاداً منهم : مهدي وسيّال ، ومن هؤلاء انحدر البيت الحقظي في عسير سراةً وتهامةً .

فؤولاد سيال كان منهم قاضي وأمير إضم بنهامة عسير الشمالية ، وبخلت ذيبته في آل العاضي من بني مالك من بجيلة ، وفيهم القضاء ، ويعرفون بالسادة الققهاء العجيليين . وأخسر أولاد سيال في عسير علي بن المسن ( المتوفي ١٩٢٥ ) وعبد القادر بن أحمد ( المتوفي ١٩٢١ ) وكان جدهما علي بن أحمد بن إبراهيم بن موسي بن سيال قاضياً للسقا ، ثم عبدالله بن عبد الرحمن بن الحسن ( المتوفي ١٩٢٥هـ ) وزين العابدين بن موسي ابن عبد الله ( المتوفي ١٩٢٩هـ ) . وقد تجاهلوا نسبهم الآن فارتقعوا به إلي موسى بن جعفر الحسني .

هذه البلاد ، وهو أول داع إلي الإسلام في بلاد عسير (١)

= ومن أولاد مهدي : محمد ، ومنه بكري . ومن أولاد أحمد بن موسي آل الطواشي ، كما انتقل قسم منهم إلى المغرب ، وآخر إلى صبيا ، ويعرفون بآل المجيلي .

وأما نرية محمد بن موسي فقد دخلوا في أولاد بكري بن محمد بن مهدي بن موسي ، وكان أكبر أولاد بكري يدعي عبد الهادي ، وتولي القضاء في تهامة عسير إذ كان المرجع لهم في العلم وذلك عام ١٩٧٩ هـ حيث اختير بأمر من أمير عسير مرعي بن محمد إذ رفع رجال ألمع له رغبتهم في ذلك ( وكانت إمارة مرعي بن محمد ١٩٦٨ – ١٩٨٨ ) بعد وفاة أخيه أحمد بن محمد حيث كان مرجعهم في القضاء .

ويعرف آل عجيل في منطقة تهامة عسير بـ ( آل الحفظي ) تمييزاً لهم عن بقية آل عجيل .
وقد جاهم هذا اللقب من المحلة التي عمروها في سفح ( المسدة ) وهم بيت فضل وشرف ،
وقد أنجب عدداً من العلماء والأدباء أثروا منطقة عسير بما جادوا به ، وأوكل لعدد منهم مهمة
القضاء والإمرة . وكانت اهتمامات أمراء المنطقة من آل يزيد بهم أكثر من غيرهم من الأسر
التي عرفت بالعلم والمنتشرة في عسير ، وأعني بـ ( عسير ) المنطقة المروفة جغرافياً ، ولكن
اشتهر آل الحفظي لاحتقاء أمراء آل يزيد بهم . وهم الآن حلفاء لبني رُجال بن عدي بن
المسيق بن عمرو بن عامر وهي الآن في عداد ألم ، وسُعيت مدينة ( رُجال ) علي اسمهم .

(١) ليس صحيحا أنه أول داع الإسلام فقد خرج من المنطقة دعاة كثيرون بدءاً من صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم ، ومروراً بالتابعين وأتباعهم إلي هذا اليوم ، وقد أخذ سكان البلاد مذهب الإمام الشافعي في الفقه بعد أن كان منتشراً بينهم مذهب الإمام مالك ، ويرزت في هذا العلم أسر تفوق أل العفظي ، وكثرت المخطوطات والمسنفات في الفقه الشافعي وبقية علوم الدين ، والأدب ، والتاريخ ، وامتلات مكتبة (شدا) و (ريده) بهذه المخطوطات ، ولا تزال تلك الأسر لها مكانتها العلمية حتى الوقت الحاضر.

ومع الأسف فقد عبثت أيدي الخطوب بهذه المكتبات وما حوبته من مخطوطات وكان آخرها عام ١٣٣٨هـ • إذ كان يضم عبيش بن مساعد أجلاف البادية من الإخوان الذين لا يعرفون قيمة هذه المخطوطات ، وقد كان هذا التصرف صعبا علي أهل العلم ، وقد قضي الملك عبد العزيز – وفقه الله – على هذه الفئة في موقعة السبلة لما رأى من جلافتها وعدم معرفتهم = واستوطن (رجال) (۱) وهي أول قرية ، وقد كانت أشجار وأحجار بإشارة من الخضر بن العباس وبني بها المسجد المعمور (۲) في سنة ۱۰۱۱هـ وهو أول مسجد بني ببلاد عسير وأمده الله بأولاده وبنيه ، منهم الوالي الكبير الشهير بكري بن محمد وهو من أولاد أولاد البد المذكور موسي بن جغتم وليس كما ذكره المسائل في سؤاله أن الشيخ بكري هو الذي خرج من بعض المدائن في اليمن ، إن الذي ذكرنا سابقا الجد الاكبر موسي بن جغتم إذا تحققت ما بينا وتوضح لك ما به صرحنا من أن أول داغ إلي الإسلام ببلد عسير فهو جدنا

- (١) رجال: بلدة قديمة ، وايس كما يذكر المؤلف . وقد جاء نشرها في القرن الخامس عندما احتلتها قوات المعلومي ( الإسماعيلية ) والتي تم طردها من قبل الأمير موسي بن محمد بن عبدالله الأموي ، وهي قاعدة رجال ألع ، وكانت تنذ ن مدينة ( حلي ) ومدينة ( محايل )، ويكمة " محايل " أصلها " الدايل "غير أن أهل اليمن يقلبون الاسم واللام إلي ميم كما هو معروف فاصبحت " محايل ".
- (Y) هذا كلام غير صحيح، فكأن عسير لم يصل إليها الإسلام إلا عندما جاء موسي بن جغثم رحمه الله ، وبيدو أنه لم ير المساجد المنتشرة في عسير تهامةً وسراةً والتي حقر علي سقوفها تاريخ بنيانها . ولا تزال هذه الكتابات ظاهرة إلي الآن ويعود بعضها إلي القرن الأول الهجري ، ومن هذا مسجد المخض الذي أشار إليه المؤلف ، والذي يرجع بناؤه الي عام ...
  ٧٠ ، ومسجد جُرش ويعود بناؤه إلي أيام الصحابي صرد بن عبدالله الأزدي وهو أول من تولي أمر عسير من المسلمين أيام رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وجعل مدينة جرش مقرأ لله ، ثم استبدله بسعيد بن قشب الأزدي ، وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضمي الله عنه تولي حميضة بن النعمان البارقي أمر السراة ، فاتخذ أبها مقرأ له ، وبني مسجدها ، =

<sup>=</sup> الحق ، وبواياهم في التخلص منَّة ، حيث زعموا أن انضمامهم إليه كان بعد اتفاقهم معه علي أن يكون له قلب نجد وما سواه بينهم ، ومشوا في ركابه التحقيق هذه الغاية فلما مكر بهم انقلبوا عليه في هذا العام ( ١٣٤٧هـ ) .

المذكور عام الألف ، وأن أول قرية بني بها مسجد في بلاد عسير وعمرت فهي قرية ( رجال ) ومسجدها في سنة ١١ بعد الألف ، ومسجد المخض بني من بعد . لم يزل الحال تحت قدرة ذي الجلال في ملك عضوض(١) ونزول ونهوض . وحصلت من بعد ذلك غلطات شنيعة ، وعادات فُظيعة وأعمال كفرية ،

= وانفصلت جرش عن السراة ، ثم جدد بناء مسجد جرش . وينسب ميناء "حميضة " قرب الليث إلي مذا الوالي حيث توجد قبيلته في تهامة ، وهناك أيضا جامع مدينة أبها المسمي مسجد " بن فيفا " ويرجع إلي ١٧٧هـ ، والذي أعيد بناؤه ١٢٨٨ بعد أن دمره الأتراك علي " يد عبدالله بن على برازان الشامى .

وقد اختصر الشيخ موسي بن جعفر تراجم علماء منطقة عسير من بيشه حتى صعدة ، وكنك الأفلاج ووادي الدواسر ونجران ، ونهامة عسير من الليث حتى مبدة ، كتابه " طبقات العلماء " وجمعه من الكتب التي تناوات ترجمة مؤلاء العلماء ، من بداية الإسلام حتى عهده . وهذا بيين كثرة علماء المنطقة ، ويخالف ما ذهب إليه صاحب الرسالة من بدء العلم بمجئ جده إلى عسير ، وريما لم يدفعه إلى المقالة إلا المفالاة بمكانة جده رحمه الله .

#### (١) الملك العضوض :

أ - الحكم بالوراثه ، ويقصد المؤلف الأسره الأموية التي حكمت المنطقة عدة قرون بدءاً من 
١٣٧ وحتى ١٣٤٢ هـ أي منذ جاء إليها الأمير علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وقد كان عبد الرحمن بن محمد أميراً علي جُرش 
أيام المنطقة عمر بن عبد العزيز ، وجرش يومها حاضرة المنطقة . كان اختياء عني بن 
محمد المنطقة من بني نزار من عنز بن وائل ، وقد استقر في المنطقة عام ١٣٢٣ هـ ، وقتل 
المنطقة من بني نزار من عنز بن وائل ، وقد استقر في المنطقة عام ١٣٣ هـ ، وقتل 
عام ١٦٨ هـ ، واستطاع أن يُوحد قبائل الأزد ، ويجعل منها قوة تستطيع الوقوف في 
وجد العباسيين الذين يطاردونه ، وتمكن من إلحاق الهزيمة بهم في عدة وقائع ، وكان 
أشهر قادة العباسيين معن بن زائدة ، والغطريف بن عطا الحارثي المداني ، وحماد 
البريرى ، ويغا التركى .

### وأقوال شركية ، وردة صريحة ، وأفعال قبيحة ، حتى بزغ

ب - وقام بالأمر بعده ابنه عبدالله ١٦٨هـ م هم عهده تكررت محاولات العباسيين
لإخضاع قبائل الأزد ( عسير ) حتي لقي حقف ، وقام عبدالله بالهجوم علي والي
العباسيين علي نجران عام ١٨٣هـ حينما ألقي القيض علي الإمام الشافعي ويعث به
إلي الخليفة هارون الرشيد ، وضم نجران إلي سلطانه ، ولم تخرج قوات عسير من
نجران إلا عندما استطاع حماد البريري إخراجها عند محاربته عسير .

ج. – وبايع العسيريون بعده خالد بن عبدالله الذي قتله العباسيون ايضاً في بعض حملاتهم
 على المنطقة . وتوالى أمراء أل يزيد على حكم المنطقه كالتالى :

٤ - عبدالله بن خالد ١٩٥ - ٢٠١ ه – بن عبدالله ۲۰۱ – ۲۵۳ ٦ - محمد بن على ٢٥٢ - ٢٧٨ ۷ - على بن محمد ۲۷۸ - ۳۲۸ ۸ – مشام بن علی ۳۲۸ – ۳۷۸ ۹ – سعید بن هشام ۲۷۸ – ۲۹۱ ١٠ - عبدالله بن سعيد ٣٩١ - ٤١٩ ١١ - محمد بن عبدالله ٤١١ - ٤٤٨ ۱۲ – على بن سعيد ٤٤٨ – ٥٢ ١٢ - محمد بن على ٤٥٥ - ٤٥٥ ١٤ - موسي بن محمد بن عبدالله ٥٥٥ - ١٥ ه ۱۰ - سلیمان بن موسی ۱۰ه - ۸۲ ۱۲ - حسان بن سلیمان ۸۲ - ۱۲۹ ۱۷ – معقر بن حسان ۱٤۹ – ۱۵۳ ۱۸ - غائم بن صقر ۱۵۱ - ۷۲۱ ١٩ - عيد الوهاب بن غائم ٧٢١ - ٧٨٦ ٢٠ - عبد الرحمن عبد الوهاب ٧٨٦ - ٧٨٧ ٢١ - يزيد بن عبد الرحمن ٧٨٧ - ٧٨٧ ۲۲ - حرب بن عبد الرحمن ۷۸۷ - ۸۰۰ ۲۳ - وهاس بن حرب ۸۰۰ - ۸۱۸ ۲۶ - على بن وهاس ۸۱۸ - ۸٤٥ ۲۰ – عائش بن علي ۱۸۸ – ۲۸۸ ٢٦ - إبراهيم بن عائض ٨٦٢ - ٢٤٢ ۲۷ - عيدالله بن إبراهيم ۲۶۲ - ۹۸۹

#### قمر التجديد ، وطلعت شمس التوحيد بدعوة شيخ الإسلام

```
۲۸ – ثامرین عبدالله ۱۸۸ – ۹۱۸
٢٩ - سالم ين عبدالله ٩٩٨ - ١٠٠٥
۲۰ - أحمد بن سالم ۲۰۰۵ - ۱۰۱۱
٣١ - عائض بن أحمد ١٠١١ - ١٠١٥
٣٢ - وضاح بن عائش ١٠١٥ - ١٠١٨
۲۲ - سعید بن رضاح ۱۰۱۸ - ۱۰۲۰
۲۶ - عبد العزيز بن سعيد ۱۰۲۰ - ۱۰۲۳
٣٥ - علي بن عبد العزيز ١٠٢٣ - ١٠٢٤
٣٦ - عبدالله بن على ١٠٢٤ - ١٠٢٥
٣٧ – على بن عبدالله ١٠٠٨ – ١٠٠٨
۲۸ – عبد الرحمن بن على ۱۰۹۸ – ۱۰۹۰
٣٩ - يحيى بن عبد الرحمن ١٠٩٠ - ١١٢٢
٤٠ – محمد بن أهمد بن يحيى ١١٢٢ – ١١٦٥
۱۱ - مرعى بن محمد ١١٦٥ - ١١٩٨
٤٢ - محمد بن أحمد بن محمد ١١٩٨ - ١٢١٥
٤٢ - خالد بن مرعى ١٢١٥ - ١٢١٦
٤٤ - سعيد بن مسلط بن مسقر بن محيى بن
عواض بن عبد الرحمن عبدالله ١٣١٦ -
                1217 للمرة الاولى
        ١٢٢٢٢ - ١٢٢٢ لُلمرة الثانية
10 -على بن مجتل بن مسفر بن محيى بن
             عواض ١٧٤٧ - ١٧٤٩
٤٦ – عائض بن مرعى ١٢٤٩ – ١٢٧٢
٤٧ - محمد بن عائض ١٢٧٢ - ١٢٨٩
. £A - نامبر بن عائش ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰
٤٩ - عبد الرحمن عائض ١٣٩٧ - ١٣٠٥
۵۰ – علی بن محمد بن عائض ۱۳۰۵ – ۱۲۲۶
١٥ - عبدالله بن محمد بن عائش ١٣٢٤ -
```

=

٢٥ - حسن بن علي بن محمد ١٣٢١ - ١٣٤٧ وقد ذكرت كتب التاريخ الأحداث التي مرت علي النطقة في عهد كل أمير من هؤلاء ، وما جري من قتال بينهم وبين العباسين ، والأيوبيين ، والرسوليين ، ومن جاء بعدهم ممن سيطر على الأجزاء المعيطة بالنطقة ، ومن قبل من الطاليين .

وتفرّع من هذه الأسرة أسرتان حكمتا بلاد اليمن وهما :=

\_\_\_\_\_\_

= أولا : بنو زياد : وينتمون إلي زياد بن محمد بن عبدالله بن إسحاق بن علي بن إبراهيم بن أبي بكر بن يزيد بن معاويه بن أبي سفيان .

وكان رياد هذا قد بعُث على رأس قوة من قبل الأمير خالد بن عبدالله بن على إلى تهامة لإخضاع بني كنانة ، وبني مخزوم ، وبني منبه ، وبني الحكم ، وضعها إلى إمارة آل يزيد لإمكانية الوقوف في وجه ولاة بني العباس في اليمن . فاتخذ زياد بلدة ( اللحية ) مقرأ له . وتولي الأمر بعده ابنه عبدالله الذي ثار في وجهه قبائل عك ، وبني الأشعر عدا بني الطب بن ربيعه بن مالك بن ( نؤال ) فإنهم انحازوا معه ، وكان عبدالله بن زياد يرغب في الاستقلال عن عسير ، فرأي جانب العباسيين أقري من جانب أبناء عمومته في عسير ، وإذا فهو أضمن له في البقاء حيث إن وضع عسير مهند لكثرة الجيوش العباسية التي تأتى إلى اليمن القضاء على الثورات المتكررة فيها ، وأن هذه الجيوش تصطدم أحياناً بقوات عسير ، وقد تعصف بها لذا رأي أن ينحاز إلى العباسيين ، ويتوسِّع في اليمن على حسابهم ، وأن يُبقى شعرةُ من الصلة مع أبناء عمومته في عسير تحسباً المستقبل ، فاستنجد بقوة من صنعاء التي يتولى أمرها من قبل العباسيين محمد بن خالد البرمكي فأمده ، فتمكُّن من إلحاق الهزيمة بالثائرين ، ولكن قبائل تهامة قد بايعت أحد الطالبيين الذي أعلن ثورته ضد العباسيين هناك ، وقُتل عبدالله في إحدي المعارك ، وتولى القيادة بعده ابنه محمد فاستطاع أن يقاوم ما جاءه من مدد من صنعاء ، غير أنه قد نُحر في النهاية ، ورجع إلى صنعاء حتى وافاه مولي هارون الرشيد حماد البربري الذي بعثه لإخماد فتن الجزيرة واليمن مروراً بعسير حيث تم له إخماد ثورة الأمير غالد بن عبدالله وحليفه الهيضم سيد همدان على مشارف مدينة جُرش ، وقرب حماد البربري إليه محمد بن عبد الله بن زياد ، وأبقاه والياً على صنعاء ، ورجع هو إلى العراق ، ويقى محمد في صراع مع الطالبيين ومن انضم إليهم من القبادل المحيطه بصنعاء ، إلى أن جاء وال جديد على اليمن من قبل المأمون ، وهويزيد بن جرير القسرى البجلي الذي اتخذ الساحل طريقاً له وتجنب السروات ، وانضمت إليه قبيلة بجيلة ، وكان محمد بن عبدالله من أبرز قادته الذين وقفوا في وجه الطالبيين الذين اشتدت وطأتهم على اليمن ، وغيرهم ممن ناهض العباسيين .

وبقى الخليفه العباسي يرسل الولاة إلى اليمن من قبله ويمدهم بالرجال ، واكن لم =

= يستطيعوا السيطرة عليها إذ ظهر إبراهيم بن موسي بن جعفر الطالبي حيث استطاع بسط نفوذه علي مكة وأكثر بلاد اليمن ، ومما ساعده علي ذلك خورج قبائل الأزد بقيادة الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله بن علي علي النولة العباسية في الجناح الشرقي من جبال السروات حيث أخضع إلي نفوذه نجران ، ومعدة ، وعالية نجد ، وعُمان .

واستعر نشاط الطالبيين في اليمن رغم كثرة ما جاء من القادة العباسيين النين كان أخرهم المصين بن المنهال الذي فشل في إخماد حركة الطالبين التي بلغت في آيامه أوج نشاطها ، وأخذ الطالبيين يلاحقون أعوان العباسيين مما جعل من يستطيع منهم الفرار أن يلحق بالعراق ، وكان ممن فر محمد بن عبدالله بن زياد مع بعض أقاريه ، ويعض أعارت ، ويعض

اختار المأمون محمد بن عبدالله بن زياد ليكون واليه على اليمن لما سمع عنه ، وعن سلفه من إمكانيات وقدرة تؤهله لإنجاح مهمته ولإضعاف قوة آل يزيد ، وأرسل معه أحد أقريائه وهو سليمان بن هشام عبد الملك بن محمد بن إسحاق الأموى ، وجهزُه بما يحتاج إليه فسار إلى المج ، وبعد الموسم اتجه إلى اليمن عن طريق الساحل وتجنب السراة كي لا يصطدم مع ال يزيد ، وكانت أول قوة واجهها قبائل كنانة التي وجهها اصده عن هدفه على بن عبدالله بن خالد اليزيدي وكان هذا أول صراع يقع بين قوتين أمويتين في اليمن ، وهُزُمت قوات على ابن عبدالله هزيمة نكراء بـ ( السرين ) ، واستمرت محاولات على بن عبد الله للاستيلاء على اليمن واستمالة بن زياد إلى جانبه ، غير أنه لم يفلح ، حاوات دولة بني زياد مد نفوذها إلى عسير فلم يُوفق إذ أن بني يزيد في عسير قد خافوا من خطر الزياديين لوجود الدولة العباسية من ورائهم لذا فقد حركوا عليهم أمراء قبائل تهامة كبني خريص بن سهل من بني عبد الجد أحد بطون عُبِّس من بني الحكم بن سعد العشيرة . وكان من أبرز أمراء بني سهل الذين صمعوا في وجه الزياديين محمد بن حسين الهضبي المقب بالجريا وسليمان بن طريف بن موسى الذي استطاع أن يصمد في وجه مولى بني زياد وقائدهم الحسين بن سلامة الذي تمكن في النهاية من قتل سليمان والقضاء على بني الحكم الذين لجأوا إلى السراة بقيادة الجربا، وأخلوا تهامة لخصمهم، بعد أن دمر مدنهم في وادي (خلب) ومنها: الهجر، والسقايف، والساعد، والحصفة، وميناء (الشرجة) بساحل =

= (الموسم) . وينو الحكم الذين دخل بعضهم الاندلس مع قبائل الأزد ، وهم بنو إبراهيم (بريه) ، وينو واصل ، وينو علوا ( بطون مطير بن الحكم ) وهم ( العلاوية ) ، وينو الهبس بن الحكم ( الهبسا ) وبخل هؤلاء في بني عبد القيس أثناء دعم آل يزيد الهبس بن الحكم ( الهبسا ) وبخل هؤلاء في بني عبد القيس أثناء دعم آل يزيد العيونيين ضد القرامطه إذ كان ضمن ذلك الدعم الذي أرسل عام ٢٩٧ هـ . وبعد زيال العيونيين خط خط في حلف مع ( الهبس ) وصارت عزيةهم ، وام يبق في تهامة إلا العيونيين دخل بنو خالد في حلف مع ( الهبس ) وصارت عزيةهم ، وام يبق في تهامة إلا الأصلي عنهم الحواكمة . وانضم بنو الحكم الذين رجعوا إلي السراة ( موطنهم الأصلي ) تحت ولاية الأمير حسان بن موسي بن محمد بن عبدالله اليزيدي " ثم كانوا التي بعث بها مذحج ( عبيدة ) وخشعم ( شهران وناهس ) القضاء على بني الحسن (العيونيون) وبعماً لعاصم بن سرحان المصفوري العامري ( عامر بيشة ) حيث ناهض بهم أعوان العيونيين وأقام بعدها دولة بني عصفور التي كانت من أهل السنة ، وبخلت نجد واليمامة تحت سلطانهم ، حتي تغلب عليهم بنو جروان من الشيعة . وتغرق بنو عصفور في الأحساء وقرى نجد ، وبخل قسم منهم في بني شدان بن واسعة المنبهي والي الأمير غانم بن ضقر اليزيدي .

وتحالفت بطون بني مصير بن الحكم هؤلاء مع بني عبدالله بن غطفان ، وغدت الرئاسة لمطير في بني شهاب من بني واصل من آل السفر وهم من عشائر بني الحارث المنحجيين ويخلوا في قبيلة حرب بن سعد الخولانية ، حتي انتزعها بنو اللوش ( اللوشان ) من بني العفس من ناهس ، ولا تزال فيهم إلي الأن .

ويعم يتو يزيد أيضاً بني أبي الغارات رؤساء بني الأشعر ، كذلك دعموا بني أبي النجم رؤساء بني عكّ بسهام ، ويعموا بني روق بن شهاب رؤساء مور ، وحرض وميدي ، ولكن الحسين بن سائمة قد قضي علي هذه الأسر ، كما قضي علي الإمارات التي لم يقل دورها من نور يني عبد الجد ، كبني حرام ، ويني مخزوم ، وغيرهم .

وأخيراً خرجت الإمرة من بني زياد إلى مواليهم بني نجاح ، وانتهى أمر بني نجاح على =

= يد مواليهم من بني الفاتكُ الذين كان أخرهم سرور الفاتكي الذي قُتُل عام ٥٠١هـ . وعندما أراد أمير عسير خالد بن عبدالله أن يريط ما استولي عليه زياد بن محمد بن عبدالله بعسير ، رفض زياد ويعث له رسالةً فيها هذه القصيدة :

> ١- حُسَامي عُدتي نَسلاحُ زِنْسدِي ٢ - سَبِيلِي وَاصْبِحُ مَنْ يَعْتَسَرَضْتُ ٢ - بِنُشْتَجُرِ القَتَا رَمِهِ فَاحُ هِنْدِ ٤ - وَإِي مِنْ مِمْتِي عَزْمُ شَدِيدٌ ه - وقُرْمي في السُقّا إِنِّي إِذَا مَا ٢ - بُذُو عَمْى وأنْعسَادِي وَأَنِهمْ ٧ - عُنَالِكَ مَرْبِعِي مُـذْ كُنْتُ طَفَّالاً ٨ - وَغَدَّيْتُ الفُّوَّادَ بطيب علم ٩ - وَغَذَانِي الطَمُوحِ إِلَى الْمَالِي ١٠ - فإمَّا أَنْ أَعُبُ كُؤُوسَ عَـزَ ١١ - فَإِنْ طَلْبُوا نَهَدْت لَهُمْ بِقُومِ ١٢ - أمُسدُّهُمُ بِكُلُّ فَتَسيُّ وَقَرْمِ ١٣ - وَطُورِي إِنْ نَبَا فَلَصْيِقِ عَطْنِ ١٤ -- تُرَجُّلتُ الثُّرِيَا وَتَلُّكُ هَامِي ١٥ -حَلَلْتُ بِخَيْرِ فُرْسَانِ أَبَاة ١٦ - أنَّا ابنُ زِياد لِي جَدِّي يَزِيدُ ١٧ - أَفِي بِالعَهْدِ ، أَبُذُلُ كُلُّ عَرُّمٍ

بهِ أَمْضِي لِمُجْدِ أَبِي وَجَدِّي أبَادلُهُ بِأَلْسُوانِ التُّحَدِّي إِذَا الْمُتَرَّتُ سَرَي نَغَمُ التَّصَدَّي وَلِي مِنْ فَلِلْقِي وَلَبَّاتُ أُسْد جَفَوْنِي حَبَوْتُهُمْ لِينِي وَوَجِدِي عَزَائمُ في عِرَاكِ الضَّمِيْمِ تُجِدِي سَجْنَ رَعْشُتُ فِيهِ طِيبٍ عَهْدِي وَجَامِعُهَا سَقَانِي خَيْرٌ رفْد فَبِعْتُ الْعُمْرُ فِي كُرٌّ وَصَدٌّ وَإِمَّا النَّوْتُ فِي ضَرِّيَاتٍ زِنْدِ لنُصْرَبِهِم وَأَمْ اخْلُفْ بِوَعْدِ وَقَوْمِي مِنْ الْبِيهِمْ بِجُنْدِي كُمَا ضَاقَ العَرِينُ بِحَشْدِ أَسْدِ تَقَلَّبُهَا وَتُكْبِرُ عَزْمَ جُهْدِي عظام يَنْهَدُونَ لِعِنْ مُجْدِي وَمَنْ فِي النَّاسِ يَكُرُمُ مثل جدّي وَالْقَي فِي الكَرَامَةِ خَيْرَ بِدِدِ

٨٠ - وَفِي البَّلْوَي يَحَارُ المُرْهُ حِيناً
 ١٩ - وَهَلْ إِنْ لَنْتُ بِالمَّامُونَ عَارٌ
 ٢٠ - وَمَشْعَاءُ نَاتَ عَنِّي وَإِنِّي
 ٢٧ - وَيَقْدَادُ كَذَلِكَ بِيتُ عَنْهَا
 ٢٢ - وَيَقْطَةُ عَرْمُتِي عَنْيْنُ جَفَاما
 ٣٢ - وَيَقْطَةُ عَرْمَتِي قَدْ بَوَاتْتِي
 ٣٤ - وَيَقْطَةُ عَرْمَتِي قَدْ بَوَاتْتِي
 ٣٤ - وَيَقْطَةُ عَرْمَتِي قَدْ بَوَاتْتِي

وَيَسْلُكُ غَيْرَ مَا يُرْضَى وَيُبْدِي وَلِيْدِي وَلِيْدِي وَلِيْدِي وَلِيْدِي وَلِيْدِي وَلِيْدَ فِي التردّي بِهِذَا البُعْدِ البُلُغُ كُلِّ مَصْدِ بِالقَصَي الأرض كَيْفَ تَطَالُ عَهْدِي لَنَيْدُ النّوْمِ فِي قُرْدٍ وَيُعْدِي خُطْلَمَ الغَيْلِ مِنْ أَقْرَاسٍ تُهْدِ وَيُعْدِد ولا نفسي سَمَتْ لِهَوَانٍ مَجْدِي

ثانيا : بنو ماهر: : وينتسبون إلي الأمير طاهر بن معوض بن محمد ( تاج الدين ) من ولد حرب بن عبدالله بن محمد بن عمر بن عبد العريز بن سليمان بن هشام بن عبداللك بن مروان بن أحمد بن خالد بن عبدالله بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يريد بن معاوية بن أبي سفيان .

وكان بنو طاهر إحدي الأسر القرشية التي تحكم اليمن الذي كان مودِّعاً منذ أواخر أيام بني زياد ، وزوال سلطان بني العباس بعد عصر المأمون بن هارون الرشيد وإلي جانب بني طاهر كانت أسر طالبية وغيرها تتنافس في اليمن حيث كان موبلاً لكل هارب ٍ من سلطان بنى العباس .

كان بنو طاهر يتواون إمارة شبه مستقلة ، ولهم مكانتهم الكثرة الأمويين النازلين في اليمن. ويتوارث بنو طاهر الإمرة في ولايتهم ، غلما دال أمر بني أيوب في اليمن ، وخلفهم عمالهم من بني رسول ، أظهر الطاهريون موالاتهم لبني رسول ليمتقطوا بإمارتهم ، وليبقوا علي مكانتهم ، وليكسبوا قوةً جديدةً بهذه الموالاة تمكنهم من تحقيق أطماعهم .

ولما توفي الأمير معوض بن تاج الدين عام ٨١١ هـ استقر ابنه الكبير طاهر بإمارة ( المقرانة ) مكان حكمهم ، ويري أحقيتهم بحكم اليمن ، فكان يسعي لتوطيد علاقته =

= مع القبائل الخاضعة لبني رسول ، مما مكَّن لابنه على أن يحتلُ مكانةً مهابة ومرموقة في دولة بني رسول ، وخاصةً بعد أن أصهر إلى الظاهر يحيي بن الأشرف الرسولي ، الذي أخذ الضعف يدب في دولته في أواخر أيامه ، ولما مات الظاهر يحيى قام بالأمر ابنه -الأشرف الرابع إسماعيل وبعدها خلفه يوسف بن المنصور الملقب بالمظفر الثاني الذي قام في عهده المفضل ثبورة ، وأخيراً خلع المظفر عام ٨٤٧ هـ . وبويع باللك المسعود بن الأشرف فوقف بنو طاهر إلى جانب المظفر ، وحدثت حروب بين المظفر والمسعود كان بنو طاهر أبرز رجالهم الأمر الذي جعلهم سادة الموقف ، وقاد بنو طاهر قيادة القتال ضدُّ السعود حتى اضطر إلى التنازل لهم عن حكم النولة عام ٨٥٨ هـ . وبذا قامت الدولةالطاهرية في اليمن واستحوزوا على معظم جباله وسهوله وموانئه ، وبقيت دولتهم حتى عام ٩٤٥ هـ حيث استولى عليها العثمانيون ، بعد أن اقتطع منها الماليك أجزاء ، وتمكنوا من تحسين العلاقة مع البرتغاليين لضمان اليمن الحرمين من غائلة البرتغاليين. وعندما كان الطاهريون يقفون في وجه البرتفائيين دعمت عسير دولة بنى طاهر ، وامتد نفوذها حتى ميناء الشعيبة جنوب جدة وكان هذا الدعم حفاظاً على الحرمين وبلاد الإسلام من قوة النصاري البرتغاليين . ونتيجة سير رجال السروات إلى الجهاد في اليمن وساحل البحر الأحمر كادت تخلق المنطقة من الرجال من جنوب الطائف وحتى سواحل بحر العرب ، وكان هذا أول لقاء بين إمارتين أمويتين حيث اتحد الهدف مع الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله . واستشهد كثير من العسيريين ولا تزال مقبرتهم إلى الأن تعرف باسم (شهدا عسير ) على ساحل يافع . كما لا تزال قبائل من عسير تحتفظ بأسمائها بين قبائل اليمن التي تقيم على الساحل شرق عدن . وفصلت الكتب التي تحدّثت عن تاريخ المنطقة عن هذا الاتفاق ، وهذا الجهاد .

ويقي بعض أفراد هذه الأسرة يتراون قيادات محلية أيام العثمانيين في محاولات لاستعادة سلطانهم ، وكان آخرهم الأمير صالح بن عبد الملك الطاهري الذي انضمّ بأتياعه إلي الأمير على بن مجتل عام ١٤٦٦هـ .

وقد تعرضت كتب تاريخ اليمن إلي هاتين الأسرتين وما جري لليمن في عهد رجالها ، وأفردت كتب لتاريخهم منها " العقد الباهر من تاريخ بني طاهر " لموسي بن الحسين الأبراهيمي العجيلي ، المترفي عام ٩٥٣هـ ، و " الضائل النجاد في أخبار دولة بني زياد " لدواد بن سليمان العلمي العربي الأمرى، المترفي ٨٧ههـ .

# محمد بن عبد الوهاب (١) اسكنه اللّه

(١) مصد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف من آل وهيب بن مجيلا ، ووهيب بطن من بني وهب بن رفيدة بن عامر بن عمرو القضاعي ، وكانت بطون من بني وهب قد دخلت نجداً دعماً لمبداله بن علي العيوني المري النهدي في العمل ضد القرامطة والقضاء عليم ، كما رُجه قسم من بني وهب إلي عمان مع القبائل التي اشتركت في إجلاء القرامطة عن عمان . غير أن بعض بني وهيب دخلوا في بني غنبة من تميم ، وفي بعض الروايات في بني حنظلة التميمين ، وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أبرز علماء نجد ، وكان كلير التجرال في طلب العلم ومعرفة الناس وما هم عليه ثم استقر في بلدة حريملاء من قرى العشيب باليمامة .

كان الشيخ يريد أن ينطلق باليمامة من سباتها انذي تميشه ، وينفض عنها غبار الجهل الذي أطبق علي بلدانها ، ولم يكن لقراما يومذاك شأن يذكر لتقوقع كل بليدة داخل سورها خوفاً من غارات البادية عليها ، والتي أقضت مضاجعها ، وخشيةً من مداهمة خصومها إذ كان الصراع عليها قائماً بين البحرين والحجاز وحسير .

لم يجد الشيخ في بلدة حريماد، ضالته المنشوبة لانزوائها وعدم استعداد أهلها التضحية ، 
بل استخفوا به ، ولم يأتوا بالأ لما دعاهم إليه ، فسار إلي العين ( العيبية ) التي كانت والجبيل ( الجبيلة ) قريتين تكادان تلفظان آخر أنفاسهما من الجياة ، فاراد أن تُدب والجبيل ( الجبيلة ) قريتين تكادان تلفظان آخر أنفاسهما من الجياة أ، فاراد أن تُدب محاط بقوى لم يستطع مقاومتها فال حميد في الأحساء ، وهم بطن من بني مشهور من بني هاجر من جنب بني سعد العشيرة ، وقد تسلموا قيادة بني خالد عام ١٠٦٥ هـ ، وإن ابن معمر يوالي أل حميد هؤلاء ، وأل بدران في سدير وأميرهم سليمان بن فوزان ويوالون أل يزيد في عسير ضد أل حديد وعشائر جميلة من جرم قضاعة ويوالون كذلك ال يزيد ، وهم غد أل حميد أي أمير الإحساء سليمان بن محمد ابن عبد رجود الشيخ محمد بن عبد الوهاب قرفض ابن عريعر منه ذلك وهمده = عريعر خبر وجود الشيخ محمد بن عبد الوهاب قرفض ابن عريعر منه ذلك وهمده =

= بإغارة البادية عليه إن أبقي عنده الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث كانت اليمامة أنذاك تخضع لغارات بادية الإحساء ، فخشي ابن معمر مهاجمة البوادي لقريتيه ، وانقطاع وصول حاجاته الأساسية من الإحساء ، وإتاحة الفرصة لآل بدران وآل عمران بالتحرك نحوه ، وأحس الشيخ بإعراض ابن معمر عنه ، ويدا له عدم ارتياح الأمير له ، وعرض عليه رغبته في زيارة تلميذه ابن سويلم في الدرعية ، فاهتبل ابن معمر ذلك وعدها فرصة مناسبة وتركه وشاته . فاتجه الشيخ إلي الدرعية ، وفوجئ ابن سويلم يوصول شيخه إلي بلدته فرحب به ، واستبشر خيراً ، ولم يكن سكان الدرعية ليزيدوا علي المائتي نفر ، ويعود أغلبهم إلي أسرة محمد بن سعود بن مقرن أمير البلد ، وإلي آل فاضل الذين من وجهائهم آل سويلم وهم مشايخ قبيلة بني عرينة حينذاك .

بعد أن أنس سكان الدرعية بالشيخ ، وارتاح لهم وخاصة بعد أن وجد حفاوة كبيرة من محمد بن سعود ، وهذا ما جعله يعتقد أن ضالته قد وجدها في أهل هذه البادة فأخذ يتحدث معهم في الحالة التي آل إليها أهل نجد من الفرافات والضلالات ومظاهر الشرك ، والصراع القائم بين قراها ، وما تتعرض له أثناء جنى الثمار من غارات البادية ، وهذا لا يصح السكوت عليه ، والتهاون فيه ، ودعا السكان إلى الالتفات حول أميرهم محمد بن سعود ومؤازرته بالصدع في الحق ، ودعوة إلى ما كان عيه السلف الصالح ، وتعاهد مع محمد بن سعود عام ١١٥٧هـ على أن يكونا متعاونين على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وتبصير الناس في أمور دينهم ، والوقوف بأهل الدرعية في وجه من يحاول النيل من الدعوة والحد من انتشارها ، وأخذ يراسل الأمراء النين يرى فيهم خيراً للانضمام إلى محمد بن سعود وكان من بينهم سليمان بن فوزان آل بدران أمير سدير وحسن بن إبراهيم بن قناع آل عمران ، وجهر ابن بدران بموالاتهما ، وأخفى ذلك ابن عمران لوجود صدامات بين حجر اليمامة ومنفوحة ، غير أنه قد مكن قوات عبد العزيز بن محمد من الاستيلاء على حجر . وكان نتيجة ذلك أن نشأت إمارة قوية مستقلة وسط الجزيرة ، واتجهت إليها أنظار الإمارات المجاورة ، وما زالت تتسع حتى طرقت أبواب الحرمين ومشارف الشام والعراق واليمن، وهذا ما جعل الدولة العثمانية تنظر إليها على أنها خارجة عن دائرة الخلافة فوجهت إليها وإليها وعلى مصر محمد على الذي بعث بجيوش كثيفة =

# جنة المآب (١)، فنور الظلام، وجلى القتام، وبيَّن سبل السلام إلي بلوغ المرام

= بقيادة ابنه طوسون ، وأتبعه بولده الأخر إبراهيم الذي تمكن من طري صحيفة هذه الإمارة وتحطيم معقلها الدرعية عام ١٩٣٣ه ، وأخنت أوضاع نجد في ترد مستمر حيث توزعت الإمارة بين الإمارات التي تكونت منها ، حتى بدأ سليلهم عبد المزيز بن عبد الرحمن بالظهور ، وكانت الطروف مناسبة لتألقه إذ كانت الدول النصرانية وخاصة الإنكليز تريد القضاء علي الخلاقة ، واستقطيت عدد أمن زعماء العرب حولها – مع الأسف – ومن بينهم عبد العزيز ابن عبد الرحمن الذي عقد معها والده عبد الرحمن أول معاهدة في قطر لصابته وأسرته ، ويعمها ، ووجه بعدها إلي الكويت ، حيث جدد هناك الماهدة مع ولده عبد العزيز الذي غدا سعيد نجد ، وأخلت إمارته نتوسع ، ويلتهم الإمارات التي حوله وعادت الجزيرة في أيامه كما كانت في عهد سلفه عبد العزيز بن محمد بن سعود ، وكان أحفاد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بسيرون في ركاب آل محمد بن سعود ، وقد أوكال إليهم القضاء ويقدمون إلى الواجهة كاما دعت الصاجة .

وكان الشيخ محمد بن عبد الرهاب قد ترفي عام ١٣٠٦ هـ . أما محمد بن سعود فقد توفي المائية المائية المائية المائية أحمد بن عبد القادر الحفظي (المتوفي ١٣٧٧هـ) في كتاب أفرده لأخبارهما وما جري في عهدهما من أحداث ووقائع ومراسلات ، أسماه "الروض المستطاب في ترجمة الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب أكمله ابنه الشيخ محمد .

(١) من الغريب أن يقال مثل هذا الكلام من قبل رجل دخلت أفراد من أسرته المنطقة في نهاية القرن العاشر ، ومع العلم أن مؤرخي المنطقة كما تشهد كتبهم قد ترجموا لعدد من آل عجيل ممن أقام في المنطقة ، قالإسلام لم يمح من المنطقة ولا من غيرها ، وحدثت خلافات اجتهادية ، ولكن لم يكفر الناس بعضهم بعضاً ، وكتب أسرته تشيد بتدين أهل المنطقة وقيام الوعاظ والمرشدين وظهور القضاة والعلماء ، ولا يمسح أن نشهد علي الناس بالكفر لاخطاء وقعوا فيها وهم يحسبون أنها من الدين ، ولم يأت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله – بدين جديد ، وإنما قام داعية مجدداً ومصلحاً معلماً كغيره من علماء المسلمين ، ولو لم يجد تعاوياً من الأمير محمد بن سعوبا لما ذاع صبيته ، ولضاع خبره كما خمره كما خمره كما خماء خمره كما خماء خمره كما خماء خمره كما حماء خماء من أمراء زمانهم .

## وأجاب دعوته ولباًه ، وأوى غربته في السعيد المسعود محمدبن سعود (١)

= ولم يحدث في المنطقة شيء مما ذكر ، ولا يصح أن يرمي سلف بهذه الأعمال القبيحة وهو لم يشهدها ، ولم يشر إلي ذلك أولئك الرجال الذين عاشوا في المنطقة علي مدي تاريخها بعد الإسلام ، وعاصروا للراحل المتعاقبة التي مرّت علي بلادهم . غير أنتائجد في تراجم أمرائهم وقضاتهم ما يشير إلي صلاحهم وهذا يخالف ما يزعمه هو .

(١) محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسي بن ربيعة بن مانع ابن ربيعة بن مانع ابن ربيعة بن مانع ابن محمد بن يوسف بن علي بن إبراهيم بن طاهر بن عبد المحسن بن عبدالله بن سليمان ابن محمد بن يوسف بن صلاح بن مالك بن سنان بن مريد بن مهلهل بن نهار بن حنيفة بن عمرو بن زيد بن هديف بن شيبان بن مرة بن المنهال الطريفي الدرعي ، ودرع بطن كبير من آل علي من بني سليمان ، وآل سليمان أكبر بطون بني زاهر إحدي بطون مراد وحالف بنن درع بني حنظلة من نهد القضاعية . وكانت قاعدة بني نهد مدينة ( الهجيرة ) في حوض وادي تثليث اذا فقد سكنت بنو درع بجوارها في بلدة ( حمضة ) وهي حالياً ( البعقة ) وسميت قبل ذلك باسم ساكنيها بني درع ، ويادي درع معروف لهم في حالت قبيلتهم في عمان ونجد وساحل الظيج عندما ذهبت مع قبائل عسير .

ربا اشتدت وطاة القرامطة في جزيرة العرب ، وكادت تهيمن على الجزيرة كافة هب بنو يزيد في عسير ألوقوف في وجههم ، فأجلوهم عن شرقي عسير ، وجندوا القبائل للاحقتهم في شرقي الجزيرة ، وأمرت هذه القبائل أن تساعد العينيين في الإحساء ويني الملكرم في عمان ضد القرامطة ، وكانت قبيلة نهد من القبائل التي انطلقت مع القبائل ، وكان بنو درع ضمن بني نهد ، غير بني علي الذين بقوا مكانهم في وادي نثليث حتى عام مكان بنو درع ضمن بني نهد ، غير بني علي الذين بقوا مكانهم في وادي نثليث حتى عام ملاءهم من بني المؤلدة والمشاهدين إلي الشام المنتصمام المنتصمام المنافقة والمنافة والنافة والنافة والنافة والنافة والنافة والنافة والنافة والنافة وكانت نجد مسرحاً لغارات القبائل بعضها على بعض وعلى القرى والمنافقة والنافة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

بن سنان الذي سار إلي مقرّه الجديد ومعه قسم من قبيلة آل كركب ( الكواكبة ) وكان فيهم خلواته ، وهم بطن من عنز بن وائل ، وبدخل قسم منهم بالطف مع آل مستتير ، ولا زالوا في تندحة ، وآل مستتير من رفيدة القضاعية . كما انضم إليه بعض بطون من بني الحارث أبن كعب ، ومن عشائر بني جعفر ( الجعافرة ) وكان ممن معه بنو الحديد بن ربيعة وهم القوة التي يعتمد عليها لتأمين سبل الحجاج من هجوم قبائل قيس عيلان وعنزة بن أسد وغيرهما من قبائل نجد التي تتعرض عادة الحجاج وتعمل علي الإخلال بالأمن . بعد وصول مالك بن سنان إلي أوضاخ نشطت هذه المدينة وصارت تتلفس حجر اليمامة ومنبر الحزم بلدة ( الأكمة ) والتي حل مكانها فيما بعد بلدة ( البلي ) في أسفل وادي السحاب بالأفلاج ، وذلك أن مالكاً قد وضع فيها منبراً أطلق عليه المربد ، وغدا الشعراء يحضرون إليه ، ويكون قصائدهم بين القبائل التي صارت ترتاد المربد حتي غدا سوتاً عاماً التجارة يأتي إليها التجار من عسير والاحساء والشام والعراق والحجاز .

أسكن ماك بني جعفر في الشمال الغربي من أوضاخ في هجرة خاصة أطلق عليها اسم (عنز) والزمهم علي الاستقرار فيها والتحضّر ، وأسكن بني كوكب في مُجرة خاصة أطلق عليها اسم (درعة) وتقع في جنوب شرقي أوضاخ بين سوق المريد ومدينة أوضاخ ، وأسكن بني الحديد بن ربيعة من عنز بن وائل قرب ثهلان في العوصا ، وكان ذلك عائم ٥٨٥ هـ ، ويقيت هذه المدينة مرتبطة بعسير التي كان أميرها آنذاك من آل يزيد هو حسان بن سليمان المتوفى عام (١٤١هـ) .

وفي عام ٥٨٩هـ حاول أمير مكة مكثر بن عيسي من آل فلينة الاستيلاء على نجد فهاجم مدينة أوضاح بقبائل عنزة بن أسد ، وحرب بن سعد ، وهوازن ، وبني سليم ، وبعد أن حرض بني لام ، وبعلي على الله وبن معه ، وكانت قد انضمت إليه قبائل بني تميم ، وهتيم من عقيل ، وباهلة ، وغطفان ، وجاءه دعم من الأمير حسان بن سليمان بضم بني واصل وبني إبراهيم من مطير بن الحكم بن سعد العشيرة ، وبني شعر بن عمرو بن سلهمة ، وبني عبد الرب من مذهج ، وكان ذلك الدعم بقيادة جابر بن مدرك المنيفي الروحي ، وتمكن عالم من الوقعي ، وبما لمعتبن وأن يلحق بهم الهزائم ، وكانت هذه الهزائم سبباً في ضمف إمارة مكثر بن عيسى على الحجاز ، وضعف مركزه وهيبته ، وقري نفوذ خصمه =

= أبي قتادة بن إدريس الذي طلب النجدة من أمير حسير حسان بن سليمان ومن مالك بن ستان والي أبضاخ قانجداه ، وتمكن من الاستقلال بمكة ، وقوي مركزه بها ، ويقي حتي توفي عام ۱۹۷۳ هـ ، وتولي بعده ابنه الحسن فدخلت مكة تحت نفوذ عسير إذ دعمه أمراؤها من آل يزيد بقوات من السروات لتأمين قوافل الحجاج بين مكة والمدينة ، وتقيم مذه القوات شرق قرن عرفة وتكون في حالة طوارئ دائمة .

لم يرق ذلك النفوذ العسيري لملك مصر الكامل المسعود فانتزع مكة من الحسن بقوات أرسلها بقيادة نائبه علي اليمن علي بن رسول التركماني . وجاء بعد علي بن رسول مولي الكامل المسعود ياقوت ، ويدأ الصراع علي مكه بين ياقوت وراجح بن أبي قتادة ، وتولي أمر ذلك الصراع بعد ياقوت طغتكين أحد قادة الأيوبيين الذي استمان يبنى رسول .

وعندما تولى أمر مكة على بن رسول بعث بقوات إلى عسير عن طريق السروات وعن طريق بيشة . كما أرسل قوات أخرى إلى أوضاخ ، غير أنه لم يظفر بشئ إذ هُزمت قواته التي اتجهت إلى عسير عن طريق السروات هزيمة نكراء في بلاد زهران ، كما هُزمت القوات المتجهة عن طريق بيشة في ( تربة ) على يد قوات عسير من بني عمرو بن الحُجْر (العمور)، وياهلة ، ويني هتيم ، ويني عامر ( البقوم ) . أما القوات التي سارت إلى أوضاخ وهي من هوزان ، وسليم ، وحدب ، وبني سعد ، وعنزة ، وتسائدها بنو لام ، وطئ ، فقد استطاعت هذه القوات من دخول أوضاح لأن أفراد القبائل الذين بقوا فيها من عنز ويني مراد كانوا قلة بعد مغادرة مالك لها وسيره إلى القطيف والتمركز فيها حسب أوأمر من الأمير حسان أمير عسير للعمل على السيطرة على الإحساء ، وترك طراد بن عائد العتكى الباهاي أميراً على أوضاخ حسب تعليمات أمير عسير حسان بن سليمان . ثم جاء إليها بنو خالد بقيادة سليمان بن موسى بن عبدالله المخزومي عام ١٤٢هـ قادمين من بيشة بمن اشترك معه من قوة ، وذلك عندما رأى طراد عدم إمكانيته في مقاومة القبائل غادر أوضاخ واتجه إلى الشُّعُراء لينضم إلى بطون من أكلب ، وخنعم ، وبني الأواس ، وبني حوالة ابن عامر بن الهذو ، وبني شميس ، وصهيب من جرم حيث عُمَّد بالاشتراك معهم والاتجاه إلى حجر اليمامة والتمركز فيها بعد طرد بني عصفور منها ، ومنذ أن احتدم الضلاف بين بني عصفور وبين العيونيين في منطقة الإحساء ، كان العيونيون يُحرَّضون بني لام =

وطيئا علي زعامة أوضاخ التي تتبع عسيراً لإشفالهم عن دعم العصفوريين ومقاومة بني
 الأصيفر الذي أخذ نفونهم يعتد علي بلدان وادي المجازة واليمامة والأفلاج ، وقد اتخذوا بلدة (الهدار) مركزاً لهم يهم من الشيعة .

دخل مالك مدينة القطيف عام ١٦٦ هـ ، وانضمت إليه بعض القبائل التي كانت توالي بني عصفور حيث دخل بها البصرة ، أما أوضاخ نقد أقام فيها بنو مطير ، وشمر بإمرة المقصل بن نهار المشعلي الجحدري الجنبي وهن : علي المعوف بد : ( خد العنراء ) الذي قتلته ناهس فيما بعد ، وقد غلب اللقب علي اسمه ( والمشعل من الجحادر من منحج واليست هي مشعل حنظله بن نهد ) والتي دخلت البصرده مع مالك بن سنان واستقرت فيها ، ومخلت بعض الجحارة من بني عيدالله بن سنحان في بني عمور بن الحجر بالطف بعد القضاء علي إمارة ال الشحدائ عام ١٩٥٣ هـ التي كانت من مدينة ( الجهوة ) تأخذة رجال الحجر مقراً له حينما رجهها الأمير مواسي بن محمد بن عبدالله اليزيدي والتي كانت مشيفتها في آل مناع الذين منهم سعد بن مسالح المناعي الجحدري الذي عينه الأمير حسان بن سليمان بن موسي اميراً علي بني عمور عام ١٤٤٤ هـ واتفاى من قوية النظيرة بوادي عياش – ردّماً – مقراً له وفي عام ١٨٨هـ ، رحل بنوه واتفاى من قوية لزمة موراً لهم وقد كانت من قري آل سلامة عشيرة الإمام الطحادي ، ثم رحل اليه ال سعد عام ١٥٠ هـ وهم من قبائل الجحادر وبخلوا في بني عمور بالطف وسكنوا في قرى لزمة والغرة والحادر وكلها من قري آل سلامة الذين رحلوا إلي صعيد مصر سنة

ولا استقر مالك في القطيف استولى علي البصرة رائدة يعد نفوذه علي الساحل، وأخذ يحارب العيونيين مع بني عصفور حتي توفي عام ١٦٣٣م، وكان قد طعن في السن حتى راب حقيد حقيد حقيد حقيد حقيد حقيد حقيد عدد أخل علي القطيف حقيده يوسف بن صلاح وام يكن أقل من جدّه طموحاً، فانصرف عن بني عصفور بعد أن أحسَ منهم القدر فاستمال إليه بطون من طي مثل (سنبس) و(نبهان) و(لام) واستمال أيضا بعض عشائر من عزة بن أسد ، وضرب بهم بني عصفور بدعم جاءه من جبار بن مرعي بن جبار زعيم يني قضل من لام، وقد التف حول بني عصفور بنو عبد القيس وأحلاقها من كعب وربيعة ويقي الصراع مع العصفوريين الذين بدأت تظهر قوتهم علي حين كان أمر العيونيين في أقول، ولما لم يعد بإمكانه =

الصراع معهم لكثرة أعوانهم وقلة أتباعه ولانصراف بني لام عنه إذ شُغُلوا بالقتال مع
 بقية القبائل في عالية نجد ضد قبائل المجاز التي تحاول السيطره على نجد وطرد أمراء
 آل يزيد عنها .

اتجه يوسف نحو القرين ، واستقل به عن البصرة وعن جزيرة (أوال) ، وأخذ بعد سلطانه علي بني عصفور غير أنه لم ينجح ، فترك ابته عبد المحسن علي القرين ورجع إلي اليمامة ليستنجد ببني عائد وبني عامر النين يمثلون أمراء عسير ، فحل بعن أرتحل معه في حجر السلمامة ، وذلك عام ٢٠٠ هـ ، حيث صعد غي وجه النارة ين لهم حتي لقي حتفه فتياذ علي يد قائدها زيد بن الحسين الأخيضري وذلك عام ٢٠٢ه م. ويلا علم ابنه عبد المحسن بمصرع أبيه أرسل ولده طاهراً يقوة إلي اليمامة عام ١٢٢ه م. ولا علم ابنه عبد المحسن بمصرع أبيه أرسل ولده طاهراً يقوة إلي اليمامة فاحتلت بلدتي (السلمية ) و (اليمامة ) ثم زحف علي (الخضرمة ) ، وكان بنو الأخيضر بوادي حنيفة بعد أن بخات قواته منفوحة ، فانتصر عليهم انتصاراً كبيراً ، وقتل في هذه المحركة زيد وبعض أهله وانتشر بنو الحسين في القري المجركة زيد وبعض أهله وانتشر بنو الحسين في القري المجاوره .

ولكن بني عصفور أزعجهم ما حدث فرجهها قوة كثيفة إلي القرين لطرد أبيه منها لقطع الصله بين الآب والرك ، وتمكّنت هذه القوة من إجلاء عبد المحسن عن القرين بعد معارك طويلة فاتجه إلي اليمامة ، وانضم إلي ابنه طاهر الذي تمكن من القضاء علي قوات بني عصفور التي وُجهَت له ، حيث جاءه دعم من آل عامر الجميليين من حجر اليمامة عام 171هـ.

ويقي مع من كان موالياً لأن يزيد يشن الفارات علي مناطق نفوذ بني عصفور حتى ظهر سعيد بن مفامس الرميش الحسني في البصرة وقاد قوات إلي القطيف والإحساء ، وقاتل المصفوريين متمالقاً مع الأمراء الموالين لأل يزيد ومنهم عبد المحسن وياده طاهر ، فكان الهجوم علي آل عصفور من الغرب بقيادة عبد المحسن ، ومن الشمال بقيادة سعيد بن مفامس ، واستبسل عبد المحسن حتي قتل علي يد سنان بن مانع بن إبراهيم بن أحمد بن عقد بن سنان بن مانع بن إبراهيم بن أحمد بن عقد بن سنان بن المفيلة العامري في معركة ( الرقيقة ) حيث اختلفا ضريتين صوح كل عنها خصمه ، وذلك عام ٦٩٨ هـ .

عين سعيد بن مفامس طاهراً أميراً علي القطيف ، ويقي فيها حتي طريوه عام ٧٠٦هـ
 علي يد موسي بن ناصر بن بطال قائدال جروان حلفاء بني مالك بن عامر ، ويرجع بنو
 جروان هؤلاء إلي بيشه من بني عامر ، وتشيعت أسرة بني جروان وكانت أكثر الرافضة
 محاربة للإسلام .

رجع طاهر بمن معه إلي اليمامة بعد هزيمته وطرده من القطيف واستمر في مناوية بني جروان بمن معه من القبائل النجنية حتي قتل عام ٧٤٠ هـ في معركة( السلمية ) من أعمال الخرج بعد قتال دام وقع هناك مع بنى جروان .

وكان من أبرز أرلاد طاهر إبراهيم الذي تغلب علي الرشم ، واتخذ ( مرات ) قاعدة لحكمه حتي عام ٧٩٥هـ حيث قتل علي يد سراح بن مطرف العنقري التميمي الذي تتبع أعوان إبراهيم بن طاهر ، غير أن سزاح هذا قد قتل علي يد علي بن إبراهيم بن طاهر الذي جمع إليه القبائل المرالية لأل يزيد ويداهم سراح بن مطرف ومن معه ، وكان سراح هذا متشيعاً وموالياً لبني جروان ، وكان ذاك عام ٨٥٥ هـ في بلدة ( البره ) .

انقسمت نجد بين بني جروان وبين بني جير حتي استتب الأمر إلي سيف بن زامل بن جير الجيري النبهاني الذي تمكن من القضاء علي نواتي بني جروان ، وعين علي بن إبراهيم أميراً على الهامة ، وعزل أمراها من بني عامر الموالين لال يزيد .

وفي عام ١٨٣ استقل على بن إبراهيم بن طاهر بن عبد المصن بحجر اليمامة ، ومازال يمد نقوذه على ما جاورها ، ومقاومة قبائل بني لام ( بنن الفضل ، بنو الكثير ، بنن المغيرة ، بنو الظفير ) واحلاقهم ، مماجعل الجراح بن مدلج بن علي بن محمد بن نعير بن نخبار بن مهنا أمير كافة طئ وبني لام يتجه إليه بقواته ، غير انه لم يتمكن من دحر قوات علي حيث التفت حوله قبائل نجد الجنوبية والشرقيه الموالية لأمراء عسير ، فقتل الجراح علي يد علي في معركة ( ( يبرين ) عام ٥٣٨ه وبعدنذ قتل علي عام ٨٣٦ه على يد مهنا بن عمر الكثيري . وأقل نجم آل مالك بن سنان بعدها . ولم تقم لهم قائمة حتى عام ٨٣٨ه وكانت مشيختهم محصورة فيمن بقي معهم من بني مراد ( المردة ) حيث دخلت قوات سير بن عامر نجداً عام ١٨٥٣ سير بن عاش بن عانف بن علي .

كان بنو جروان في الإحساء قد تمكنوا من السيطرة علي البحرين ، وأخذوا يحاواين مد 
 تقويهم طحو نجد بعد أن قضوا علي العصفوريين ، وأظهروا مذهب التشيع ، وبرزت بقايا 
 الاختيضتريين والأضيفريين من جديد واستوات على الضرج وقراه ، وعلى منفوحة وسلة 
 ( الدلم ): وتمركزوا في ( الخضرمة ) جنوب حجر على وادي الوتر .

وجاء سوير بن عامر عام ٣٨٧هـ ، وانضم إليه علي بن إبراميم بن طاهر بدن بقي معه من أسرته آل علي إذ لم يبق معه سوى بني الأحسن من آل علي ، فسيطروا علي نجد ، وأحتوا في مطاردة بني جروان الذين ينتمون بالأصل إلي قبائل المحلف في بيشة ، ويقيت نجد تحت سيادة سدير وأل طاهر وأحفاد سدير من آل بدران وغيرهم من الولاة الذين يرسلهم أمراء عسير علي الأقلاج ، والوادي ، وعالية نجد أو يعينونهم منها .

ويرز في هذه الاثناء بيت جبر بن نبهان الفالدي ، وأخذ يعد نفوزه علي البحرين وشطائه ، حتي تمكّن من فرض سيطرته علي شرقي الجزيرة ، وأنهي حكم بني جربان ، ولا زال هذا البيت في على حتي عدد زامل بن زايد بن حسين بن سيف بن جبر بن هلال البيري النبهاني ، الذي قضي على التشيع ، ويسط نفوذه علي قري اليمامة ، وعين على الفرج حسين بن زامل ( زيومل ) بن سالم بن محمد من ولد حنيقة الأخيضري الحسني الذي كان قد غارق مذهب أسرته ، وبرك التشيع ، وكان قد عينه على الخرج أمير عسير وجمل بلدة السلمية مقرأ له ( نسبة إلي قبيلة سلمة بن قشير إذ كانت مقرأ له ) وبمكن الحسين من ضم وادي المجازة ( العربق ) وقراه إلي سلطانه ، وأخضم بني هزان الذين كانوا يوالون أمراء عسير من آل يزيد ، وبمكن الحسين هذا من قتل علي بن إبراهيم في المجازة ، وكان علي قد وجه حفيده ربيعة بن موسي إلي معكال اقتال ناصر بن عثمان بن مهنا الجبري الذي كان قد تغلب علي والده موسي بن علي وأرداء قتيلاً في الربيعية جنوب المحرق ، واكن ربيعة لقي حتفه أيضاً في كمين نصبه له ناصر بن عثمان بقيادة حبان المشودي .

ولما هيمن بنو جبر علي نجد خضعت لهم المردة وزعيمها مانع بن ربيعة بن موسي بن علي الطاهري، وكان مانع رجلاً شجاعاً فعينه سيف بن زامل على المجر باليمامة بعد أن = = قتل سعد بن إبراهيم المهيري ، وناصر بن عبدالله العمراني ، وكانا فارسي حجر الشهورين ، واستطاع سيف من القضاء علي قتلة أبيه زامل ، وإزالة دولتهم الجروانية ، وبعدنز تولي أمر بني جبر أجود بن زامل بعد أخيه سيف ، وحابل مانع بن ربيعة أن يستقل بالحجر بعد أن انضم إليه عبدالله بن عبد المرواني الطفمي ، ويناهض بني جبر ، فعزله أجود ، وضعف شأن المردة ، وفي عام ١٩٤٨ انتقارا بزعامة إبراهيم بن موسي بن ربيعة بن مانع إلي بلدة غيراء شمال الحجر ( الدرعية ) حيث حلوا بجوار أخوال إبراهيم آل فاضل رؤساء قبيلة عرينة بن نذير .

وتوفي إبراهيم في السنة نفسها ، وتولى أمر عشيرته من بعده ولده مرخان الذي تحالف مع بني عرينة أخوال أبيه وكان بنو عرينة قد انضمت إليهم بطون من عنزه بن أسد ، وشكلوا حلفاً الوقوف في وجه باهلة ويني تميم ، الأمر الذي جمل لعرينة ومن انضم عليها قوة في وادى العرض .

وضعف شأن بني جبر في مركز نفوذهم في البحرين نتيجة مجيء المستعمرين الصليبيين من البرتغاليين حيث يدوّوا في احتكاك معهم أدي بالنتيجة إلي اهتزاز سلطان الجبريين في نجد وخاصة بعد أن تمكن البرتغاليين من قتل سلطان بني جبر وهو أخر أمرائهم نوي الشأل ، وكان قد دعم بقوات من عسير تمركزت في سلط ( سلوي ) وامسطدم بقوات البرتغاليين مناك ومنعتهم من دخول قطر ، وكانت ( سلوي ) تسمي " خور اليمن " لكثرة تمركز القوات العسيرية فيها بين الأونة والأخري ، وحاول أحقاد آل جبر بالظهور ثانية فلم يفلحوا لهجود المشانيين الذين جاءا لمطاردة البرتغالين وتخليص بلاد المسلمين منهم ، ولمنافسة آل مفاس من الأشراف وآل جوزن أحفاد سدير .

مالت أكثر قبائل الجزيرة إلي المشاقين الذين رفعوا راية الجهاد صَدُ النصاري البرتغاليين ، ربعد أن تم للعثمانيين ما يريدون ، أخذوا يبسطون نفوذهم علي أطراف الجزيرة وقبائلها ، ولكن القبائل البدوية التي لم نتعود علي الخضوع لأحد أخذت تتحالف بعضها مع بعض للاستقلال وإبعاد نفوذ العثمانيين عنها ، وظهر من مذه الأحلاف بنو خالد الذين انضم تحت هذا الاسم عشائر الهيس بن الحكم بن سعد العشيرة ، وقبائل =

 عقيل بن عامر من عبد القيس ، وبرز من ببنهم أل حميد وهم من عشائر الهبس ، وكان هذا الحلف لمقامة المثمانيين واستنهاض همة بقية القبائل للعمل معه ، وشجّم هذا الحلف الأمراء من آل يزيد فبقوا يمدونهم بالقبائل من مذهج ويام والدواسر .

خشي الشانيون من اجتماع قبائل الجزيرة ضعم ، فلهجزها لأشراف مكة بالتحرك إلي نجد لإحباط خطة بني خالد يمن وراحم من آل يزيد وتوجيه قوة لضرب عسير وتشكيل أحالاف من بقية القبائل ضد حلف بني خالد ، وذلك لكانة الأشراف في أرض العرب ، وترجه شريف مكة "حسن بن أبي نمي " نحو نجد ، ولكنه لم ينجح في مهمته حيث لم يستطع تجاوز بلدة معكال بينما وجه قوتين إحداهما عن طريق بيدة والأخري عن طريق التنفذ، فلم تنجحا .

بعث أمراء عسير من آل يزيد قوة إلي نجد من قبائل تتليث ، ويبشة ، ونجران ، والوادي ،
لدعم أعوانهم في نجد مثل آل بدران زعماء وادي الفقي ، وآل حسين زعماء المصل ، وآل
لاعما عرينة وآل هزّان في المجازة ، بهذا ما جعل هذه العشائر تشكّل حلفاً انضم
فاضل زعماء عرينة وآل هزّان في المجازة ، بهذا ما جعل هذه العشائر تشكّل حلفاً انضم
إليه أيضاً بنر تديم وباهلة وينو زيد ، وتمكّن هذا الحلف من الموقوف في وجه بني خالا ،
وفي الوقت نفسه صعد أمام شريف مكه ، الذي أحس بالخطر فرجع باتجاه الحجاز ، غير
أن رجال قبائل هذا الحلف قد تبعوه واستطاعوا ساب رجاله ، وذلك عام ١٨٨هـ ، وقطعوا
عليه طريق الإحساء لدعم العشائيين ، وعلى الرغم من أن العشائيين في الإحساء قد بعثوا
قوة لتتضم إليه ايتمكن من الاستيلاء على نجد ، فانبرت لها الأخلاف في الخرج فهزمتها ،
معف شأن العثمانيين في شرقي الجزيرة، وبرزت قوة بني خالا، وأخذت تمتد نحو نجد،
ماكنر عشائرها بنر الدمياط، وبنو جديلة وأكبر عشائرها بنو التيم (تهمان) وأصبحت
ماكنر القربان هما اللتان يمكنهما الامتداد نحو قري نجد واقتسامها وإن كانت نقف،
أمامهما القبائل القحطانية التي جات من قبل أمراء عسير من آل يزيد. ثم ظهرت قوة
أمامهما القبائل القحطانية التي جات من قبل أمراء عسير من آل يزيد. ثم ظهرت قوة
المهما عنية الذي حاول أشراف مكة فصله عن عسير وشدة نحوهم ، وكان الصراع بين هذه
المجموعات حتى ظهور الشيخ محمد بن عيد الوهاب، ونتيجة هذا الصراع فقد انزوت =

على قلة من الأعوان ، وابتكار لهذا الشأن ، ثم وآزره بمجهوده وطوقه ، وعاضده حتى استوى على سوقه ، الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود ، حتى أوري قيساً لقابس من أنوار التوحيد ، وأروى عطشاً لعاطش من شراب التجريد ، ثم ولي الإمرة علي المسلمين ، فأحسن قراها باللهدي والتمكين ، الإمام سعود بن عبد العزيز ، الذي هو مقصد السائل في سؤاله ، فهو سعود بن عبد العزيز ، وكان خروجه في سنة ثلاث عشرة بعد المائتين والآلف ، ولما طرق الخبر بجهة البلاد العسيرية خبر أبي الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد هاجر إليه أبو نقطة محمد بن عامر (۱) سعود بن عبد الوهاب ، وذلك في سنة ثلاث عشرة بعد المائتين والآلف ،

<sup>=</sup> قري نجد علي نفسها ، واستقل بكل قرية أمير من أهلها يتبع تارة هذا الجانب واخري ذلك الحلف ، وكان من بينهم أمير قرية الدرعية محمد بن سعود وقد أطنب صاحب الريض المستطاب في ذكر الأحداث وما كان قبلها ، وقد استخلصت منه هذا الموجز ، ولم اتعرض لمراسلاتهم شعراً أو نثراً مما تضمنه الروض المستطاب إلا نبذة منها جعلتها ضمن ملاحق هذا الكتاب ليعلم ما عليه القوم من أدب .

 <sup>(</sup>١) محمد بن عامر بن محمد بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن موسي اللقب بأبي نقطة ،
 وعرفت أسرته بهذا اللقب فيما بعد ، والأسرة من ( أل متحام ) من بني ثوعة بالحلف ،
 وبني ثرعة من رجال ألم . وأل متحام من قادة أل يزيد .

كان موسى أبو نقطة بن علي أميرا علي القنفذة الأمير عبد الرحمن بن علي من آل يزيد أمراء عسير ١٠٤٥ - ١٠٥٥ هـ ، وتمكن من صد أشراف مكة عن حلي عندما أرادوا مُسمًّا إلي مكة ، إذ جاء تجدة لوسى بن إبراهيم بن دريب اليعقوبي الحرامي أمير حلي ، وكان شريف مكة يومها زيد بن محسن .

توفي موسى أبو نقطة عام ١٠٥٥ هـ ، وبَوْلِي أمر القنفذة من بعده ابنه إبراهيم ، وفي عام ١٠٨٠ استطاع سعد بن زيد بن محسن شريف مكة أن يحتل القنفذة ، فخرج إبراهيم بن موسى منها بمن معه لدعم أمير حلي الجديد الذي استنجد به ، وهو عيسي بن موسي الدريبي ، فأعانه ضد الثائرين عليه ، وثبته في الإمارة مكان أبيه ، واستبطاع بعد مدة =

المودة إلي القنفذة وبحر الأشراف ، وتسلم إمرتها ثانية ، ولكن استدعاه أمير عسير عبد
 الرحمن بن علي ، فسار إلي السراة وترك ولده علياً مكانه أميراً علي القنفذه ، ولا زالت أسرته هناك ، ومعرونة بالمتاحمة .

عين أمير عسير عبد الرحمن بن علي شيخا علي قبيلة رفيدة إبراهيم بن موسي ، وكانت مشيخة رفيدة في آل الفضيل ، ولكن تظلم أحد أفراد القبيلة من شيخهم سعد بن ناصر الفضيلي مما جعل أمير عسير يستبدله بإبراهيم بن موسي المتحمي ، وبعد وفاته آلت للشيخة إلي ولده سليمان الذي ضمّ إليه أمير عسير يحيي بن عبد الرحمن مشيخة ربيعة أيضاً ، ونحي عنها آل أبي حشر ، وبعد مدة عاد إلي ربيعة ورفيدة مشايخها السابقين من آل فضيل وأبي حشر ، برز من آل أبي نقطة محمد بن عامر وأخوه عبد الوهاب ، وكانا أصحاب طموح ، ويرغب ، حمد في استعادة مشيخة القبيلة ، ولما علما بلخبار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وسمعا عن انتشارها ، وزيادة أتباعها ، ونقوذ سلطانها ، سار محمد إلي الدرعية علي شيئ من العلم يخوله ارفعة ، أو أنْ نقوذ المحمد إلى الدرعية عيك المحمول علي شيئ من العلم يخوله ارفعة ، أو أنْ نقوذ المحمود عن للقدّمين مناك .

وصل إلى الدرعية مع من وصل إليها من قبائل المنطقة ، ومكث فيها مدة ، وعن «ديقه أخذت أخبار بلاد عسير كاملةً ، إذ أنس إليه محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب ، 11 كان عليه من الدماثة والخلق والعلم ، فقربًاه إليهما .

وفي مطلع عام ١١٧٩هـ أرسل مصد بن سعود إلي أمير عسير محد بن أحد من أل يزيد رسالة مع هدية مع محمد بن عامر وسرحان بن علي ، وهي أول رسالة تُحمل من الدرعية إلى أبها ، وهذا نصها :

### بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن سعود بن مقرن الدرعي المرادي إلى محمد بن أحمد اليزيدي .

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ويعد:

نحمد الله إليكم الذي من علينا بنعمة الإسلام ، وجعلنا من دعاته المدافعين عن حوزته ، والمنتلين لأوامره ، والمجتنبين لنواهيه . قال الله عزّ وجلّ : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى المفير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحرن ﴾ (١٠٤٥م آل عمران؟) ، وأنتم أهل بيت لهم قادمة في الإسلام ، وجهود في نشره ، وباع طويل في الفتن حات الراسعة . وكان لهذا البيت منزلة عظيمة في الإسلام ومكانة جسيمة ، هدى الله برجاله الأمم ، وأنتم إن شاء الله فرع كريم من أصل كريم ، تقتدرن بسلفكم ، وتوصون بذلك خلفكم .

لقد حافظتم علي العقيدة في عسير ، ووقفتم في وجه أصحاب البدع والضلال ، وصرتم أترب الناس إلينا ، وأعزهم علينا فوجب منا للذاكرة في أمور تهم المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم ينبه بها الغافل ، ويستدرك بها المقصر ، ويتعلم منها الجاهل . ويجب علي ولاة الامر النصح ارعاياهم والأخذ علي يد الجاهل ايستقيم أمره ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسيحان الله وما أنا من المسركين ) ١٠٨ ك يوسف ١٢

وقد عامتم الحالة في نجد والسابلة بين البلدين ينقلون الأخبار منا ومنكم ، وقد كانت قبل خروج الإمام محمد - نقع الله به - تعجّ بالخرافات والشركيات لوجود أهل الأهواء في القرى والبلدان ، فقسمت شيعاً وأحزاباً ، فاعتقدوا بالأموات ، وتبركوا بالقبور ، وصرفوا لها النثور ، وجعلوها مستفاثا عندما تحلّ بهم الكربات ، ولم ينكر عليهم أحد ، حتى ظهر هذا الإمام ، فانكر علي العلماء سكوتهم ، وعلي الأمراء تهاونهم ، وهم قادرون علي إزالة المنكر ، فعادوه وتصبوا له المكايد ، ورموه بالنقايص ، واتهموه بخروجه علي أشمة المذاهب ، ولفقوا عليه الأكانيب ، والله سيترلاهم ويترلاه ، وما ذلك إلا خوفاً على مراكزهم التي هي = ولما أراد الله بنا خيراً ساقه إلينا وفتح قلوبنا له ، فقبلنا دعرته ، والتزمنا بنصرته ، ونحن في قرية لا شأن لها ، علي قلة وضعف فقرّي الله عزائمنا ، وهدانا علي يديه ، وانقتنا من الضائل والبهل الذي كنا نتخبًط فيه ، فعرفنا الحق علي يديه ، وتمسكنا به ، وأخننا علي أنفسنا الدعوة إليه خعلم الله صدقتا في ذلك ، فجمع علينا قلوياً كانت متنافرة ، وقري كانت متناحرة ، فأعزنا الله بدينه .

وتحن تدعركم إلي ما دعانا إليه ، حبأ لإخراجكم مما خرجنا منه ، وقد بعثنا إليكم دعاته لإرشاد الناس وتبصيرهم في أمر دينهم انكون معنورين أمام اللله عزّ رجلً ، وإنكن وإياكم يدأ واحدةً علي تطهير الجزيرة مما احدث فيها أمل الضلال ، وخاصةً ما وقع في الحرمين الشريفين من المنكرات والبدع ، وسكوت علمائهم وأمرائهم علي ذلك ، وهم يعلمون خطره على عقائد للسلمين .

ولم نعلم في زماننا من أنكر علي الجهال فيما يقطونه ، وهذا لعمر الله خيانة لدين الله ، إذ بيدهم الاستطاعة علي تغيير المنكر ( وسيعلم ال**ذين ظلموا أي منق**لب **يتقلبون )** ٢٢٧م الشعراح ٢٦٠ .

وإنا لا نريد سلطاناً نختلف نحن وإياكم عليه ، وإنما نبغي أن نكرن يداً لكم ، وتكونرن لنا ظهراً لتطهير الحرمين ، فالجزيرة ، فديار الإسلام عامة . وقد عرفتم حقيقة أمرنا من الركيان . وقد أرفقنا مع رسالتنا هذه هدية مع محمد بن عامر الرفيدي ، وسرحان بن علي .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ١٢ من شهر صفر من عام ١١٧٩.

تسلم أمير عسير محمد بن أحمد رسالة محمد بن سعود، فدعا مجلس الشورى النظر فيها. ولم يكن الحكم في عسير أيام آل يزيد مطلقا ، وإنما كان الحل والعقد بيد مجلس الشورى، وهو الذي يختار الرجل النكف، المؤهل من آل يزيد الحكم ، ويتألف هذا المجلس من قسمين : القسم الأول وهو دائم العضوية ، ويضم ثلاثة وثلاثين عضواً ، ويشمل العلماء، وأعيان البلاد، وثلاثة من أقرياء الأمير، ويُطلق عليه مجلس القبلاء، ويقع على كالمل أعضائه تنفيذ القرارات ، لما لهم من سلطة واسعة خراهم إياما الأمير ومجلس رئاسة البلاد = = الذي يتكنّ من تسعة أعضاء: خسسة منهم من آل بزيد أحدهم أميرعسير ، وأربعة من العلماء . أما القسم الثاني فيطلق عليه مجلس الشبيخ ، حيث يتكنّ من شبيخ القبائل إضافة إلي انثين من العلماء ، ويناط بهذا المجلس قرار الحرب أو السلم ، والتزاعات التي تحدث بين القبائل . وهذه المجالس الثلاث القبلاء " و " الرئاسة " و " الشيوخ " يجمعها اسم " مجلس الشوري " حيث تطرح عليه أراء واقتراحات مجلس الرئاسة فيناقشها ويتخذ القرار الحاسم .

ويمثل شبخ القبيلة قبيلته فيما يسمي بـ " مجلس المحضر " الذي يضم ممثلي العشائر والقرى والقبلاء ، وتخضع القرية لسبعة أعضاء من أبنا ها ، يُطلق عليهم " النيابة " يكن أحدهم ممثلاً لشيخ القبيلة ، ويُطلق عليه " النائب " و " النيابة " صلة الوصل بين شيخ القبيلة وسكان القرية ، ومهمتهم جمع الزكاة وإخراج العشر من المنتجات ، سواء أكانت من الزراعة أم من المواشي ، وجمع المحاربين ، ومراقبة أمور القرية يصفة دائمة . ويصرف العشر من المنتجات في مصالح اهل القرية ، وما يحل بها من نوائب ، وكان من تتيجة هذا العشر أن عاش الفرد في رخاء .

ويداً تطبيق هذه الانظمة في عسير من عهد الأمير خالد بن عبدالله بن علي بن محمد بن عبدالرحمن المتوفي عام ١٩٥ هـ ، وهر الذي سنّها ، ويقيت حتى عصرنا الحاضر كنظام. يربط القرية بالقبيلة ، والقبيلة بالإمارة . وبهذا بقيت عسير متماسكة علي مدي تاريخها ، وتعيش بأمز واستقرار .

وكذلك قام هذا الأمير بتنظيم القبائل وقت الحرب ، فجعل بني أسلم بن عمرو في المقدمة ، وربيعة ثم رفيدة أبناء عمرو تليها في المرتبة ، ثم بني مالك ، فبالأسمر ، فباني شهر ، فبني عمرى ، فشمران ، فخثم ، ففامد ، فزمران فبجيلة ، فبني الحارث فيما بعد ، ثم تأتي قحطان ، فشهران . وبعد أن اتسعت قبائل عسير ، وانضمت إليها أحلافها ، جات على الترتبب التالي :

في المقدمة بنو مفيد ، وهي مجموعة قبائل أزدية متحالفة ، ثم بنو علكم ، وهي مثل الأولي قيائل أزدية متحالفة . فربيعة ، فرفيدة ، فبنو مالك ، وتسمت عليهم تهامة عسير وهي = = تبائل أزدية متحالفة من كنانة ، وألع ، وقضاعة ، وهي إلى الآن على هذا التنظيم عدا رقيدة التي ضمعت إلي ربيعة . كما ضم إلي شهران وقحطان بقايا بطون عنز بن واثل وقضاعة عدا قبيلتي بني الفعر من بني طلق من بني الحارث بن كعب ، وبني رشيد من بني الحياب من بني عبد الله بن سنحان ، وهاتان القبيلتان محالفتان لآل يزيد ، وجدد لهما الحلف الأمير محمد بن عايض بالإضافة إلي بني هتيم العقيليين من عامر بن صعصعة في بيشة ، وهم حلفاء البتي مفيد عامة .

ومهمة مجلس المحضر أو ما يطلق عليه أحياناً المجمع حلَّ الخصومات بين أفراد القبيلة ، ويكون على الشكل الآتي : اليمين علي المنكر ، أن التحكيم ، ويُسمَّون أعضاءه العدول ، ويقع اختيارهم من الطرفين ، وفي حالة تعنر قبول هذين الحلَّين يُلجأ إلي القبلاء ، ويكون حكمهم قاطعاً ، وذلك تحت إشراف شيخ القبيلة الذي هو محترم بين أفراد قبيلته لما يمتاز به عادة من الصدق وحسن التصرف.

كما يشترك مع القبلاء أحد قضاة القبيلة ، أما المدينة فإن لها مجلساً بُطلق عليه المجلس المبلئ ويُطلق عليه المجلس اللهدي ويضم أعضاء يُعتَّلِن أحياء المدينة ، ويهم تدار المدينة ، ويُحفظ الأمن ، حيث يشرقون علي تمدين المسسس ورجال الحرس علي مداخل المدينة . وغالبا ما يرأس هذا المجلس أحد رجال العلم ، ويرقعها إلي مجلس الشيوخ حيث تناقش من قبل ثلاثة أعضاء منه مخصصون لمثل هذا .

والقرد في منطقة عسير حرية الرأي ، حيث يحق له ذلك ، إذ اعتاد الناس علي ذلك ، ولم يكن من مانع لدي السلطة .

ويتخذ مجلس رئاسة البادد ( الحكم ) القرارات في حق المخالفين ، ومنها وأشدها ما يتخذ في حق البطون والعشائر التي يبدو منها توأن بالانضمام إلي قبيلتها التي تسير القتال أو الدفاع عن بلادها، أو تظهر منها مباطنة لعدو بما يؤثر علي أمن البلاد وتماسكها ، وتكون العقوبه في مثل هذه المالات فرض الجلاء عن النطقة ، أو إلباسها السواد والتشهير بها بين القبائل في أسواقها ، وغالبا ما تُعرض العقوبة الثانية للذين ينسحبون من المركة أمام الخصم ، وتأتى عقوبة ثالثه لأواتك الذين ينضمون العدو أثناء المحركة إذ يجردون =  من السلاح ، ويمنعون من ركوب الخيل ، ويلزمون بركوب الحمير ، ويُحولون إلي مهنة الصناعة الحقيرة في عرفهم ، وأخف مذه العقوبات إلزام القبيلة المذبئية بالدوران علي سوقها الأسبوعي أياماً تتراوح بين ٣ - ٩ أيام من بعد صلاة الفجر حتي قرب موعد صلاة الظهر تحت مرأي شيخها ونواب القبيلة ، وذلك من باب التحقير .

وفي حالة وقوع خلاف بين قبيلتين على حدود منازلهما ، واشتداد هذا الخلاف إلي إشهار السلاح فإن المجلس يرسل الشيخي القبيلتين علمين أبيضين لكل واحد منهما علم عليه شارة القبيلة ( شعارها ) وهذا يعني الكفّ عن التمادي في الخلاف وإحالة الأمير المجلس النظر فيه ، وعندها تختار كل قبيلة ثلاثة أشخاص لعرض رأيها ، وينطلقون مع العلم الابيض الذي أرسل إليهم . وفي هذه الحالة يكون شيخا القبيلة غير مسؤولين عما سيحدث بعدها .

ويرسل المجلس العلم الأبيض عندما تكون القبيلة قد نصبت علماً أحمر في سوق القبيلة الأخري المعادية إيذاناً لاستعداد القبيلة الحرب والتفافها حول رايتها ، ويسمون مذه الراية النقاء أ ، وتأثي حالات طارئة عندما تصاب نجد بقحط فتنتقل قبائلها إلي منطقة عسير علي أنها قاعدتها فتوزع القبائل الوافدة علي بطون قبائل عسير وعلي قراما . وفي هذه الحالة ينضم خمسة أقراد من القبائل الوافدة إلي شيخ القبيلة أو نائب القرية ليمثلوا فيهاء فيما في عدد من أفرادها من مخالفات .

وخصىص آل يزيد لكل قبيلة من قبائلهم شعاراً يرمز لها ، ويوضع في رايتها ، ليُعرف أفرادها ، وهذه الشارات كانت كالآتي :

ا - واد أسلم بن عمرو ، وهما مفيد وعلكم وأحلاقهما من الأزد ، وشمارهم سيفان
 متعامدان .

٢ - بنو مالك ، وشعارهم شعلة ،

٣ – ربيعة ورفيدة أبناء عمرو ، وشعارهم رمحان متعامدان .

٤ - رجال ألم ، وشعارهم سبع قسى متضافرة

= ٥ – رجال الدجر بالأسمر : وشعارهم دائرة يقطعها خط.

وشعارهم دائرة يقطعها خطان . بالأحمر:

وشعارهم دوائر ثلاثة متداخلة . ىنىشىد:

> وشعارهم دائرتان . يئوعمرو:

وشعارهم شهاب. بلقرن - ٦

٧ -- خثعم ، وشعارهم ثلاثة أغصان

٨ -- غامد ، وشعارهم هلال .

٩ – زهران ، وشعارهم سبعة كواكب .

١٠ - شمران ، وشعارهم رحى .

١١ - أحلاف بيشة ( بنو سلول ، بنو معاوية ، بنو عامر ، بنو أكلب ، بنو الحارث )

وشعارهم درع .

١٢ - شهران ، وشعارهم جبلان .

۱۲ - ناهس ، وشعارهم سيف .

١٤ - عنز بن وائل ، وشعارهم منجل .

١٥ -- قضاعة ( رفيدة بن عامر ) ، وشعارهم سهم .

١٦ -- سنحان ، وشعارهم قوس .

١٧ - ولد روح بن مدرك بن مذحج ، وشعارهم خوذه .

١٨ - ولد وجه الحارث من مذحج ، وشعارهم لنط ( مجن )

١٩ - نهد من فضاعة ، وشعارهم سنان نو خمس شعب

٢٠ - بنو زيد من قضاعة ، وشعارهم سيف ورمح ،

= ۲۱ – يام ، وشعارهم ثلاث حراب .

٢٢ - بنو دوسر بن مرهبة بن وداعة ، وشعارهم مطرقة .

٣٢ - بنو شعبة ، وشعارهم فأس ( وذلك بعد استقرارهم في تهامة ) .

٣٤ – الجامعة ، وهي راية خضراء وسطها هلال تعطي لكل شيخ تبيلة مدة خمس سنوات تتضوي تحتها كل القبائل التي ينتمي لها ، وذلك ليُعطي مشايخ القبائل تكافؤاً في المنزلة . وكانت آخر من وقعت في يده محمد بن دليم لقحطان الجنوب ، وعشق بن زيد بن مشاوت القحطان نجد ، وعيد العزيز بن مشيط علي قبائل شهران ، وجمعان بن وقوش علي زهران ومحمد بن عبد العزيز القامدي علي غامد ، وفراج العسبلي علي بني عمرو بني مدير . وأبن قادم علي ختعه وشهران . وحسن بن مناع ال مناع علي بني عمرو وقبائل رحيم من بالقرن ، وأحمد بن سعه بن المتعالي علي قبائل رج ال ألم ، وشاهر بن ، اسي علي سنج ان قاطية ، وأبو ساؤ علي قبائل يام ، وابن كعبان علي وادعة ، وابن مبخوت علي هددان ، وابن وهاس على إلقرن وذلك في زمن الأمير علي بن محمد بن عائض عند مقابهته للعشائدين .

وتنضوى القبائل تحت هذه الرايات في الحالات الآتيه :

 ١ - في حالة الحرب ، وكل قبيلة لها عدد من المقاتلين يختلف حسب أعدادها ، ويكون تشكيلها القتالي علي مجموعات مي : المقدمة ، والظهر ، والرادفة .

فالمقدمة : هي التي تكون في مواجهة الخصم ، والظهر يحل محل المقدمة فيما إذا حدد تعب لها أو ضعف ، وأما الرادقة فتتمركز في مكان يشرف علي أرض للعركة ، وتستقبل الجرحي ، والقتلي ، وتزود المقاتلين بما يحتاجون إليه ، وتكون راية القبيلة بيدها ، ليعرف المقاتلون أين مواقع رادفة قبائلهم ، وينطلق من الرادفة أفراد يطلق عليها اسم " البلاحطة " وهم بطن من عنز بن وائل من بني صاعد ومعظم بطون عنز بن وائل دخلت بالحلف مع عنزه بن أسد في عهد الأمير مالك بن سنان ، ومهمتهم حمل الرايات البيضاء ، ويختلطون بالقاتلين من أفراد قبيلتهم أثناء المركة يستتهضون همم مقاتليهم ويثيرون حماستهم ، ويضعونهم على الإقدام والثبات ، ويعد البلاحظة =

= مسالمين لا يصيبهم من الخصم أذي ، بل يترفع المقاتلة عن إلحاق أي ضرر بهم ما داموا مسالمين وغير مقاتلين وهم عادة يحملون الرسائل من وإلى مشايخ قبائلهم ونواب قراهم . وأكثر هؤلاء من الظرفاء الذين يجيدون الملاحة في النكتة والفكاهة ، وريما كانت أحياناً سخرية ، وهم نزهة السمار ، وملحة الخطَّار ، كما يترأون غالبا خدمة الضيوف في السهرات والمناسبات. ويُطلق عليهم في غير منطقة عسير "الدوشان " ويحرصون على حفظ القصائد من مدح، وهجاء ، وفخر ، وغزل ، بنغم خاص ، وأداء معين لإلقائها في المجالس. ولا تخلو قرية من عدد من هؤلاء البلاحطة ، والهم ألبسة خاصه زرقاء تميزهم عن غيرهم . ويوكل إلى البلاحطة في القرى دعوة السكان إلى الحضارة ، أو الإثارة ، أو العانة ، فالحضارة هي اجتماع سكان القرية عندما تنضج زروعهم ، ويحين حصادها ، فيجتمعون لجنى المحصولات ، وتقلها إلى الجرن ( البيادر ) بدءا من أول القرية إلى أخرها لا يتخلف أحد إلا لضرورة . أما الإثارة فهي بدء تهيئة الأرض الزراعة من حراثة ، وبنر ، ودسمها (تسوية) ، وتجزئة ، وتخطيط سواقيها ، ورفع عذبات قصباها . وأما العانة فهي استنفار القرية لإعانة من تحلُّ به نازلة كانهيار بئر ، أو دمار جدران الزروع ، ويسمونها الظفير (والجمع ظفور) من أثر مداهمة السيول لها ، أو سقوط أسقف الدور ، أو بدع بئر ، أو استصلاح قطعة أرض لزراعتها ، أو البناء عليها ، فتهبُّ القرية برجالها إلى تلبية المساعدة ، وهم يحملون أدواتهم كلها ، ويوزعون على العمل ، فمن بانٍ ، وباقل ، ومحضر ، ونجار ، وحداد ، وغير ذلك من الأعمال ، وقد نظموا حياتهم في مضابط أطلقوا عليها اسم ( القاعدة ) كما ستري ذلك في الملاحق . كان ذلك حتى ورد خطاب محمد بن سعود ً لأمير عسير ، وبعد التقاء الأمير بأهل الحل والعقد وبعد مداولة أمير عسير ومجلس الشوري في الرسالة اتفقوا على بعث الكتاب الآتي إلى الدرعية :

### بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن أحمد اليزيدي أمير عسير إلي محمد بن سعود بن مقرن المرادي أمير الدرعية. السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعد :

لم تكن نود إجابتكم علي رسائلكم لنا التي شرحتم فيها دعوتكم وما قمتم به من إزالة =

= المتكرات وتنبيه الناس إلي ما ينبغي فعله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون في ذات الله لتوحيد صف المسلمين ولجمع كلمتهم ، وارأب الصدع حتي تكون الجزيرة كما كانت مبعثاً للخير والهداية ، وتضمنت رسالتكم وما تلاها من كتب دعونتا إلي القيام بمثل ما قمتم به والعمل كما عملتم .

إن هذه الدعوة التي قعتم بعناصرتها والتي دعاكم إليها محمد بن عبد الوهاب لم تكن في ظاهرها غريبة . فالجزيرة العربية وغيرها من بلاد المسلمين مليثة بالعلماء منذ فجر الإسلام حتى يومنا هذا وقد رفع بهم الله الجهل ، ربصر بهم الحق فاستبان سبيله .

ونحن في ظل خلافة لايصح الخروج عليها - كما تعلمون ذلك - وإنما من واجب علماء المسلمين تنبيه أولي الأمر ونصحهم لا التأليب عليهم ورميهم بالمروق من الإسلام ، واتهام الناس بالشرك ، وتكفيرهم .

ويبدو أن مقصدكم بهذه الدعرة حميد حسبما يظهر من كتابتكم ، ولكن الذين انضبوا فيها قد فهمرها بشكل خاطرز ، إذ بلغنا أنهم يكفرون الناس ، ويُحلُون دماهم ، ويستبيحون نساهم ، ويعدّن أموالهم غنيمة ، وهذا يخالف السريعة كما تعليون .

كما بلغنا أنكم تدعون الناس إلي الهجرة إليكم ، وهذا غريب أن يصدر من أمثالكم ، إذّ أن البلاد كلها إسلامية وأهلها واله الحمد – مسلمون ، وإن بدا شئ من التقصير لبعض الجهل الذي انتشر الأمر بالمورف والنهي عن المنكر ، وتقصير الطماء في هذا الشأن ، وعدم وصول ذلك إلي أولي الأمر ، وإنه يجب علينا جميعاً أن تنهض بالنصح والتبليغ ، وحمل الأمانة التي كلفنا بها وهذا ما ينبغي أن نفعله ، ولا تُعرَّض أنفسنا اللتنال كما سبق أن وقع ،

إن من يفد إلينا من نجد يحمل أخباراً لا تتقق مع ما تضمنته رسالتكم ، ويبدو أن بعض من انضم إليكم لم يويدو أن بعض من انضم إليكم لم يكن انضمامه رغبة في التقة في الدين والوقوف عند حدود الله ، وإنما يستفل ذلك ليتسلط علي من حوله معن كان ببادله العداء وينقل إليكم أنباء عنه كاذبة يستهدف بها الإغراء بخصمه ، وذلك كي تسلطوه عليه .

= وييده أن الهدف من دعوتكم لم يكن إلا لمدّ النفوذ والسيطرة وهذا ما يسبب القتال بين مناصريكم ومناويكم ، ويقع البلاد في فوضي لا يعرف من صاحب الحق فيها فكل يدّعي الإسلام وأن طريقته هي الصحيحة ، ويضطر الخلافة إلي تسيير الجيوش لإزالة الفوضي والقضاء علي الفتن ، وهذا ما يؤدي الي ضعف الخلافه لانشغال جيوشها بديارها ، ويتقوي عليها الدول النصرانية ، وريما وجدت تلك الدول العدوة النصرانية فرصة ومجالاً في شؤون المسلمين لأنه ريما استعان المهزوم نتيجة جهله بعدو دينه .

إن مبعوثيكم محمد بن عامر وسرحان بن علي لم يحملا رسالتكم إلينا فقط ، وإنما حملا رسائل سرية لبعض العلماء والأعيان في المنطقة ، ويبدر أنه لم يُبدّغ وجه الله منها ، وإنما يُراد البلبلة والعمل علي التقرقة بين الناس لتكون جماعة مؤيّدة لكم تدعمونها ، وتحاربون بها من لم يرق له تصرفكم ، وقد وصلت إلينا بعض هذه الرسائل من أصحابها ، كما أعمنا بعضهم الآخر – ولله الحمد – بما وصل إليه للعمل علي قطع دابرة الفتنة قبل أن تتع ، ولذري رأينا فيما فعلتم .

كان من المستحسن منكم آلا يتمّ حمل أية رسالة منكم إلي أحد سري أمير المنطقة ، ولكن فعلتم غير هذا ، فعاذا تريدون ؟ أنتم مسلمون وتحن مسلمون ، وتحن مسلمون – إن شاء الله – والقتال بيننا ليس فيه أية مصلحة للإسلام ، وإنما القصد منه النفوذ ، وعلينا أن نبعد المماعنا من أن تلبسها ثوب الدين .

وإني مرسل قوّة مع ( ابن مبشر وابن محمسة ) نصرة لن طلب منا النجدة .

ونرجو من الله ألا يُخيِّب ظننا بكم ، لما يطرق أسماعنا من أقوال ٍليست طبيةً منكم ، غير أن على المسلم أن يلتمس العدر لأخيه ، ويحسن الظن به .

وجزاكم الله على هديتكم خيراً ، وقد قدّمنا بعضاً منها لشيخنا أحمد عبد القادر المفظى. وأرسلنا مع موقديكم بعض ما استحسنا من هدية لكم والشيخ الجليل محمد بن عبد الوهاب.

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . ٢٨ صنفر من عام ١١٧٩ هـ = رجع محمد بن عامر إلي الدرعية مع الوقد واصطحب معه شقيقه عبد الوهاب.

وعدما استقر محمد بن عامر في الدرعية أشار على محمد بن سعوة دخول عسير ، وهون له من أمرها ، وأغراه بأن كثيراًم ١ أهلها يؤينون الدعوة ، ووقع هذا الكلام الوقع الحسن في أذن محمد بن سعود لما يحم ، ، وبالفعل وقعت حروب بين الطرفين ، وتقدمت قوات أيها في نجد غير أن أميرها وقائدها يوسف بن مرعى قد أسر في غيب الرياض ، وجاعت قوات ثالثه كنجدة بإمرة مرعى بن حسن بن محمد ولكنها لقيت المسير نفسه، وكانت هاتان القوتان قد جاءتا لفك أسر يوسف بن محمد ومن معه ممن وقع في الأسير عندما جاءوا عام ١١٧٥ هـ لإعادة سيطرة أل يزيد على نجد ، ولم تستطم فعل شي ، ولكن القوة التي أرسلها الأمير مرعي بن محمد عام ١١٧٦ هـ من قبائل يام والبواسر بقيادة حسن بن هبة الله ، وحسين بن نصيب ، وموسى بن قويد هي التي تمكّنت من تخليص الأسرى . وإجراء المسلح . وتمكّنت الدرعية من أن تلتهم الخرج والأقلاج والوادي ، وبعدها كانت المعارك سجالًا ، وأخيراً قُتُل قائد قوات عسير مرعي بن محمد الذي تنتمي إليه أسرة ال عايض التي أل إليها حكم عسير بعد هذه الأحداث بقليل لما أخذته على عاتقها من مقاومة الغرياء وخاصة العثمانيين ، وبعد مقتل مرغى بن محمد عام ٢١٢هـ نشطت قوات السرعية إذ رأى زعماؤها أن الخطر عليهم إنما يكمن في عسير ، وإذا سددوا ضرباتهم عليها قبل غيرها معتمدين على بعض المؤيدين سراً . وكانت آخر قوة واكبرها وجهت إلى عسير على عام ١١٨٨ هـ بقيادة سليمان بن فوزان بن تركى السديري وقد التقت مع قوة عسير في بلدة الهدار ، وكانت بين الطرفين معركة انتهت بقتل سليمان وجودة جنوده ، وكان سليمان هذا جد عبد الله بن محمد بن سعود لأمه . ثم تبعتها غزوة أخرى في ربيع أول من عام ١٢١٥هـ بإمرة ربيع بن زيد ، وعامر بن حزام ، حيث استطاعت هذه القوة احتلال وادى الدواسر ، وقتل أميره من قبل عسير ، ثم أرنفت بِقَرَّةٌ ۖ ثَّانيَّةٍ بِإِمْرةَ محمد بن عامر وشقيقه عبد الوهاب ، والتقت القوتان في بيشة بعد احتلالها ، وتابعت القوات سيرها إلى عسير ، وتمكّنت من هزيمة جيش الأمير محمد بن أحمد ، وقتله ، كما قتلت من قام مكانه وهو خالد بن مرعى ، وأخيراً استسلم لها سعيد بن مسلط ، وعلى بن مجتل ، مع بقية أعيان عسير . وكذلك ضمَّت هذه القرات رجال ألم وبقية المناطق العسيرية ، وغدت عسير تتبم الدرعية ، وذلك من عام ١٢١٧ هـ . =

 وخرج محمد بن عامر إلي الدرعية مصطحبا معه بعض رجال ألم ورجالات بعض القبائل لتقديمهم إلي عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي خلف أباه علي نجد ، وكانت بغيته من هذه الرحلة التخفيف مما يحمله عبد العزيز علي رجال ألم ، وبعد أن أنهي مهمته رجم إلي عسير غير أنه لم يستطع الوصول إليها ، إذ مات في الطريق بسبب الجدري الذي أصابه فتوفي عام ١٦١٧ هـ في ١٦ جمادي الآخرة .

كان أعيان عسير قد وقع اختيارهم علي سعيد بن مسلط ليكون أميراً علي بلادهم ، غير أن الدرعية لم توافق علي ذلك ، وإنما عينت عبد الوهاب بين عامر شقيق الأمير السابق بناء علي اقتراح جنود نجد في عسير ، فقام بالأمر من منتصف رجب ، واستطاع أن يمكن للدرعية في عسير ، وقام يحارب أشراف مكة وتهامة أفسمها إلي نجد ، وكانت نهايته القتل بيد أحد جنود الشريف حمود صاحب أبي عريش في إحدي معاركه معه في وادي (بيش) عام ١٩٧٢٤هـ . في التاسع والعشرين من جمادي الآخرة .

حاول آل يزيد استعادة سلطانهم ، واختاروا سعيد بن مسلط عليهم ، ولكن الدرعية رفضت ذلك وعنت طامي بن شعيب المتحمي عام ١٩٢٤ هـ في العاشر من شهر شعبان ، وقد وقف في وجه المسريين الذين نزلوا في عسير يرينون احتاطها بقيادة محمد علي باشا ألي مصر من قبل المشانيين ، كما وقف طامي في وجه أشراف أبي عريش ، ودعمته القيائل بإمرة زعمائها من آل يزيد حرصاً علي بلادها من حول الغرباء إليها ، إذ بدأت تو الدرعية تنكمش بظهور القوات المسرية علي الرض عبير . وكان محمد علي قد رأي أن القوه العسيرية في القوة المنظمة والرئيسية في الجزيرة ، لذا مسبّ قوته عليها ، ومع ذلك فقد لحقت به الهزائم ما لم تلحق به في منطقة أخرى . وإن مجيء قوات محمد علي الي عسير لإضعافها خوفا من أن تنضم إلى نجد التي يريد أن يحتلها ،

شعر طامي بن شعيب أن قوته تضاطت في عسير لبروز آل يزيد والتفاف القيائل حولهم بشكل متين وتماسك شديد على حين أن القوة التي يعتمد عليها في سلطانه وهي قوة الدرعية قد ضعفت بل أصبحت في متناول يد الصريين

استطاعت القوات للصرية أن تسيطر علي عسير في بداية عام ١٣٣٠هـ وذلك باستثناء الأطوار التي تقم جنوب بلدة (طبب) حيث تحسن فيها زعماء عسير وفرّ طامي بـنشعيب = إلي تهامة ، فالتي القيض عليه في ١٧ ربيع الأول من العام نفسه ، بعد أن استجار بالشريف حسن بن خالد الحازمي ، غير أنه أخفر جواره وسلمه الشريف حمود الذي قام بدوره وأرسله إلي محمد علي باشا إظهاراً للولاء وتقرباً منه واعتقاداً منه أن عسيراً قد انتهت بتسليم قائدها الذي بعثه إلي استانبول حيث أعدم مع بعض أعيان عسير الذين أسروا .

التفاً المسيريين حول قادتهم لإنقاذ البلاد من ضريات محمد علي باشا ، وساحهم تصرف حسن بن خالد والشريف حمود في خفارة طامي بن شعيب ، والفاً القادة مجلس شوري ضمَّ محمد بن أحمد المتحمي ، وسعيد بن مسلط ، وعلي بن مجلًا ، ويحيي بن شعيب ، ويحيي بن مرعي ، وكثرت اللقاءات ، ويحثوا الوضع المحدق بالمنطقة والذي يتمثل في أصحاب الأطماع فمحمد علي باشا من جهة الشمال ، والشريف حمود من جهة تهامة ، وكذا إمام صنعاء أحمد بن على المتوكل ، من جهة الجنوب .

وكذاك رأي القادة أن الوضع في بلدان نجد قد أخذ في التردي نتيجة الرعب الذي أحدثته قوات محمد علي باشا ، وضعف عزائم الوالين لعبدالله بن سعود الذي لا توصله مقاومته إلي نصر . وأدركوا أن الضعف قد لحق بقبائلهم من الطائف إلي صعدة إذ كانت القوة التي ركزت عليها جيوش محمد علي فتلقت منها أعنف الضريات وأكبر الهجمات سواء التي جات من الحجاز أم التي أنت مباشرة من مصر . وسارت عسير بقيادة هذا المجلس منفصلة عن نجد تعمل لإنقاذ نفسها مما تعانيه ، وبعد تداول الرأي بين أعضاء المجلس في كيفية تخليص عسير من محمد علي باشا ومن أطماع الجوار ، فاتفقوا علي أن يكون محمد بن أحمد المتحمي في الواجهة كإشعار ببقاء أعوان الدرعية في السلطة ، وذلك في ١٥ مضان .

رأي القادة أن الشريف حمود رأس الأنعي ، وعدو متريص ، نو أطماع ، ويُسخَّر لأطماعه كل الوسائل ، فيجب القضاء عليه قبل غيره ، ولكن مداهمة جيوش محمد علي لعسير جعلهم يؤخرون ما اجتمعوا عليه، حيث كان الشريف حمود مستهنفا مثلهم من قوات محمد علي باشا ، وإن تحركهم نحق قوات محمد علي لا يُشكَّل عليهم خطراً من جهة الشريف حمود ، فانبروا لملاقاة الجيوش المصريه ومن معها من العجاز ، وبعد مقاومة عنيفة استطاعت القوات الغازية أن تصل إلى (طبب) ، وأن تستقرُ فيه ، واتخذتها قاعدةً = " = لتحرك قواتها منها . واغتتم الشريف حمود هزائم العسيريين فاحتل صبيا ، وفتك بقبيلة عيس بن الحكم النازلين بها إذ كانت ثغرهم في السابق ، كما احتلُ بعض سواحل عسير .

أخذ الشريف حمود يراسل محمد علي سراً لتثبيت أقدامه فيما احتلًه ، وخوفاً من انتقام المسيريين منه بعد تسليمه طامي بن شعيب ، إذ رأي أن التقاف المسيريين حول قادتهم الأمر الذي لم يكن في حسابه .

ركز العسيريون علي قتال قوات محمد علي واستثمالها به فرجهوا قواتهم إلي طبب ، فمتكنت من إبادة حاميتهم هناك ، ثم اتجهوا إلي تهامة لطود القوات المصرية من الشميين ومحايل ، وأخيراً سار محمد بن أحمد المتحمي علي رأس قوة إلي أبي عريش الانتقام من الشريف حمود ، والتي معه ، ودامت المحركة طويلاً بينهما ، رجحت في بدايتها كلة العسيريين ، خير أن عبائل بني شعبة قد انحازت إلي الشريف عندما علمت بقدوم سفن تحمل قواتاً لدعم الشريف وكانت المحركة في قاعدتها ، وهذا ما جمل الفرصه مواتياً للشريف حمود ، فالحق الهزيمة بجيش محمد بن أحمد المتحمي الذي تراجم إلي أبها في ٢٠ رجب ١٣٢١هـ عندما علم بوصول نجدات إلي الشريف ، وخواً من أن تكون قوات محمد علي قد تمكنت من دخول عسير من الشمال أن الغرب وهذا ما جمل الخناق ينائاً عن الشريف حمود فيتنفس الصعداء ، وكانت ترابط قوات احتياطية بقيادة رحيي بن مرعي .

أما قوات عسير التي كانت تقاتل الأتراك فقد حققت الفرز إذ خاربتهم بقيادة سعيد بن مسلّط في بلاد بالسمر وبالحمر وبني شهر ، وتمركزت في النماص .

كما لاحقتهم بقيادة علي بن مجنَّل في بلاد شهران وتمركزت في تندمة ، أما القوات التي كانت بقيادة يحيى بن شعيب فقد انطلقت في بلاد سنحان روداعة واستقر قسم منها في الظهران ، وتابع القسم الآخر إلي صبعدة حيث طرد قوات إمام صنعاء ، وسارت قوة من تتليث واستقرّت في نجران لحمايتها .

كانت قوات عسير الاحتياطية في أبها بقيادة يحيي بن مرعي ، وتتلقي أنباء القوات في الجبهات المختلفه وتتقلها وبالتألي إلي بقية القادة علي تلك الجبهات ، فلما وصلت أخيار مزيمة المتحمي إلى بقية القادة تداعوا إلى اللقاء في أبها لدراسة الوضع تحسباً لما = = سيقع إذ أدركوا أن هزيمة محمد بن أحمد ستدفع الشريف حمود للتوجَّه بقوات نضو أبها ، إذ أن هزيمة المتحمي كانت الأولي من نوعها في تاريخ الصراع مع تهامة ، فيدأوا في مقاومة الأتراك في عسس .

أجمعت قيادة عسير على ضرورة الصمود في وجه قرات الشريف حمود بصفته الخصم الألد الذي يجب إزالته عن تهامة ، لتؤمن غائلته ، وإذ تصل إليهم الأخبار عن طريق عينهم بتحرك حملة بقيادة حسني باشا عن طريق بيشة ، فوجدا من المسلحة عدم التعرض والالتجاء إلي الأطوار ختي إذا استقر في المتد المراكز انهالوا على جيشه يفتكون بأفراده ، وقد طوقوه من كل جهة ، وذلك بعد التأكد من معرفة قوته وإمكاناتها . كما رأوا من المسلحه في الوقت الراهن عدم التحرش بالشريف حمود كي لا يقاتلوا علي جبيتين ، وإن كان بالإمكان استمالته إلى جانبهم واستدراجه حتي لا ينضم إلى خصومهم الاتراك ، ونسيان ما كان بينهم من أحداث ، اذا فقد كتبرا له كتاباً هذا نصه :

من سعيد بن مسبِّط ومحمد بن أحمد المتحمي إلي الشريف حمود

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فإنه لا يخفي عليكم ما حلٌ بالبلاد من نجد إلي تهامة من تكالب الأعداء وتجيشهم الجيوش القضاء علي ما نحن وأنتم عليه من استمساك بالأمر بالمعريف والنهي عن المنكر ، وحمل الناس علي ذلك ، ومناصرة قوات عبدالله بن سعود الذي أصبح في حالة ضروس مع الأتراك لاحتلال الحرمين ثم القضاء علينا جميعاً وعلي الجزيرة وجعلها تحت حكم ولاة منهم عُرفوا بالظلم والجور والقهر وعدم الاحتكام بما أنزل الله .

رإن ما حدث بيننا ربينكم من تنافر يجب ألا نجعله مانماً يحول دون اجتماعنا علي الحق لحمياة بلادنا ومناصرة إخواننا في نجد الذين أصبحوا يتعرضون اقسوة تلك الجيوش المعتبية . ونحن نعلم جميعاً أن ما حلّ بنجد سيحلّ بنا إن مكنّ الأعداء من ذلك ، فيجب أن نسمي إلي الائتلاف ، وأن ننبذ أسباب الاختلاف ، وأن تكون يداً واحدة بها سيوفنا اضرب الباطل وأمله .

وإننا قد اجتمعنا نحن هنا علماء وأعيان وشيوخ قبائل جهاننا لنكتب إليكم نستنهض هممكم لحماية أرضنا ومرضنا وبيننا ، وانكون ردءاً لإضواننا في نجد القاومة هذه = القوات التي تحركت أقسام منها نحو بلادنا . وإننا نهيب بكم ، وندعركم إلي ارتقاء السراة لنكون حسب اتفاقنا تحت قيادة واحدة نرأب بها الصدع ، ونلم بها الجمع ، ونهد بها الكلمة ، ونسير تحت راية واحدة مجاهدين في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا ، وقد وقع اختيارنا عليكم فنناشدكم الله ألا تنظروا إلي ما حدث بيننا ، وأن تروا ذلك اجتهادات تحمل الخطأ والصواب من كل طرف . وقد بعثنا إليكم بعض الإخوان لمشافهتهم بما ترون ، وقد فوضناهم عما تجتمع عليه كلمة الجميع وكتبنا إلي عبدالله بن سعود جواباً على كتبه الوافدة إلينا ، وقد أشار أنه كتب إليكم بما اندرجت عليه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . شوال ١٣٣٧هـ

في مذه الأثناء وصل حسني باشا "ي عسير فترك القادة أبها والتجوية إلي الأطوار ، وفسحوا له المجال المخولها ، لين عمد أنه ليست هناك مقاوية ، فدخل أبها ، وانتقل منها إلي السقا بقواته بعد أن ترك في أبها قسماً منها تقدّر بخمسمائة مقاتل بإمرة سعدي بك ، ولم يجد أية مقاومة فعلاً ، بل إن قادة عسير زيادةً في الخديمة قد أوجزها إلي بعض الرجال بدوفود في حسني باشا وإظهار الطاعة له ، فاغتر بما رأي ، وتحرك تحو طبب تاركاً حامر ، تركيةً في السقا ، تقدّر بخمسمائة جندي بقيادة خا بي بك ، واستقر في طبب عليادة خا بي بك ،

ترك في طبب حامية تقدّر بآلف وخمسمانة جندي بقيادة صبحي أغا ، وغادر عسير وقد اطمئن إلي الوضع ، وشعر أنه لا يوجد ما يعكر الصفو ، ولا ما يستندعي إبقاء القوات الكثيرة ، والقيادات العالية ، واتجه في طريق العودة إلى مكة عن طريق بيشة .

ما كاد يصل حسني باشا إلي بيشة حتى لحق به من نجا من حامية طبب ، إذ ما أن شعر القادة العسيريون بخروجه حتى انقضوا على الحاميات في أبها ، والسقا ، وطبب ، وأيادوها ، وإن استطاع نفر قليل أن يقر من حامية طبب ، وأن يصلوا إلي قائدهم مذعورين يكاد يقتلهم الخوف ، فعظمت المسيبة في نفس حسني باشا ، ولكن ليس بيده حيلة سوي متابعة السير إلي مكة المكرمة لعدم إمكانية القتال عنده ، إذ علم أن قبائل بيشة وترية ورانية قد وُجّهت إليها خطابات من قادة عسير لمواجهة ومحاولة القضاء عليه فجد في سيره .

= وذكر إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الحفظي الذي عاصر هذه الأحداث أن وقد عسير قد التقيي بالشريف حمود في بلدة ( مختارة ) وكانت قد وصلت إليهم أخبار قوات حسني باشا واحتلالها المذكورة ، وهم قي طريقهم إلي الشريف فتوقفوا ريشام ينجلي الموقف ، فلما بلغهم ما حدث تابعوا السير ، وعندهم الشجاعة لمحادثة الشريف ، إذ كان لهذه الأحداث صدي واسع في تهامة أرهب من فيها ومنهم الشريف حمود الذي خاف علي مصيره رغم موالاته لهم سراً حيث كان يراسلهم خفيةً .

تم اللقاء بين الوقد والشريف ، فأبدي الشريف سروره لما حدث ، فأقتع العسيريون الشريف حسن بن خالد بالعمل معاً وتسليم الأمر إلي الشريف حصود حيث رأوا حسن بن خالد مو المقل المخطط والذي يصدر الشريف حصود عن رأيه ، ويذلك أمكن الوفد استدراجه إلي القتال في صفهم ، غير أنه لم يندفع مباشرة ويتجاوب معهم ، حيث أخذت الشكوك تساوره فالأمس كان في صراع دام معهم ، واليوم يقف إلي جانبهم ، وفي الوقت الذي كان يخشي فيه المخديعة أو التسرع علي الأقل كانت الأطماع تتظل عليه، وتراويه الاي الاستيلاء علي السراة ، وحكم العقل وتغلب علي الأطماع ومراودة الأحلام ، ولكنه بقي عند وعده الذي قطعه علي نفسه إذ اكتفي بإرسال سريتين بإمرة حسن بن علي بن عطيف الحكمي شيخ الحصامة ، وكان من أبرز قالته ، وممن يعول عليه في مثل هذه بن عليه المحمي شيخ الصحامة ، وكان من أبرز جال من يام من بني هبرة وبني المهمات ، وإبراهيم بن يحيي الحازمي ، إضافة إلي رجال من يام من بني هبرة وبني مرة ، ولما علمت يام سير الشريف حمود إلي عسير ، باينته ، ورجعت إلي بلادها ، حيث أدركت أن هذه القوات التي كانوا من ضمنها لا يراد بها النصرة وإنما يراد بها السيطرة الإقضاء على زعماء عسير وهم معهم .

انطلقت هاتان السريتان نحو رجال ألع عن طريق درب بني شعبة وتمركزتا في ( الحملة )
بين (الجوفاء) و (الجبيل) ، وما أن استقرّت حتي وصل إليهما بقوات من عسير إبراميم بن
عبد المتعال من آل يزيد شيخ مشايخ رجال المع يحمل إليهما خبر قعوم قوة تركية بقيادة
جمعة باشا ويرافقه كل من الشريفين على بن حيدر نصور بن ناصر اللذين أختلفاً مع =

= عمهما الشريف حمود لانه سجن يحيي بن حيدر أخا علي ، فما كان منهما إلا أن اتجها الي شريف مكة المكرمة غالب بن مساعد في مطلع عام ١٩٣٠هـ الذي كان بوالي آلي زيد سراً ويراهم ظهراً له لمساعدته ضد من يريد إزاحته من شرافة مكة من أبناء عمومته . طلب الشريفان مكة غالب بن مساعد ووالي المجاز حسني باشا مساعدة لإخضاع تهامة وضمها إلي الحجاز ، وكان حسني باشا قد جهز جيشا إلي عسير لإخضاعها بإمرة جمعة باشا الذي اختاره لهذه المهمة ، فانخرط الشريفان في هذا الجيش ، وكانا ضمن قيادته . وعندما التقي الطرفان في ( الحمة ) ، وقع ما لم يكن في الحسبان ، فسرايا الشريف حمود في الواقع لم تأت لفوض معارك ، وإنما جات للاستطلاع ، وارتقاء السراة عن طريق عقبة الصماء وبراسة الوضع العسكري في السراة ، وإمكانية تغلب جيوش الشريف حمود ، وكتابة التقارير اللازمة عن ذلك . فلما وجنت نفسها وجهاً لوجه أمام الشحم م تدارس قادتها المؤقف ، ولم يكن أمامهم بد من خوض المركه فهم في الواجهة أولاً ، ولم يكن لها يهي الحجاز مع قادته ، وتمركز في القينفة .

أدرك قادة الشريف حدود أن العسيريين كانوا صادقين في مفاوضتهم مع الشريف حدود، ولا يريدون به إلا خيراً ، ولا يرغبون في خداعه أبداً ، فلو كانوا يريدون شيئاً من هذا لاغتندوا وصول الشريفين علي بن حيدر ومنصور بن ناصر في جيش جمعة باشا ، ميايتين لعمهما الشريف حدود ، واساروا معهما بانتجاه تهامة ، واحتلّوا أبي عرش وواقي تهامة ، وخاصة أن خبر وصول القوات التركية مع الشريفين إلي محايل قد وصل إلي قوات عسير قبل أن يصل إلي الشريف حدود أن إلي توات في الحمة . ومع هذا فقد انضمت قوات عسير إلي جانب قوات الشريف حجود وقاتلوا معاً الأتراك ، وأوقعوا بهم الهزيمة ، وهذا ما قاله إسماعيل الحفظي .

= كتب قادة الشريف حمود إليه بما روه ، وإقتنعوا به ، فشجعهه ذلك علي ارتقاء السراة وزاد أمله في امكانية بسط نفيذه عليها وكان ذلك في نهاية عام ٢٣٢ هـ .

وكتب إبراهيم بن عبد المتعال, إلي « عيد بن مسلط ، ومحمد بن أحمد المتصمي ومجلس شوري عسير يخبرهم بما تصررف به وكل ما حدث ، وأن انضمامه إلي رجال حمن. أخف الضورون ، وأن التخلص من حدود أسهل من الأتراك ، وأنه في طريقه مع قوات الشريف حمود إليهم ولكن لا يمكن ضمان غنقة الأتراك لذا يجب كتمان كل ما في النوايا تجاه الشريف حدود ريشا ينجلي للوقف .

سار إبراهيم بن عبد المتمال مع قواته يمن معه من قوات الشريف حمود إلي محايل وحلي وقضوا هناك علي ما يقي من قرات الأتراك ، ثم رجعها إلي الشميين ، وارتقوا السراة عن طريق عقبة الصماء في طريقهم إلي أبها ، ووصلوا إليها وقد استقبلوا بالحفاوة التي خُصت أكثرها لقوات الشريف حمود كضيوف .

عاد حسن بن علي بن حطيف وإبراهيم بن محيى المازمي للكتابة إلي الشريف حمود بما تمّ معهم بعد مغادرة الحدة ، ويستحثانه بالدسعود إلي السراة ، ويطمئنانه أن الأحوال كما بريدها .

ولما وممل الشريف حمود كتاب قادته وفهم معناه تماماً وجهَ وزيره حسن بن خالد 'لحازمي يقوة كبيرة إلي أبها ، فارتقت السراة عن طريق عقبة ( ضلع ) ، والتقت مع قوات تهامة هناك ، وكان ذلك في أواخر عام ١٩٣٧هـ .

وذكر إسماعيل الحفظي أن قوات تهامة عندما التقي بعضها مع بعض أحسبًا بالقرة ، وأخذت تظهر علي قادتهم بعض التصرفات التي تعمل في ثناياها التعالي ، وشعر العسيريون بذلك فاحسبًوا بالأسي ، رخافوا مغبة الأمر ، إذ ربما تحدث ربود الفعل من سكان السراة ، ولهذا تداعي مجلس الشوري ، رالتقي سراً بيلدة ( السقا ) ودرسوا الوضع الراهن ، وقرروا ضرورة مساعدة عبدالله بن سعود في نجد ، وحماية عسير من الاتراك ، وحفظ الأمن الداخلي من قرات تهامة التي أصبحت في السراة ، وراوا من المنيد استعراج الشريف حمود للصعود إلي أبها لاجتثاث دابر الفتتة من أمد له ، وتحسين ذلك لقادت . فجهز عبد العزيز إلى جهتنا جيشاً عظيماً ، وحطوا (حجلا)(۱) ودخلوا ( المغوث ) (۲) ، ومقدّمهم ربيع بن زيد بن محمد من بني ( ولامة ) بن دوسر بن مرهبة بن وداعة الأزدي من وادي الدواسر ، وهو الذي حطّ في ( حجلا ) ، وتبعه سيف (۲) من أهل بيشة بقوة في رجب سنة ۱۲۱۰، وعاهد أهل السراة ، وتبعهم أهل تهامةً وتواحي بلاد عسير بعد قتل الأمير محمد بن أحمد اليزيدي في ذلك الشهر، وحاكم الشرع بوقته الجد محمد

<sup>(</sup>١) حجلا: بلدة كانت من قري عنز بن وائل، ثم غنت لبني ثملية من بني هلال ، وهذا البطن من بني هلال هو إلذى تخلّف أثناء تسبيرهم إلي الغرب في القرن الخامس ضمن القبائل التي سيرها الأمير موسمي بن محمد بن عبدالله حينما استنجد ابن باديس به ضد القي سيرها الأمير موسمي بن محمد الذي لا تزال له ثرية في المغرب في بلاد الفاطميين تحت قيادة شقيقه مروان بن محمد الذي لا تزال له ثرية في المغير عائض بن السوس الاقتصي . وانضم بن وانضم بن وانضم بن الشريف ، وأصبحوا وماس إلي بني الطبيب بن ربيعة بن مالك الأزدي ، فسكنها منهم بنو الشريف ، وأصبحوا يعرفون بأهل حجلة ، والشريف هو ابن مرشد بن الطبيب ، وهي إلي الشرق من مدينة أبها ، وتبعد عنها حوالي اثني عشر كيلز مثراً ، في سفح جبل قصطان . وماليا دارت فيها رحي الحرب بين أهل عسير والقوات الذي تتقدم إليهم من الشرق ، وغالباً ما كانت مقيرة لمن يأتي إلي عسير من قرامطة ، ورسوليين ، ومعاليك ، وعثانيين ، وكانت المارك مع نجد آخر ما شهدته هذه البلدة وسرد إسماعيل الدفظي في تاريخه جميع الأحداث التي جرت في حجلاء .

 <sup>(</sup>٢) المغوى: اسم مكان تُسب إلي ساكتيه من بني المغون بن ربيعة بن عمرو بن عامر الأزدي ،
 وهو الأن باحة ربيعة .

 <sup>(</sup>٣) سيف بن عامر العامري من بني الفشين من قضاعة . ولا تزال أسرته في بيشة ، وتعرف الأز بال عامر ، وعامر هذا غير عامر القبيلة .

أحمد ابن اليزيدي في ذلك الشهر، وحاكم الشرع بوقته الجد محمد بن أحمد الحقظي المقب بابن موسي (۱)، ومستقر حكمه بأرضنا في (طبب) مع آل متحمي، لأنهم ولاة من قبل آل سعود علي بلاد عسير، أولهم أبو نقطة محمد بن عامر، وكانت مدة إمارته سنتين ثم مات سنة ١٩٢٧، ركب إلي الدرعية، ورجع مأموراً من عبد العزيز بن محمد بن سعود (۱)، وهات في الطريق في شهر جمادي سنة ١٩٢٧ علي ما ذكرنا، وقام بالأمر بعده أخوه عبد الوهاب في تلك السنة، واستقرت ولايته علي عسير وبلادها استقراراً كاملاً ، ووقعت له فتوحات وغزوات علي عسير وبلادها استقراراً كاملاً ، ووقعت له فتوحات وغزوات كثيرات شام ويمن (۲)، افتتح مكة المشرفة وخرج بعسير إليها، وبفتها بجنوده من عسير، ورتب فيها أربعمائة منهم (۱)، وفتح

<sup>(</sup>١) المتوفي ١٢٣٧هـ .

<sup>(</sup>٢) للتوفي ١٢١٨ هـ .

<sup>(</sup>٣) شام ويمن ، أي شمال وجنوب ، فكل ما هو شمال شه ، وكل ما هو جنوب يمن .

<sup>(</sup>٤) قارم أهل الحجاز نجديين ، فلم تستمع الدولة السعودية في نجد دخول مكة ، فلوكلت ذلك إلى عبد الوهاب ، فاستطاع دخول مكة عام ١٢٧٩ هـ بقوات من عسير بعد معارك كانت سجالاً بين الطرفين في أول الأمر ، وأخيراً كانت الظبة لعبد الوهاب . وضعت مكة إلى نجد ثم جري الصلح بين الشريف غالب بن مساعد الذي عين من قبل السلطان العثماني شريفاً على مكة وبين سعود بن عبد العزيز بن محمد ، وارتحل أهل نجد عن مكة مع بقاء معلين علي مكة وبين سعود بن عبد العزيز بن محمد ، وارتحل أهل نجد عن مكة مع بقاء معلين لهم من عسير . ولم يخف علي سعود أن لانكلترا نفولاً في الخليج وانجد مصالح هناك إضافة إلي أن منطقة البحرين من بلاد العرب والمسلمين ، كما أن للفرنسيين نفوذ في مصر، لذا رغب أن يستفيد من الفلاف القائم بين الدولتين الاستعماريتين ، علي الاتصال بشكل سري بكلا الطرفين ، غير أن الدولة العثمانية كانت تعمل علي استعادة مجدها ، ويتأبيد سري من فرنسا ، نحو الجزيرة العربية ، واستطاع بعد جهود ويدافع من أطماعه ، ويتأبيد سري من فرنسا ، نحو الجزيرة العربية ، واستطاع بعد جهود قوية ومقارمة جبارة من دخول الدرعية عام ١٣٧٣ مقبل منتصف شهر ذي القعدة ، وتقضي علي الدولة السعودية بقيادة ابنه إبراهيم باشا .

(الليث) أيضا بعسير ، وأقاموا بها سبعين ليلة ، ووقعت حروب عظيمة جملتها ثلاث عشرة غزوة ، ورجع بعدها الناس بعد ختام سنة ١٢١٧ ، ثم ركب عبد الوهاب إلى الدرعية سنة ١٢١٩، وفيها في شعبان خرج بعسير إلى الشام لغزوة السعدية (١) ، ووقعت فيها حروب هايلة ، وأهوال قاتلة ، واستمرت إمرة عبد الوهاب من سنة ١٢١٧ إلي سنة ١٢٢٤ ، وقد قتل بوادي بيش يوم الاثنين السابع والعشرين من جمادى الأولى من سنة أربع وعشرين ومائتين وألف ، وكانت مدة إمارته قدر ثمان سنين ، ثم قام بالأمر بعده طامى ابن شعيب ، وذلك في شهر رمضان سنة ١٢٢٤ ، ووقع له وقوعات وغزوات هايلات ، غزا ( اللحية ) بعسير ، وأغار بهم على ( الحديدة ) وغزا ( الصفرا ) وغير ذلك ، فاستمرت إمارته من سنة ١٢٢٤ إلى سنة ١٢٣٠ ، وكان وصول محمد علي ومن معه من الأتراك إلي (طبب) ، وابتدأ دخولهم أرضنا من المصريين في سنة ١٢٣٠ ، فهزموا جنده ، وخربوا ثغوره ، وهرب طامي ، وكان ذلك في الرابع عشر من ربيع الأول، ولزم في ( صبيًا )، ووقع الناسّ في فترة من الأمر (٢) ، ففي هذه السنّة أعني ١٢٣٠ تأمّر محمد بن أحمد ، ووقع له حروب وغزوات ، واستمرت أمره أربع سنين . وأما حمود الشريف (٢) فبعد استيلاء الترك على جبل عسير ، وحطوا جهة

<sup>(</sup>١) السعدية : يلملم ، وهي ميقات أهل اليمن ، وكان الشريف سعد قد حفر فيها بدراً فنسبت إليه .

<sup>(</sup>٢) فترة من الأمر : مرحلة لم تكن مستقرة لاضطراب الأيضاع ، إذ انطوت صفحة آل سعود التي يستمد آل المتحمي قوتهم منها ، فكان الاعتماد في تسيير شؤون البلاد علي مجلس الشوري – كما سلف فلم يتفق القادة على أمير منهم .

 <sup>(</sup>٣) الشريف حمود بن محمد بن أحمد الخيراتي الحسني ، وهم فرع من أشراف مكة ، انتقلوا
 إلى تهامة التي كانت تحكم من قبل الأشراف الخواجيين ، واستطاع محمد والد حمود أن=

= يسيطر علي تهامة ، وأن يحكمها ، وأن يُوسُس أسرةً حاكمةً فيها ، وتولّي بعده أولاده ، غير أنهم اختلفوا فيما بينهم ، وآلت السلطة إلى الشريف حمود هذا .

استدرج قادة عسير - كما سبق أن ذكرنا - الشريف حمود لارتقاء السراة ، لتنفيذ خطة وضعوها للتخلص منه ، وتم ذلك إذ شجعه كتابات قادته إليه بضرورة القدم إلي السراة حيث قد مهدوا له حسب أقوالهم ما يريد ، فتحرك بقرة ونفسه قلقة لما يعرفه عن عسير التي كانت بالأمس قد أخضعته تحت سلطانه ، وهو اليوم يُزين له أعوانه إخضاعها تحت سلطانه ، فلما وصل إلي أبها قويل بالحفاوة الزائدة ، وكان ذلك في نهاية عام ١٣٣٧ هـ بعد الموسم ، استغل قادة عسير وجود الشريف حمود في السراة لتهدئة الأوضاع ، وربط القبائل بقيادة أبها إذ كان بعث با قد خضع للأتراك كفامد وزهران ، ويني الحارث ، وبجيلة ، ويني شهر وبيشة ، فقه أمن أن وبجيلة ، ويني شعر وبيدة ، فقه أمن أن وبفا المترك يحربون حملات علي غامد وزهران ، وبيشة ، وحلي ، خوفاً من أن يعفز العسيريين علي اقتحام الحرمي ، وخاصة أنهم كانوا قد هزموا جمعة باشا ومن قبله حسني باشا ، وربما التجهوا بعد ذلا ، إلى نجد لدعم أهلها وإخراج الترك منها والسيطرة عليها .

حشد الأتراك قوات كثيفة بقيادة سنان أغا ومعه الشريفان منصور بن ناصر ، وعلي بن حيير ، وقد وصلتهما أخبار انضمام عمهما الشريف حمود إلي عسير ، وأنه حطّ في السراة.

ولما كان الشريف حمود غير مطمئن لوجوده في السراة لذا فقد أحاط نفسه بهالة من خبرة فرسانه ، تحسباً لما عساد أن يقع من شر ، وانتبه قادة عسير إلي ذلك ، ولكنهم لم يأبهوا إليه لأن همهم كان مجالدة الأتراك الذين دخلوا أطراف عسير بإمرة سنان أغا ، أما الشريف حمود فيرون أنهم في قيضتهم ، وكذلك فإن تهامة أصبحت في أيديهم لخلوها من حماتها ، وهذا ما جعل إسداعيل الحفظي ينتقد ارتقاء حمود إلي السراة بغالب جنده وإخلاء تهامة من مدافعين الأمر الذي يُبقيها سهلة المنال أمام الأتراك ، فذكر أنه قد جانب الصواب في تصرفه هذا ، إذ يري أنه كان بإمكانه البقاء في أبي عريش ، والاكتفاء =

السدار ترجي حسن من خالد احازي والد مه جيء حمد إن دعت الحاجة إلي ذلك حتى يسبين الوضع ، ويكون لهم كانظهر الم يغرب عن إن الشريف حمود لجوء ولدي أخويه علي بن حيير ومنصور بن ناصر إلي مكة وأحس أنهما سيستنجدان بواليها ، ويُحسنان له ضم ما تحت يده من البلاد إلي اللولة العليه ، وإنهما في استطاعتهما مساعلته علي ذلك للهما من مكانة في قومهما ، وإن الناس هناك غير راضيين بإمرة عمهما لموالاته النجديين ويبدو أن الشريف حمود قد وقع في ذهول ظم يجد مخرجاً ينتفس به عما يبور في خلده ، ويتخذه قراراً مضمون الغاقبة ، فكانت هذه الحيرة تقض مضجعه ، وأدراك أنك لا محالة سيصطدم بأبناء إخواك عاجلاً أن اجلاً ، فقضل صعود السراة ، ويقيت نوازع الرغبة تشبعه ونوازع الرهبة تشبطه .

ولكن الشريف حمو. شعر بنشوة النصر عندما ارتقي السراة وفكّر في عملية للقضاء علي منافسيه من قادة عسير .

رغب أبناء طامي بن شعيب قتل الشريف حسن بن خالد تأميرا لأبيهم الذي سلّمه إلي محمد علي ، وقد أصبح حسن بن خالد بليديهم ، غير أن سعيد بن مسلط قد منح أبناء طامي من ذلك ، وحدَّرهم إن قاموا بشئ من هذا التصرّف لأن الوقت غير مناسب ، ولابد من التريث ريشا ينجلي الموقف ، ويزول خطر الأتراك .

وكان حسن بن خالد قد أحسُّ بشيء من هذا ، وريما كان ذلك من أهمّ دعوة حسن بن خالد الشريف حمود للإسراع في صعود السراة .

تقدمت قوات سنان أغا نحو بلاد عسير فاحتلت ( حلي ) بعد مقارمة لم تستطع المسود. أكثر من يوم واحد ، ثم احتلت الشعبين ، وارتقت بعدها السراة ، ولكن الشريف علي بن حيدر لم يصعد معها السراة ، وإنما أخذ طريق نهامة ومعه قوة ، وفي نيته دخول أبي عريش مادامت خاليةً من الحماة ، وقد وصل إليها فعلاً ويخلها دون عناء .

ارتقت قوات سنان أغا السراة من طريق عقبة ( تيّه ) ، واستقرّت في ( شعار ) ، وكان قد أرسل مفرزةً خرجت إلي السراة عن طريق عقبة ( رجم ) متخذة طريق ( الزهرا ) في سيرها إلى ( طبب ) . وبقى سنان أغا ينتظر في ( شعار ) خبر ( طبب ) ، وإذا بالأنباء = = تصل إليه باحتلال قواته بلدة (طبب) وعندها تحرك نحو الملاحة وقد بلغه أن قوات الشريف حمود وبعض رجال عسير من قحطان وشهران وغامد وزهران وبني الحارث ويجيلة ورجال الحجر يرابطون هناك ، وأرسل أيضا جزماً من قواته نحو أبها حيث يرابط فيها سعيد بن مسلط ببعض رجال عسير مع قوات من خثعم وشعران وبلقون ، علي حين كان في ( السقا ) علي بن مجثل ومحمد بن أحمد المتحمي مع بعض قوات عسير ، كما وجد مانع بن علي المتحمي وبوسري بن عبد الهاب المتحمي في ( تهلا) في قوات من عسير من رجال ألمع ، ووجه قادة عسير إبراهيم بن عبد المتعال ومحمد بن يحيي الحيائي بيقوات من رجال ألمع إخراج الاتراك من ( محايل ) ومن ( الشعبين ) وقطع المسلة بين الهيش التركي في عسير وبين طرق إمداده في القتفذة .

تحركت القوات المسيريه التي في ( تهال ) نحو ( طبب ) وتمكنت من هزيمة الأتراك فيها ، واحتلالها ، وأسر الكثير من الذين حاراوا الصمود في وجههم من الأتراك ، وبعد الانتصار اتجهت نحو ( الملاحة ) للانضمام إلي القوات المرابطة فيها ، وتمركزت في ( الجهفة ) و ( الطلحة ) مم سكانها بنى البنور وبنى الفال الرفيديين .

أما سنان أغا فاتجه نحو أبها ، وفي طريقه احتلً بلدة ( الفية ) بعد مقارمة كبيرة إذ كانت فيها قوة استطلاعية انتقات بعد هزيستها إلي ( الملاحة ) . وتابع سيره بعد أن بعث بقوة من جنده إلي بلدة ( شوحط ) بقيادة منصور بن ناصر ليتابع إلي أبها ، أما هو فقد سار بمن بقي معه إلي ( الملاحة ) . لم يستطع الشريف منصور الوصول إلي أبها إذ بلغه اشتباك قوات سنان أغا به ( الملاحة ) مع القوات المسيرية والتهامية المرابطه فيها ، لذا اشتباك قوات سنان أغا به ( الملاحة ) مع القوات المسيرية والتهامية المرابطه فيها ، لذا عمل سيره ، وسار نحو ( الملاحة ) فدخل المحركة ، وقد دارت الدائرة علي الأتراك سنان أغا واحقه الشريف منصور وتابعتهما القوات المسيرية من رجال بالاسمر فأدركوهما في رأس عقبة ( تيّ ) فقتلوهما هناك ومن معهما ، وكان الحمله لم تكن ، وقد من المسيريون على الاسري، فاطلقوا سراحهم جميها .

واستمرت المعركة ثلاثة أيام هي : الثلاثاء ، والأربعاء ، والخميس ، بدءاً من الثاني والعشرين من ربيع الأول عام ١٣٣٣ هـ . وقد جعل قادة عسير القوات التهاميه في المواجهة لتضعف وإيسهل الرثوب عليها . = جرح الشريف حمود في المُعركة ، وأخذ جرحه يلازمه حتى أجهزة عليه أحد أقرياء طامي بن شعيب في عصر يهم السبت العاشر من ربيع الثاني .

دب الذعر في صفوف التهامين ، وأصابيم الاضطراب اقتل الشريف حمود ، وأسيطرة الشريف حمود ، وأسيطرة الشريف علي بن حيدر علي تهامة بعد لحقاته أبا عريش رمسيا ، وأحس الشريف حمود ابن الشريف حمود البن خالد بخطورة للوقف وشعر أنه وقع في خطأ عندما ارتقي والشريف حمود رابنه أحمد السراة واقتلوا تهامة المصوبهم ، ورأي أن من الحكة أن يهرب الشريف أحمد بن الشريف حمود إلي تهامة علّه ينقد الوضع ، فاقتعل خصوبة معه ؛ أدت إلي رجوع أحمد بن حمود مغاضياً حسن بن خالد ظاهراً ، وانحدر معه من خف من قومه ، وكان ذلك في جمادي الأولي من عام ١٩٣٧ هـ ، وكان هذا أخر عهده بالمساة ، إذ وقع في تبضة ابن عمد علي ابن حيور الذي سلّمه الأتراك ، ويقرق من معه ، وعاد بعضهم إلي المراة . أما حسن بن خالد فقعد في فيها واقتمم إليه من عاد من جيش أحمد بن حمود ، وأصبح في عداد قادة عمير الذين يدت منهم مواقف غير طبية تجاه قبائلهم ويلاعهم ، كما الشنقارا في معادية الأثراك الرتقية .

ومال إلي الحجاز الأسري الذين أطاق العسيريون سراحهم ، فتقاوا إلي محمد علي باشا .

- أخيار للعارك وما لحقهم فيها من هزائم ؛ فلال ذلك غضبه ، وأدرك أن حرب عسير لها ضراوة ، وأن رجالها نوو يأس واستماتة في ردّ من يعتدي ، أذا فقد قرر أن يضاعف جهده وورسل قوات علي مستوي يؤهلها كسب للعركة ، فأركل هذه للهمة إلي خليل باشا كما أمر الشريف محمد بن عون بالاشتراك معه ، وألحق بهما سليمان سنجق ، ومكنه من ذلك أن الدرعية كانت قد سقطت بيد واحد إيراهيم في ٨ ذي القعده ١٩٣٣هـ ، كما أخذ عبدالله بن سعود أسيراً مع عد من أفراد أسرى وأعيان نجد ، وحملوا إلي مصر . وبذا توقف الرسائل الذي كانت دائمة بين الدرعية وأبها .

(حلي) في سنة ١٩٣٧ خرج الشريف حمود بن محمد الحسيني في سنة ١٩٣٣، واستولي علي بلاد عسير، وأخرج الترك منها، وسار في الناس سيرة حسنةً . وفي شهر ربيع الآخر منها ، توفى الشريف حمود يوم الاثنين في (الملاحة)، ودفن فيها، سنة ١٩٣٤ ودخل الترك بلاد عسير واستولوا عليها في شهر ذي الحجه وفيها دخل الشريف محمد بن عون مع الاتراك، وسكن (طبب)، وانتشر في بلاد عسير الفساد، وفي سنة ١٩٧٧ ظهر أحمد باشا علي عسير في (الملاحة) يوم الثلاثاء لعله السابم عشر من جمادي الاخرة، وهويوم (زبران)(ا) و(ذا مسنون) (الرفي سنة ١٩٧٨ أخرج سعيد ابن مسلط (الله وبنو

= تحركت حملة محمد علي باشا الكثيفة علي عسير واتخدت طريقاً لها الساحل والسراة والسفوح الشرقية ، ووجهتها إلي أبها ، وتشمل أعداداً كبيرةً من الأتراك والحبازيين والمصريين وطلاب الغنيمة ، ووصلت الأخبار إلي قادة عسير فرزعوا قواتهم إلي أربع مجموعات ، وُجهت كل واحدة منها إلي جبية ، واستر القتال بين الطرفين حتي ٣٣ وشعبان من عام ١٢٣٤ه ، واضطر المسيويين في نهايتها إلي استخدام السيوف أرالميرات لانتهاء الذخيرة التي يمتلكنها ، وتكنت القوات التركية من التمركز في طبب والسقا وأبها ، وانسحب القادة المسيويين إلي الأطوار ، ويقيت سيطرتهم علي كل ما هو خارج المدن . وقد أبدت الجبهة التي فيها سعيد بن مسلط وحسن بن خالد مقاومة عنيفة ، إذ استمات العسيريون فيها ، وخاصة يوم الخميس ٣٢ شعبان في تلك المركة التي جرت في سفوح جبل ( شكر ) الشرقية في ( البغث ) شمال جبل ( ضمك ) والتي قتل فيها حسن بن خالد ، ونجا سعيد بن مسلط الذي التجأ إلي جبل حلوان ( تمنية ) ، كما قتل من قادة الأتراك سلميان سنجق .

<sup>(</sup>١) زيران : موقع في بلاد علكم . "وعند ياقوت الحموي" من قري الجند باليمن علي أكمة قريبة من الجند ٣٧٤/٤

<sup>(</sup>٢) ذا مسنون : موقع في بلاد علكم .

<sup>(</sup>٣) سعيد بن مسلِّط بن مسفر بن عبد الرحمن بن علي من آل يزيد أحد قادة عسير ، ومن =

الذين قبلوا الدعوة السلفية ، وتأثر بها ، ويعتبر في طليعة علماء آل يزيد ، وأمرائهم البارزين قوةً وشجاعةً ومضاءً ، وكان شديد المارضة لابن عمه الأمير محمد بن أحمد المترفي ه ١٢١ في حرويه ضد الدرعية لمله إلي رجالها وتناعته بدعوتها حيث يري في ذلك وحدة الأمة الإسلامية في ظل خلافة واحدة ، وكان يكره التعصب التركي ، أما محمد بن أحمد فكان يري أن ما قام به محمد بن سعود ومحمد بن عبد الرهاب لم يكن القصد منه إلا مد السلطان باستو المتحديد . وقد طعن محمد في السن وقد تجاوز المائة والعشرين ، وترفي كنصس ما يكن شباباً وحيوية كما يقول الحقظي .

ولما قتل الأمير خالد بن مرحي علي يد الجيش النجدي ، واختير سعيد بن مسلّط أميراً لعسير ليواصل قتال النجدين قرر ترك القتال ، وملاينة نجد ثم الانضمام إليها ، وألقي خطبة في جند عسير يشجعهم علي تبني رأيه ، فلم يجد معارضة إلا من إبراهيم بن عبد المتعال فأرسل إلى محمد بن عامريومن معه من قادة نجد رغبته في إنهاء الحرب وتهجيد الصف . وأنه قادم إليه بمن معه ، ارتاح القادة النجديون ، واتجهوا نحوه مستقبلين له ، والتقوا به في وطن آل يزيد بالشعف (شعف راشة ) ، وطلب سعيد بن مسلّط منهم الكفّ عن جمع الملقة وعدم حلق رأس من دخل في الطاعة إذ أن وضع الناس في عسير يختلف عن جمع الملقة وعدم حلق رأس من دخل في الطاعة إذ أن وضع الناس في عسير يختلف عنه في نجد يضفرونها ، وتعهد بإتناع إبراهيم ، وقد تم ذلك علي يديه ، والم بإتناع إبراهيم ، وقد تم ذلك علي يديه ، والم ينته عام ١٢٧٨هـ إلا وصمير من بني الحارث بالطائف إلي معدة ومن نجران إلي الأفلاج تحت طاعة الدرعية ، والتزم هو وأل يزيد الحياد ، فلم يشارك هو والأمراء من آل يزيد في حريب تهامة والحجاز .

ولما برز محمد بن أحمد المتحمي وجاحة قوات الأتراك وضعف شائه دعمه سعيد بن مسلط وأمراء آل يزيد لتبقي عسير متماسكة ، ولما اتجه الأتراك نحو نجد ، وأخذت الدرعية تضعف رأي سعيد بن مسلط أن تستقل عسير عن نجد ليبقي لها كيانها المتميز بها ، وأخذت على عاتقها الدفاع عن نفسها – كما مر أنفاً .

تشجع محمد بن أحمد المتحمى وواده مداوى لإخراج الأتراك من عسير، وسار، بكوكبة =

من جنودعسير بينما كان سعيد بن مسلّط يعمل الحيلولة دون ذاك والانتظار إلي ما بعد
تنظيم الصفوف من جديد ، غير أن المتحمي لم يستمع إلي سعيد ، وانقض علي طبب ظم
يكتب له النجاح ، والقي القبض عليه وعلي ولده ، وحملوا إلي سجن محايل ، ومنه نقلا إلي
مصر عن طريق جدة .

أجمع مجلس الشوري في عسير علي اختيار سعيد بن مسلّط أميراً لهم ، فجمع جموعه واتجه لمحارية الأتراك ، واستطاع أن يدخل أبها والسقا وطبب ، وفر خليل باشا راجعاً إلى الحجاز .

وفي عهد سعيد بن مسلّط ظهرت مجموعة تناوئ سياسته وترى ارتباط عسير بالدولة الْعُثْمَانِية ، وربِما كان ذلك لما قاست عسير سراةً وتهامةً من حروب طاحنة أتت علي الكُثير من السكان وأتلفت الكثير من الزروع ، وأخافت الآمنين ، وبود الاستقرار ، وكان من سن قادة هذه المجموعة المنارئة محمد بن مسلِّط شقيق أمير عسير ، ويلقب ب ( زعبان ) ، وسلطان بن درع من مشايخ قبيلة بني مالك ، وعلى بن مشيط من مشايخ شهران ، ومحمد بن سعد بن واكد من مشايخ ناهس ، وعون بن صحيف من آل عثمان من مشايخ بني عمرو من قبيلة آل الشيخ ، وقد عُين شيخاً في عام ١٢١٧هـ على قبيلتي أل الشيخ وعضيدات وكانا ألأ عثمان يناهضون أل مناع مشايخ بني عمرو بالوراثة حيث أن أصلهما من قبيلة الجحاس من مندج ، وسالم بن معيض بن معيش الرزقى شيخ بلقرن ، وناصر بن إبراهيم من أل وهاس ، وناصر بن محمد الشهابي شيخ خثعم ، وموسى بن سعد القادمي شيخ شمران ، ومانع بن أحمد المتحمى ، وبوسر بن عبد الوهاب المتحمى ، هؤلاء يخذلون قبائل عسير في محاربة الأتراك إذ لا جدوى من مقاومتهم . وأحس سعيد بن مسلّط بما بيئة هؤلاء ، وباتصالهم مع بقية قبائل عسير ومن انضم إليها في مناوئة الأتراك مثل بني الصارث جنوب الطائف ، وغامد وزهران ، ويتي شمهر ، وقيائل بيشة ، وعبيدة ، وقحطان ، لذا فقد شدد وطأت عليهم ، ووضع من يراقبهم ، ولما ضاق بهم الأمر خرجوا إلى مكة وأظهروا ولاءهم للأتراك ، ووعدوا بأنهم سيمهدون لهم الطريق للاستيلاء على عسير، وأعطوهم قائمة بأسماء قادة عسير =

= الذين يجب إلقاء القبض عليهم إذا تمكنوا من عسير. وشجعت هذه المجموعة والى الحجاز على مواصلة الحملات على عسير. ولما كان هؤلاء المنشقون يمثلون بعض شخصيات عسير المرموقة فقد حظوا باهتمام القادة العثمانيين في الحجاز ورأوا وجودهم بجانبهم مع التحقظ دعما لهم حيث يمكن استغلالهم وال دعاية ويعد ذلك كسبا لهم لأخذ عناصس جديدة من عسير للانضمام إليهم ، فأغدقوا عليهم الكثير من العطاء، وفسحوا لهم المجال لجذب من يريدون لهم ممن يحمل أراحم، حيث هم أدري من غيرهم بأبناء منطقتهم ، فشكَّلوا منهم حكومة تدين بالولاء للعثمانيين في حالة القضاء على قادة عسير الحاليين فوضعوا محمد بن مسلِّط "زعيان" أميراً لعسير في حالة النجاح ، وبوسري بن عبد الوهاب المتحمى نائبًا له ، ولم يخف على سعيد بن مسلِّط وقادة عسير خطر هذه الفئة ، وما يخطط لهم للنبل من عسير والكيد لها ، فبتُّوا بينهم عيوباً لتصل إليهم أخبارهم ، وكان هذا أول انشقاق في عسير يظهر فيه مروق جماعة من أبناء المنطقة تناوئ أهلها بعد خروج محمد بن عامر أبو نقطة وأخيه عبد الوهاب ومن انضم إليهما حيث استطاعوا أن يضموا إليهم ما يقارب الألفين . لهذا فقد نشطت حملات العثمانيين فسيروا الحملة تلو الحملة ، وكان الحرب سجالاً بين الطرفين حتى عام ١٢٣٧ هـ حيث كان الترك يستطيعون دخول عسير بالقوة ثم لم يلبثوا أن يخرجوا منها منهزمين، وكان من أشهر قادة العثمانيين في هذه الحروب أحمد باشا ومحمد بن عون قادا أكثر هذه المعارك ، وقد قُتل أخوا محمد بن عون هزاع وراجح بين من ذهب ضحية هذا القتال . وفي عام ١٣٣٨هـ استطاع سعيد بن مسلّط أن يخرج من عسير بعد أن هزم محمد بن عون في وادي عود في بالاد هران وهو رافد لوادى أبها ، وقد أقضت هذه الهزيمة مضجع والى الحجاز أحمد باشا، وأخافت الترك الذين في الحجاز، وإن كانت قد سرَّت السكان الذين أرهقتهم محمد بن عون وجند أحمد باشا لذا جُهز أحمد باشا عام ١٢٣٩هـ حملة كثيفة إلى عسير قادها بنفسه، ودعمتهما قوة أخرى جات من نجد وتمكنت هاتان القوتان من التوغُّل في عسير بعد أن كبدهما العسيريون خسائر كبيرة رغم التفوق العدي وكثرة الأسلحة التركية، وضالة ما في يد العسيريين، فكانت معركتا (زيران) و (ذي مسنون) بالسلاح اليدوي "النريع" وتمكّن العثمانيون من السيطرة على عسير ، وإن بقيت مناوشات لا يمكن الاستهانة بها حتى =

مغيد ومن معهم من رجال ألمع رتبة الترك الذين في (طبب)
وذلك في جمادي، وفي تلك السنة قتل الشريف راجع، وكان
قتله في رجب، انكسر الترك ومن معهم في (بيشة) في ذلك
الشهر . وفي سنة ١٣٢٨ ظهر أحمد باشا علي عسير في
(الملاحة)، ولجأ سعيد بن مسلط وآل ناجح إلي الطور ، ثم غلب
= شهر شعبان من العام نفسة، ثم تشجّعت القبائل وانقمت علي الترك واستطاعت إخراجهم
من بلادها ، فتجمعوا في طبب التي لم ثلبث أن طُوقت ، ثم استسلمت صلحاً ، وتم ترحيل
الترك منها عن طريق القنقذة تحت حماية أهل عسير ، قلم تسرّ بأذي .

ولكن عاد العثمانيون التفكير بالعودة إلي عسير رغم أنف أهلها ، فقامت حملة بقيادة محمد عرن عام ١٧٤٠هـ ، ولكنها هُزمت قبل أن تدخل المنطقة ، وكررت الرجوع قلم تتجح ، وجري صلح بين الطرفين حتي عام ١٧٤٧هـ ، وفي هذا العام توفي سعيد بن مسلَّط بعد أن أمضي أيام إمارته كلها في مقاومة الترك وردَّهم عن بلاده ، وهذا ما جعل للمنطقة أهمية كبري في نظر المسؤولين ، كما أنه قلل من هيية الدولة العثمانية التي مُنيت بهزائم متكررة هناك .

لم تخضع عسير في يوم من الأيام اشرافة مكة وولاتها ، ولكن محمد بن عون كان يمسرٌ في إخضاعها له فجرٌ علي رعيته الويلات ، وكانت تطحف مع الذين سحقتهم ثلك الحروب التي أشعلها ؛ وأنرك في نهاية الأمر فشل خطته ، واقتتم بأن اقتحام عسير وضعها الحجاز بأية قوة أمر مستحيل ، فكانٍ إذا كلّف من ولاة المجار بقيادة حملة جديدة حاول التهرّب من ذلك والتعلل بشتي العلل ، فإن أرغم جنح الصلح ، وظهر ذلك في كتاباته التي كان يرسلها سراً إلي سعيد بن مسلّط ، وعلي بن مجتّل ، وعاض بن مرعي ، وأن بقاحه في يرسلها مناط برضى المولة العثمانية عليه ، لذا فهو مضطر أن يعمل تحت إرادتها .

امتدت إمارة سعيد بن مسلّط من منازل بني الحارث جنوب الطائف شمالاً حتى بلاد همدان جنوباً ، وشملت أيضا مناطق نجران، وصعدة ، والوادي ، والأفلاج ، وبيشة ، كما ضمّت تهامة من القنفذة إلي الحديدة وكان أميره عليها علي بن حيدر ، ومحمد بن حسن بن خالد . وقد تطرق إلي أيامه بالتقصيل الشيخ إسماعيل الحفظي ، وعدد من مؤرخي المنطقة واليمن . عليهم الترك يوم الثلاثاء ١٦ رجب فخرج سعيد بن مسلط يرم الثلاثاء ٣ شعبان، واستمد له عسير وحاصر ابن عون، فتصالح الشريف وسعيد ، وخرج ابن عون الرتبه يوم ٢٦ من التاريخ المذكور حتى دخلت سنة ٢٤٢ توفي الأمير سعيد بن مسلط في آخر صفر، وكانت مدة إمارته ثلاث سنوات رنصف، وتام بالأمر بعده أخوه وابن عمه علي بن مجثل (١) في تلك السنة الذكورة ، ووقع له في إمارته حروب وغزوات هايلات علي المنت معين مبثل ن مبثل ن مبدر المدن علي المرت علي بن مبدر المدن المنت علي المنت المنت المنت المنت علي بن مبثل ن مبدر المدن علي المرت علي بن مبدر المدن المنت علي بن مبدر المدن المنت علي المدن علي بن مبدر المدن المدن علي بن مبدر المدن المدن علي بن مبدر المدن المدن علي المدن المدن

بِالْإِحِمَاعِ مِنْ قَبِلَ مِجْسَ الشُّورِيِّ أُميراً أَعْسَيْرٍ بِعَدْ وَفَاةَ سَلْفَهُ .

وقد ميّد له سعيد بن مُسلّط الطريق فخفّت في عهده حمانت الأثراك ومطامعهم التي سخُروا لها شراقة مكة . وعانت الحالة التجارية إلي عنوتي البحر الأحمر ، ويمنات إلي مرانته مراكب الهند .

يقيت إمارة عسير تشمل المتاطق التي كانت أيام سعيد بن مسلط عدا محاولات قامت بها أثمة مستعاء لد تفونهم إلي بعض الجهات التهامية ، وفي عهد علي بن مجتل أصبحت مدينة ( للخا ) أهم مواتئ البلاد ، وجعل عليها " تركش بلماز " غير أنه أساء التصرف فترسل إليه من يؤيبة فقر إلي عمان في أحد للراكب ، ولاحقه لحد للراكب القيض عليه يقدر من علي بن مجتل ، فقركه وقد دخل في بحر العرب فحدثت معركة بحرية انتهت يقتل أكثر رجاله وفراره إلى البصرة .

استنجد تركي بن عبد الله آل سعود بعلي بن مجعًل ادعمه في قتال الأثراك والوالين لهم من أسرته ومن أهل نجد عامةً فيجه إليه جيشاً من تهامة حيث كانت قواته هناك تنازل الأثرك ومن لنضم إليهم من الحجازيين بقيادة الأشراف ، فلخذ جزءاً منه كان أغلبه من قصالن (عيية) غير أن هذه القوة لم تتحرك لوفاة ابن مجتًل في ١٢ شوال ١٣٤٩هـ . وكان انطاقة في عهد خلقه عليض بن مرعي الذي أمضي ما أومي به سلقه . أهل (عبس) وشاطرهم أموالهم، وصالحهم، والغزوات الأولي في جهات (أبي عريش) و (وادعة) و (دوغان) و (حباطة بيش)، وعلي أهل القهر، والصهاليل، والغزوات الثانية على أهل (أبي عريش)، ورتب أهل عسير في (طار النفون) وغزوات (المخا) و (الحديدة) (وزبيد) وهي أخرار النفون في سنة ١٤٧٩هـ، ثم رجع الأمير على بن مجتل المن غزوات لل وازمه موض الموت في أثناء الطريق أوجيل على المنوب ألي داره و وكان وصول في منتصف وهنالة به وهذه إلا النوب سين ونصف السنة، وعهد بالأمر بعده إلى الإمام الضرغام عايض بن مرغى (الأمر بعده إلى الإمام المضرغام عايض بن مرغى (الأمر بعده إلى الإمام المضرغام عايض بن مرغى (الأهر بعده إلى الإمام المضرغام عايض بن مرغى (الأهر بعده إلى الإمام المضرغام عايض بن مرغى (الأهر بعده المنام، ا

(١) لما أصاب المزغز علي بن مجتل ، وهو في تهامة ، وحمل إلي السراة ، والشدّد به المترس ، المسبح مجلس ، المسبح مجلس ، المسبح مجلس السوري واختاز عائض بن مجتل ، حيث كان عائض بن مجتل عليه مجلس ، وعلى المسبح كان عائض بن مجتبي من أقرب الرجالات إليه ، وكان يبعثه في المهمات الصعبة ، ومنها إلقال المبات المبات ما المبات المبات ما يؤهله الإستلام الأمن ، وكان أخوه يحيي أكبر منه إلا أنه لا يرغب بالإمرة فهو مشغول بالطوق للدارسة

ولد غَانْضِ بن مرغي بعد مقتل أبيه مرعي في أواكر غام ١٩٩٣م ، واختضته الأمير محمد بن أحمد البزيدي مع أخزيه يحيي بخالد في بيت الإمارة ، فلما قتل الأمير محمد بن أحمد عام ١٩٧٥م انتقل أبناء مرعي إلى رعاية الأمير سعيد بن مسلّط ، قتشاً في بيت الإمارة ، وفي جر ملي بالأحداث والحروب فشبّ علي فكرة القتال ، ومتازلة الأعداء والعمل على الإستقلام.

يُعد عائض بن مرعي من المخضرمين الذين عاصروا عهد نفوذ الأطنعود علي المنطقة والذي دام ١٢١٧ = ١٢٩٦ هـ ، والغهد الذي جاء بعده خيث أخذت الشخصية الجسيرية = = تتميز عن غيرها ، وتعود لها مكانتها التي فقدتها عدة سنوات ، وهي المرة الأولي التي تخلّي فيها آل يزيد عن السلطة في عسير منذ أن قامت دولتهم بعد زوال دولة بني آمية في دمشق عام ١٣٧هـ .

كان أول ما واجه عائض بن مرعي من مشكلات وحروب:

 انتفاض علي بن حيدر وإلي علي بن مجتل علي أبي عريش ، فقد هاجم جيزان لإخراج محمد بن حسنن بن خاك المازيي منها ، وفي الوقت نفسه راسل الأتراك لدعمه ؛ والعمل مما ضد إبن مرضي ، يعد أن استولي علي صبيا، إذ جاعه قوة من الترك فتوسعت أطماعه ، ورغب في الاستقلال كإعادة لإمارة آل الخيرات .

٢ - محاولة الأتراك طريد حامية عسير في ( عدن ) و ( المحّا ) والطائف .

٣ - تحرك الاتراك من الحجاز بقوات ضحمة من الحجاز ، لفنق هذه الإمارة من البداية قبل أن يقوي أمرها ، وكأن محمد بن عون أحد هؤلاء القادة ، وكذلك نوسري بن عيد الهماب المتحمي ... وقد تحفت هذه القوات ثحو عسير في شهر صفر من عام ، ١٢٥ ، واتجهت تحوييشة ، فاسرع عائض بن هزي أبيا واصطدم بعها ، ولكنه هزم بعد مقاوية عنية ، واتجه محمد بن عون نحو أبها واستقر عيها ، على حين استقر نوسري بن عيد المعاب في (طبب) والتقد حوله ... كانها بنوحسن ، واثناء شير هذه الجملة كانت حملة أخري قد جامت عن طريق الساحل إذ سارت من القنفذة وإحقات محايل ، وخلي ، والشعين ، وارتقت السراة ، أما عائض بن مرغي فقد جمل من ( السبق ) معقلاً له يولم يلبث أن انتفذ ) على حمد من المعقلاً له يولم عليه على ان تقولت السراة ، أما عائض بن مرغي فقد جمل من ( السبق ) ، عيد أن عليه في ( المبقد ) ، غيد أن أعدم في ( المبتد ) ، غيد أن أعدم في ( المبتد ) . غيد أن منه في ( القنفذة ) .

وسارت قوة تركية أيضًا من جدة عير البجر الأحمر لداهمة حامتي عسير في ( المخا ) و. (الحديدة) ، حيث خرج منهما والناهما دارك بن عيد الهماب الطاهري الأمري الذي اتجه إلي عدن حيث أنضم إلي رقبة عسير هناك ، ومحمد بن مقرح المفيدي الذي جاء إلي أنها ، وقد تركا إمار تبها صلحاً

ع - انتهز والي صنفاء عيداً الله بن علي قرصة مهاجحة الأثراك لعسير ، وأرسل حملة لضحةً ( صعدة ) إليه ، حيث كان برابط فيها الشريف " أبن نبيه " من قبل الأمير عائض ، والذي جاءه دعم أيضاً من نجران ،

=ه - انتقاض محسن بن عباس بقبائل سنحان الجنوب وهمدان .

 ٢ - انتفاض ابن مقيت ببيني جماعة وتحريضهم لعلي بن عبدالله المنصور باحتلال صنعاء وبدرد حامية عسير منها .

> حمالة خررج محمد بن علي المكرمي اليامي علي ابن عمه بضم تجران إلي حراز واستقلاله بهما . ولكن لم تمض إلا مدة يسيرة حتي استطاع عائض بن مرعي أن يستميد سلطانه علي كل ما فقده ، ولم ينته شهر شعبان حتي هزم الاتراك ، بل وأرسل قوة من (سنحان) و (يام) و (وادعه) لاحتلال منعاء وضمها إلي عسير ، وأرسل قرة أخري بقيادة "لحمد بن ضيعان" و" فيحان بن سعد بن سلطان آل قويد " إلى الوادى والأفلاج لإخراج الاتراك منها .

وبقد الأمير عائض وصية سلفه علي بن مجتل بإرسال قوة إلي نجد ادعم تركي بن عبدالله ، قسارت تلك القوة قما أن وصلت حتي كان تركي قد قضي نحبه ، فانضمت إلي واده فيصل بن تركي الذي خلف أباه ، وقد رابطت هذه القوة في الخروج حتي يصل فيصل بن تركي إليها إذ كان يقاتل في الأحساء ، فلما وصل إليه خبرها ، طلب منها البقاء في الخرج واتجه إليها ، وكانت هذه بقيادة يحيي بن مرعي ، ومحمد بن على بن مجتل .

ورجّه قرة اخري إلي أمل القصيم لمساعدتهم ويناء علي طليهم ، وتألقت هذه القوة من تباثل ( بيشة ) و ( سببيع ) و ( البقوم ) وكانت إمرتها لـ " عجِب بن عقاب آل محيا الروقى " .

ولما وصلت قلول الأتراك المهزومين، وبن معهم من رجال الحجاز، إلي مكة، وتحدثوا عما لحقهم من هزائم ، وبما جر عليهم من ويلات ، وبما أصابهم من مرارة أثار ذلك غضب إبراهيم باشا بن محمد علي باشا سيد الجزيرة يومذاك ، ولم يجد بدأ من إعادة تسيير المحلات إلي عسير ، فسار بنفسه علي رأس قوة منحمة لم تعرف عسير مثله قبل هذا التحلات إلي عسير ، من كل جهة عن طريق تهامة ، وعن طريق السراة ، وعن طريق السراة ، وعن طريق السراة ، ومن طريق عدالوهاب المتحمى، وماتع =

التحمي ، ولما وصلت أخبار سير هذه القوات وجه إليهم الأمير عائض بن مرعي قوات تتمدّي لهم ، فجعل غامد وزهران وبني الحارث بقيادة علي بن عبدالله بن مجال الغامدي ، وعبدالله بن رقوش الزهراني ، وفلاح بن غزيل الحارثي في وجه الشريف محمد بن عون ، وجعل رجال ألم ، وبني زيد ، وبني ملال ، وبني بارق ، وعشائر من كنانة ، في وجه إبراهيم باشا وبوسري بن عبد الوهاب اللذين جاءا عن طريق تهامة ، وجمل سبيما ، وبني سلول ، وبني المحلف ، ومعاوية ، وبني أكلب وبني الحارث بن عجل من قبائل وادي ترج باعلي ببيشة ، وبني عامر من البقيم ، وبني واهب ، في وجه عمر باشا بقواته التي ترابط في الطائف ، ومانع المتحمي ، وقد سارت هذه المحلة باتجاه بيشة عن طريق ( ترية ) و ( الخرمة ) . وجعل سكان الوادي في الأقلاج وعبيدة في واجهة الأثراك إن جاءا عن طريق نجد وفشلت مقاومة فيصل بن تركي لهم ، وجعل قوة من يام وسنحان وهدمان ووادعة ترابط في معمدة .

زحفت هذه القوات كل من جهتها في شهر شوال من عام ١٥٠٠هـ ولم تخف أخبار هذه التحركات عن الأمير عائض ، كان محمد بن عون خائفا من هذه الحملات ، إذ لم ير قبها نتيجة حيث لا يمكن أن يؤدي إلي الاستيلاء علي منطقة يستميت أهلها في الدفاع عنها ، ويخشي أن يقول هذا بصراحة خوفاً من أن ينحي عن شرافة مكة وتعطي إلي يحيي بن سرور بن غالب ، وكذلك لا يمكن أن ينسي نفسه فيخاف من التهلكة في هذه الحملات المتكررة ، فإن نجا من واحدة قد لا ينجو من الأخرى .

لم يسلك محمد بن عون طريق السراة ، وإنما سار نحو ( ترية ) ومنها تبمأن أوبية (أوراغ) حتي ارتقي السراة من الشرق ، وتمكّن بعد مقاومة من التمركز في (الظفير) ، ومنها سار نحو أبها بعد معارك خاضها في بلاد خثعم ، وشمران ، ويلقنن ، ويني عمرو ، ويني شهر ، ( رجال الحجر ) ثم سار إلي ( السقا ) .

وانطلق إبراهيم باشا وبوسري نحو محايل ، ووصلا إلي ( الشعبين ) حيث جرت هناك معارك عنيفة ، ومنها انطلقت إلي ( السقا ) ، وكان إبراهيم باشا قد بعث بقوة إلي ( درب بني شعبة ) لمساعدة علي بن حيدر ، واترتقى السراة عن طريق عقبة ( ضلع ) برجال = = تهامة ، ولكن هذه القوة قد هزمت إذ وقفت في وجهها بند زيد ، وينو ربيعة ، وينو نمار ،
وينو حبيب ، وكانوا بقيادة يحيي بن طامي بن شعيب المتحمي ، أما بقية الحمات فقد
التقت كلها في ( السقا ) في ١٥٧همد. وكان هذا التقدم التركي نتيجة خذلان ربيعة ورفيدة
لعسير ، ووقوفها مع إبراهيم باشا إذ دعاما دوسري بن عبد الوهاب المتحمي اذلك
فاستجابت له ، فنالت جزاءها ، إذ رأي الاتراك أن انضمامها إلي دوسري لم يكن عن
رغبة وإنما للوثوب علي الحامية إذ نمي إلي قادة الاتراك أن انضمام هاتين القبيلتين إليهم
إنما كان بإيماز من يحيي بن طامي بن شعيب للانقضاض عليهم في حالة نشوب المارك
والقيض علي المتاحمة ومن كان معهم ممن كان في ركاب الاتراك .

ثم استطاع عائض بن مرعي إخراج الأتراك من عسير ، وفي عام ١٩٥٥هـ ،اضطر المصريين للانسحاب من جزيرة العرب كلها بعد معاهدة ( لندن ) . ويقي الاتراك وحدهم في الحجاز ونجد ، وتكررت الحملات التركية من الحجاز إلي عسير ، وكلها باعت بالنشل ، وكان من أهمها ما حدث عام ١٩٥٠هـ التي كانت تقضي علي مكانة آل يزيد إذ تمركز الاتراك في ( ريدة ) و ( الحفير ) و ( السقا ) و ( كسان ) و ( الشعبين ) و ( العزيزة ) ، (أبها) و ( تتبان ) ولجا الأمير عائض إلي جبال ( السودة ) بهن معه .

طلب الأتراك من عائض بن مرعي الاستسلام ، وضعفوا له الأمان وعلي أن يكون عاملاً لهم ويُعطي رتبة الباشوية ، ويرتبط باستانبول ، فأبي عليهم وصعم علي الحرب ، وبلغ الأمير عائض أن الجنود الأتراك طلبوا من بعض القري أن ترسل لهم بعض النساء يتوالين خدماتهم ، فأشاع عائض الخبر بين رجال القبائل فاثار ذلك حميتهم فتضافرت جهوبهم ، والتوا حول أميرهم بعد أن بلغتهم رسالته الأته :

# بسم الله الرحمن الرحيم

من عائض بن مرعي إلي كافة إخوانه المسلمين . إني أحمد الله الذي لا إله إلا هو ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وبعد :

إننا قد أجهدنا أنفسنا لمقاومة هؤلاء الغزاة بما لدينا من قوات ، وإن منازلة هؤلاء البغاة بين الوقت والآخر لم يكن أمراً سهادً إذ يملكون - كما تعلمون - العدد والعدة بما لا يسقاس= = مع · ا نقاتلهم به شيئاً ، وإنا قد وقعنا في حرب معهم لها ضراوتها وشراستها ، ولا يسعنا أمامها إلا الصبر وطلب العون من الله تعالى .

نحن نقاتلهم الدفاع عن أرضنا وليس معني ذلك أننا خرجنا عن الخلافة ، فنحن النين يحافظون علي قوتها ويقائها ، وإن في قوتها عزاً الإسلام والمسلمين وبفعاً لفائلة التصاري الذين يتربصون بنا الدوائر ، ويسعون في فصل العرب عن بقية المسلمين . وتعلمون أن الإسلام مو رابطتنا بهم ، وهو قوق الأخوة والقرابة لقوله عز وجل : ﴿ إِنْمَا لَمُؤْمِنُونَ أَيْمُونَ إِنْهُوا فَيْ وَاللَّهُ عَلَى الله عليه وسلم : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وبعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي ."

وإن ما يحدث بين المسلمين اليرم من بغي بعضهم علي بعض أم يكن إلاّ لبعدهم عن الإسلام يقول الله عز وجل : ﴿ وإن طَائَعْتَانُ مِنَ المُؤْمِنِينَ التَّتَاوُا فَاصَلَحُوا الْإِسْرِينَ عَلَا الله على الأَحْرِي فَقَاتُوا الْتَي تَبِغي حتي تغيء إلي أمر الله فإن فاحت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يصب المقسطين ﴾ .

وإنما يحدث هذا البغي بسبب الخلاف في الاجتهاد فكل منهم يري أنه فيها علي حق فتراق الدماء – والله يطم بماتخفى الصدور .

إن ولاة الأمر بين المسلمين عامة قد يكرن حولهم من يُرُيِّن لهم الباطل فيدفعهم به إلي تحقيق مارية فينطلقين .

وما نحن فيه من حرب مع هؤلاء إنما هو من هذا القبيل فنحن - كما تعلمون - مُتينون بنداب الإسلام وتعاليمه ، لا نُجهز علي جريح ، ولا نُطارد فاراً ، ومن استسلم منهم طواعية أعطيناه حق المسلم المسلم ، فحفظنا له حرمته وأبلغناه مأمنه علي أحسن ما يكون ، أما أسيرهم حين يقع في أيدينا فإننا نعامله أيضاً أحسن معاملة فلا نلحة هواناً ، وإنما نبقيه كمصيف عندنا مكرماً حتى تضع الحرب أوزارها بيننا وبينهم إما بالنصر ، وفي كُتا الحالتين لا نرضي له هواناً بل نعيده مُعزَراً .

= غير أنهم لا يعاملون أسرانا ، وما يقع منا بأيديهم بهذه الصورة ، وإنما يتباهون بما ينال منهم من أذي لذا كنا نتجنب أن يقع أحد من قوانتا في أيديهم ، وإن الأسري الذين احتجزوا منكم في جدة فقد خاطبنا والي الحجاز أن يرفق بهم ، وأعملناه أن أي أذى يلحق بهم فسوف يرفع منا بالقرة .

وإن دخول قونتا في مطلع هذا العام مكة شرفها الله لم نكن نريد من ورائه إدخال الحجاز في ولاينتا ، وإنما لتعلمهم إننا قادرين علي الوصول إلي المكان الذي نريد ، وهم يدركون ذلك ، فإنا إذا اتجهنا إلي اليمن لإنقاد أهله مما يعانون من ظلم هذلاء جاءا إلينا من الطائف لإشغالنا ، وإذا اتجهنا شمالاً انطلقوا إلينا من الجنوب ، وهكذا في بقية الاتجاهات فما ننتهى من حرب إلا وندخل أخرى .

كم من جيشر ساقوه نحونا في محاولة منها لهيمنة علينا ولهمل بلابنا تحت ولاة ليسوا بأحسن حالاً من ولاتهم في الحجار واليمن ونجد ، وإن بلابنا لم تخضع في يوم من الايام لطامع في السيطرة عليها .

يجب علينا أن نكرن قوة واحدة تحمي الذمار ، فمن شاء منكم أن ينضم إلينا وليملم أنه ليس أمامه إلا الموت فاملاً فنحن وإياه قوة واحدة . ومن رغب أن يختم ويخلد إلي الراحة فهر وشأته وليتحمل أهله تبعة تخاذله إن جاء العدو . فلجمعوا أمركم ، وشنوًا عزمكم ، ودافعوا عن بلادكم . وإن طلبهم هذا الذي تعرفونه قد ألحق بهم الهزيمة ، وقد مكّنونا من مطارحهم حتى نالوا مصارعهم .

وما النصر إلا من عند الله .

الملك الله

٢٨ المحرم ١٥٢١هـ وعايض عبده

وكان قد عمل علي ضرب الأتراك بحيلة ، إذ اختار ثلاثمائة من الشباب الأشداء ، وألبسهم زي النساء ، وأرسلهم إلي الأتراك في ( السقا ) بعد أن أخبرهم بموافقته علي طلبهم . وسار الشباب إلى السقا فاستقبلهم الأتراك على أنهم نساءوما أن أرادوا ما أرادوا = وأصلح الأنام ، ونور الظلام، وأزال القتام، وصارت في إمارته الليالي والأيام في وافر الإنعام ، وحصول الرحمات العظام ، ونزول البركات الجسام ، ووقع له في ملكه غزوات وملاحم هايلات عظيمات ، أولها غزوات أبي عريش ، وما وقع في ضمنها ، ومن بعد في سنة ، ١٢٥ في شهر صفر توجهت الأتراك إلي بلاد عسير في عساكر قوية وفيهم ابن عون ، ودوسري ، وكان مجيئهم في طريق بيشة ، فلما وصلوا بلاد شهران التقوا هم وعسير بعتود في الرابع عشر من ربيع الأخر ، فما هو إلا أن استوي الصفان حتي انكسرت عسير ورجع الأمير عايض إلي (السقا) ، ونزلت الأتراك بأبها ، ونزل دوسري ب ( طبب ) ، ثم إن النصر تراجع لعايض ومن ونزل دوسري ب ( طبب ) ، ثم إن النصر تراجع لعايض ومن منتها ، انتقالهم من أبها وهم صاغرون ، وكان مقرهم منتها ، وبنوا لهم في ( تنومة (١) ثغراً . وفي هذه السنة أعني سنة ، ١٢٥ ترجهت الأتراك إلي بلاد عسير بما أعجبوا به من الكثرة سنة ،١٢٥ ترجهت الأتراك إلي بلاد عسير بما أعجبوا به من الكثرة سنة ،١٢٥ ترجهت الأتراك إلي بلاد عسير بما أعجبوا به من الكثرة

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عائض بن مرعي إلي والي مصر والحجار محمد على باشا

الحمد اله رب العالمين الذي هدانا للإسلام ، وجعلنا من جند هذا الدين ، والصلاة والسلام =

<sup>=</sup> حتى امتشق الشباب سيوقهم الخبأة تحت الثباب ، والترك عزل من السلاح ، فعمل الشباب بخصومهم قتلاً ، حتى أفنوا الذين أمامهم ، في الوقت نفسه هاجمت القبائل مراكز الترك المنكوة بعنف وترامت الأخبار من كل جانب تقض من مضاجع الأتراك حتى ضعف معنوياتهم ، وإنهارت أعصابهم ، فقتل من قتل ، وفر هارياً من نجا ، وجلا الأتراك عن عسير .

<sup>(</sup>١) بقوا مرابطين فيه حتى منتصف شهر ربيع الثاني حيث ارتحاوا بموجب الصلح ، وقد وجه الأمير عائض كتاباً إلي والي مصر محمد علي باشا جاء فيه :

# رتفرقت بهم الطرق تفاخراً وتكاثراً فمنهم من أخذ على بـلاد شهران ،

= على رسول الله ، وعلى أله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فنحن وإياكم مسلمين ، وإن القتال بيننا لا يقره الشرع ، وإنما فرض الجهاد على الذين يقفن في وجه هذا الدين الحنيف ، فالإسلام بدعى الشعوب غير السلمة بالتي هي أحسن ، فما بالكم تسوقين إلينا الجييش لقتائنا وتحسنون ذلك للخليفة ، لتكون كالنار يتكل بعضنا بعضاً ، ويدفعكم أعداء الإسلام إني ذلك لينفذوا نواياهم ضد الإسلام والمسلمين من العداء ، وسوف تتحملون وزر ذلك يوم القيامة حيث إننا وإياكم تشملنا الخلافة الإسلامية ، واستم أقرب إليها منا .

كم نتمنّي أن تتركرنا وشائنا حتى تتوحد قوات السلمين لتقف في وجه النصاري الطامعين في بلاينا ، الحاقدين علي ديننا ، وأنت تعلم أنهم يتربصون بالسلمين الدوائر ، ويسعون لإضعافهم ، ولا يتأتي ذلك لهم إلا بالإحاطة بمركز الخلافة ، وتمزيق وحدة المسلمين وحينتن تقع البلدان الإسلامية في حرزتهم الواحدة بعد الأخرى ، ونتمّ سيطرتهم علي المسلمين فيضربون عندها ضربتهم .

وإن عدم التساهل في صدّ عدوانهم واجب ، وإحباط مؤامرتهم لما يفرضه الإسلام علي أينائه ، وإن بيننا عيوناً لهم مندسين يعملون التقرقة ويخططون الوقيمة . وريما كانت بمض الرؤس قد اتجهت نحوهم لتنال مكاناً عندم ، ويُمهنّون لهم .

يجِب علينا أن ندُع الحرب جانباً فقد سبّيت إراقة دماء السلمين رترويمهم وإشعال يعضهم بيعض ، وعلينا: أن نتوجه إلي الأعداء وبالقدّ حول الخلافة وبتصح لها . وعسي ما حدق من حروب بينتا أن يكون تلاسوادهاً لنا جميعاً.

ولما كانت صلتكم بدار الخلانة قرية فهي تُمكنكم من أداء النصنع لها بما يقرضه الإسلام عليك ، فتكون سبباً في كفأ سوق هذه الجيوش إلينا .

واقد كتبت الخليفة محمود الثاني أكثر من كتاب من باب النصح ، وأبرأت فيها نمتي ، واكن لم نجد أنناً صاغيةً ، فلعل مما ترفعوته إليه بما نتحدث فيه يلقي قبولاً لديه فتكسبون بذلك الأجر ، وتتصرفون إلى الإصلاح بما فيه خير الإسلام والمسلمين . = وإن عظم عليكم هذا المسلك فإنا سندافع عن بلادنا ممن أراد بها سوءاً ، وإن ما يُريده جنوبكم من أهالي بلادنا من تلك القري التي وقعت في أيديهم ليسومنا علمه ، وإن تقلح جيوش نبذت بينها وسارت في طريق الغي .

١ - كفُوا عن البيغي إن البيغي خمسمكم

٢ - وَأَحُ إِذَا كَنتُم أَصِحَابِ مُعَرِكَةٍ

٣ - فَنُونِما ۖ حِكْثُم ۚ في النَّفْس ملحمة

٤ - بالأمس أسياننا سلَّت لتحرسه

ه - سيوف أسلافنا أردت جدودكم

٦ - دماؤنا في سبيل الدين نبذلها

٧ - جُرتم على العرب هبوا واستغاثوا بنا

٨ - لا تحسبوا نصركم عقبي تراخسينا

٩ - قطبئن الفود : لا تخشين منقصةً

١٠ - غداً من الحزّ تاتيكم فوارسه

١١ - وأشن وافرحن ان تلقين مظلمةً

١٢ - أنفاس أمل الهدي من مامنا أبدأ
 ١٣ - فصابروا يأتكم ما توعين به

١٤ - إذا تفاذلتم تخبق رياحكم

ه١ - شنوا العزائم وارجوا النصر يأتكم

والبغى يطغى على الباغي ويصرعه هنا الصراع وقيه الخصم تصبدعه في المُافقين لها رجم ومنجعه واليوم تبغون أن تنزاح أقنعه عادت وفي كفّنا الحقّ تمنعه ندنا عن العرض كي يعتز برقعه فنحن نحمى الحمى والخصم نقمعه غدأ بيين لكم في الساح نزعه الأزد في الدار يحمي الدار أشجعه لضرب باغ فتُخزى منه أربعه فالطور بالنصر تزهو فيه أريعه إن نابهم منكر تقوى وترفعه ورابطوا يتولي الخير أجمعه وقد تجئ مع السيدان أضيعه

فالله يكتبه والله يوبعه

ومنهم من جاء من (الخسعة ) (ا)، ومنهم من حط (درب بني شعبة ) ، وأما ابن عون فأخذ طريق الحجاز حتى وصل إلي (السقا) ، وأما دوسري وإبراهيم باشا فجاءا من الساحل حتى وصلوا إلي الشعبين ، ووقع في أثناء سير الفريقين حروب يطول ذكرها وكان وصولهم إلي (السقا) و (محايل في) شهر ذي الحجة ، وفي آخره حرقوا (قنا) ثم إن رجال ألم خندقوا في أسقل وادي (حلي ) ، ورابطوا عنده وعليه تعاهدوا ، فلما أتاهم العدر هربوا وخلفوا ما وعدوا ، وكان ذلك في أواخر محرم الحرام . وفي سنة ١٢٥١ حطوا (الشعبين) وبعده ثاني شهر صفر كان أول النصر لعايض باستحرار القتل في الاتراك الذين طرحوا (السقا) ، باستحرار القتل في الاتراك الذين طرحوا (السقا) ، واثخنت فيهم سرية ذلك اليوم أسراً وقـتلاً ، وذلك ببهة (جر العزيزه) ثم بعد ذلك بأيام أسر ألم اليمن

١٦ - فقوم داود لم يخصوا عدوم والله ينصر من بالدوّ, يتبعه
 ١٧ - وصحب أحدد ما خانوا وما جبنوا من جمع ما جمعوا فالله يدفعه
 ١٨ - فلهم لنا قدوة نمضي بإثرهم لنصرة الدق كي يمتز مهيعه

والله يتولانا ويتولاكم ١٥ صنفر ١٥٢١هـ

الملك الله

وعائض عيده

(١) الخسعة : ميناء بين (البرك)و (القحمة)

ب(المرار) ربيعة ورفيدة ، وهم حينئذ مع الترك عوناً لهم . ويوم الأربعاء اليوم الثاني لأسرهم توجهت غنة من الترك وأعوانهم إلي جهة (القويد) ومثلهم إلي جهة (كسان) ، فانهزم الجميع ولم يرجع منهم إلا المسلوب ، ويوم الخميمر هزموا في (الشعبين) ، ويوم الجمعه هربوا من المراة . ومن (محايل) ، ولم يأت يوم الاثنين إلا وقد غنت جموم مطارحهم السبعة ،وقد انهزموا كلهم والحمدالله رب المنلين(الك ولم يزل الأمير عايض مستمراً في غزواته سالكاً سبل إنصافه بعدلاته إلي وقت مغز الجبانة سنة ١٩٧٧) وهو مغزي أبو عريش فملكه

(١) وكان قد تم الصلح بينهم وبين الأمير عائض وبين الأمير بعد أن لحقت بهم أأبرائم ، وبموجب ذلك الصلح رحلوا عن عسير سراة وتهامة . وكان بمثل عسير في غذا الصلح الأمير يحيى بن مرعى شقيق أمير البلاد وغرم العسبلى ، وعلى الحقظى

(Y) بتي عائض بن مرعي في صراع مع الاتراك لحصرهم في الحجاز وإخراجهم من عليها من شمالي عسير وتهامة ، واستمر ذلك حتى عام ١٢٥٩ هـ حيث حقق ما يريد ، واتجه بعدها إلي ( ياقم ) فأخضعها مع ( همدان ) واسترجع ما كان قد خرج عن طاعته مما كان يخضع لعلي بن مجلَّل حتى وصل إلي ( صنعاء ) و ( تعز ) وقضي علي الناوئين له ، وطرد عنهما السيد علي بن عبدالله بن علي ، وعين مكانه السيد مصد بن يحيي بن علي ، ولكن علي بن عيي ولكن علي ولكن علي ولكن علي ولكن علي ولكن علي بن عيي .

وصلت الأخبار إلي عائض بن مرعي عن طريق موقد محمد بن يحيي الذي استقر بمن معه في ( مختارة ) فكتب عائض بن مرعي إلي الحسن بن علي بن حيدر الغيراتي ليمد محمد بن يحيي بقوة الحرد علي بن عبدالله . كما كتب إلي محسن بن عباس بالتحرك من جهته إلي صنعاء بقبائل وادعه وسنحان الجنوب ، كما كتب إلي ناصر بن شديدة اليملوي شيخ عامة عبيدة براد بأن ينضم إليه ، وأرسل سرية من عسير بإمرة محمد بن ضبعان لتعزيز موقف أعوانه وتمكنت من الرصول إلي تعز حيث استقرت هناك بينما استقر محسن بن عباس مع قبائله في (شهارة ) ، ويقيت الحروب منارشة مع على بن عبدالله .

الأمير عايض ، وعاهده الأشراف أولاد الحسين والحسن بن محمد وآل حيدر بآخرهم ، وروح معه من الأشراف ثلاثة : الحسن

= وصلت إلي محمد بن يحيي قوات الحسين بن علي كما وصلت إليه من علي حميدة والي (ميد) و ( ميدي ) وقوات آخري من ( المغا ) و ( زييد ) و ( الحديدة ) بقيادة سليمان بن طاهر الطاهري الأموي ، فسار بما تجمّع إليه من قوات نحو صنعاء ، واستطاع أن يدخلها ، وأن يُخرج منها علي بن عبدالله ، واستقل بها ، وأزاد أن يحكمها منفصلا عن عائض بن مرعي ، فدعا الناس إلي بيعته ، بل فكر في التخلّص من عائض ابن مرعي وواليه علي تهامة الحسن بن علي ، فاغري ولاة عسير علي ( صعدة ) و (حراز) و را باقم ) و ( همدان ) قلم يسايره أحد منهم بل بلغوا أميرهم عائض بن مرعي .

كان السيد علي بن عبدالله القاسمي عند عائض بن مرعي مع بعض وجهاء أل بيته عندما بلغه خبر فعلة محمد بن يحيي ، فكلم الأمير عائض بنممرعي ضيفه بالعودة إلي حكم صنعاء علي شروط انفقا عليها ذكرها إسماعيل الصفظي في تاريخه ، من أهمها تطبيق الشريعة ، وعدم التعرض لأتباع المذهب الشافعي ، وفسح المجال لعلمائهم بالوعظ والإرشاد والتدريس ، وأن يكون مرتبطا بإمارة عسير .

هاجم محمد بن يحيي والي تهامة الحسين بن علي وقبل نشوب القتال بلغه إرسال عائض ابن مرعي لعلي بن عبدالله والياً علي صنعاء في الوقت الذي كان فيه محمد يحيي علي تخوم تهامة يريد الحرب ففّت ذلك في عضده لعزله عن صنعاء غير أنه لم ير بدا من متابعة سيره ، وأخذ تهامة ، وجري القتال بين محمد بن يحيي والحسين بن علي ، وتمكن ابن يحيي من أخذ الحسين أسيراً ، والقاه في السجن ولكنه تمكن من القرار من حبسه والالتحاق بالاتراك ، ثم طلب منهم إعطاءه قوة يقاتل بها قوات عائض بن مرعي .

استطاع الحسين بن علي أن يجر الأتراك بقيادة تونيق باشا ومحمد بن عون إلي تهامه ، وتسليمهم إيامًا على شرط أن يكون والياً لهم عليها ، ربّد تمّ ذلك .

كان محمد بن يحيي قد عاد إلي صنعاء ودخلها ، وخرج منها علي بن عبدالله ليقاتله من خارجها ، ووصلت إلي محمد بن يحيي أخبار الحسين بن علي مع الاتراك فخشي أن =

#### محمد ، وحيدر وأحمد ابنى الحسين، ووصلوا إلى (السقا)

يفريهم به وأن يسيروا إلي صنعاء ، وأن يدخلوها في الوقت الذي يُصارع فيه علي بن
 عبدالله الذي ريما استنجد بعائض بن مرعي لحماية قواته في صنعاء ، لذا رغب أن يقطع
 الطريق علي كل خصومه وخاصه علي بن عبدالله والحسين بن علي فخرج للأتراك بنفسه ،
 والتقي بهم في ساحل ( باجل ) ، ودعاهم لدخول صنعاء ، وكان ذلك في مطلع شهر
 رمضان من عام ١٧٦٥هـ

في الوقت الذي خرج فيه محمد بن يحيي لملاقاة الأتراك استغل علي بن عبد الله هذه الفرصه وبخل صنعاء ، فلما جاء الأتراك مع محمد بن يحيي اضطر علي بن عبدالله إلي أن يخرج منها ، وأن يسير إلي (شهارة ) ليتحمن فيها ، وبخل محمد بن يحيي والترك صنعاء ، وأخذ يحرضهم علي منازلة علي بن عبدالله في (شهارة ) الذي طلب من ولاة عسير في شمال اليمن أن يدعموه ، فجاعة قوات من عسير وهمدان وتجران وبراد ، واستطاع علي بن عبدالله بها أن يحتل صنعاء ، وأن يطرد الأتراك ، وأن يلقي القبض علي محمد بن يحيي ، وألقي به في السجن ، غير أنه قد وجد هناك من ساعده الهرب من السجن ، والالتحاق بالترك .

استقل علي بن عبدالله بصنعاء ، وبدعا الناس إلي بيعته ، ونابذ الأمير عائض بن مرعي من جديد ، مما جعل عائض بن مرعي من جديد ، مما جعل عائض بن مرعي يكتب إلي أحمد بن هاشم الملقب بالنصور في نهاية عام ١٣٧٥هـ. وعمده أن يزحف إلي صنعاء ، وأن يطرد منها علي بن عبدالله ، وكتب عائض بن مرعي إلي محسن بن عبداس أن يرسل قوات إلي أحمد بن هاشم مساعدةً له في مهمته ، كما أرسل إلي ابن مقيت أن ينضم بقبيلته إلي أحمد بن هاشم .

تمكن أحمد بن هاشم بمن معه وبمن جاءه دعماً أن يدخل صنعاء ، وأن يطرد منها علي بن عبدالله بعد أن قضي علي منافسه عباس بن عبد الرحمن ، ولم ييق أحمد بن هاشم في حسناء إلا قليلاً حيث كانت البلاد في دوامة من الصراع بين المتنافسين ، كلما انتصر واحد منهم بمن التف حوله جاءه آخر وقهره وحلّ محله ، واستمر ذلك الوضع الفوضوي حتى عام ١٨٨٩هـ. وخاصةً بعد وفاة عائض بن مرعي الذي كان يمدّ بالعون بعضهم بمن يؤيده من ( بكيل ) و ( حاشد ) و ( همدان ) و ( جماعة ) .

## وجلسوا إلى شعبان ، وتوفى الأمير عايض بن مرعي في تلك

 وذكر الحفظي في تاريخه أن الممائن التركية المتنالية علي عسير قد حالت دون إحكام قيضته علي اليمن ، وكان الأثمه المتصارعون من آل الهادي يتقربون من عائض بن مرعي في سبيل كسب تأييده لإمكانية النجاح والفوز بمن يدعمه من قبائل اليمن الموالية لعائض بن مرعي ، وليقطعوا من ناحية أخري صلة المنافسين لهم به .

وإن إمارة عسير قد أشغلت النولة العثمانية وجعلتها في قلق لكثرة الهزائم التي تلحق يجيوشها في تلك البلاد رغم كثافة حمالتها ، وقلة إمكانات تلك الإمارة العسيرية الصغيرة في عينها والتي تخشى أن يستفحل أمرها فتستقطب أنحاء بالجزيرة وتحولها إلى دواة تنافسها ثم تحولها إلى خلافة أموية ، ولكنها كانت ترى أنها لا بدُّ لها من مواصلة إرسال الحملاتُ والضغط على عسير خوفاً من قوة عائض بن مرعى ، والذي ريما احتل نجداً واليمن وُأقام بواةً وهابية جديدةً على مناطق واسعة ، وقد تمكُّنها إمكاناتها بعد ذلك من منازلة دولة بنى عثمان . وكان الأمير مائض بن مرعى بعيد المدي في أهدافه حيث يري -كما يقول الحفظى : - ضرورة وحد. الجزيرة ، ودبُّ روح الحياة في الخلافة من جديد واستلام العرب من بني أمية لها . وكان الحفظى أحد كتاب الرسائل لعائض بن مرعى وسلفه على بن مجثل كان يتولى الكتابة البارزين في مختلف أرجاء الجزيرة ، واسلاطين بني عثمان وولاتهم ، كما يتسلم الأجوية منهم ، وفي ثناياها تدور هذه الأفكار والعمل لها . وكان ابن مرعى يرسل عشائر من بطون ( يام ) و ( النواسر ) و ( عبيدة ) " مذحج " إلى نجد والأحساء وشط العرب ليتمكن من مدّ نفوذه في الستقبل إذ تكون هذه العشائر عواناً له في مهمته حيث كان يرغب في حماية هذه المناطق من أطماع النصاري الصليبيين من إنكليز وفرنسيين نزلوا على السواحل العربية في عدن وشواطئ الخليج التي تحرك نحوها بعض أمراء الجزيرة رغبة في نوالهم والاستعانه بهم لتبقيهم في مراكزهم اتباعاً. وكذلك كان يراسل علماء الحرمين واليمن وعمان والعراق والشام ومصر وإفريقية ، ويذكرهم باهمية وحدة المسلمين وأنها من مقاصد الشرع ، ويقصد من ذلك إعطاء العلماء قوة تمكنهم من مقارعة المتسلِّطين من أهل النفوذ ، والذين يستغلون مراكزهم لتحقيق أغراضهم . وكان لابن مرعى مجموعات من العلماء في كل من صنعاء ، وعدن ، ومكة ، والمدينة ، وبغداد ، ودمشق ، والقاهرة ، تُمثُّه في تلك الدن .

= وكان عائض بن مرعي شديد الامتمام بفيصل بن تركي إذ كان يرسل له الدعم بين وقت أخر ، ويعدّه من خيار من بقي من آل سعود ، ويكتب له ، ويعلمه أن عسيراً يمكن ان تكون إقامته واستقراره فيما إذا شعر بعزوف أهل نجد عنه اضغط الأتراك عليهم ، وأنه سيجد في بلده الثاني عسير كل وسائل الراحه حتي يتم إخراج الأتراك عنه ، كما سيجد الدعوه إلي السافية تنتشر في كل جهات البلاد ، وحلقات الدروس فيها . وقد وقد إلي عسير الكثير من أهل نجد ومنهم العلماء الذين خافوا من بطش الأتراك ، ووجدوا في عسير الملجأ الامين والمكان الخصيد الدعوة السلفية .

وإن إبقاء زعامة الأشراف من آل الغيرات في تهامة قد سبب الكثير من الفرضي حتى وصلت إلى اليمن، وقد أشار مجلس الشوري في عسير على عائض بن مرعي كما أشار من قبل علي من قبل علي من مجتل ، وسعيد بن مسلط بإزاحة آل الغيرات عن سيادتهم في من قبل علي سلفه علي بن مجتل ، وسعيد بن مسلط بإزاحة آل الغيرات عن سيادتهم في تهامة واستبدالهم بأخرين من رجالات البلاد ، ولكن أمراء عسير كانوا يربن غير ما يراه مجلس الشوري ، إذ يرون آل الغيرات أفضل من غيرهم ، وأن معالجة الأمور يجب أن تكون بالتروي والمحكمة . ولكن اتضح فيما بعد أن سياسة أمراء عسير تجاه آل الخيرات كانت خاطئة ، فإن الفوضي استمرت في مناطق تهامة حتى قضي علي الأشراف من آل الخيرات قتال بعضهم لبعض ، وإفسادهم الذي أثار عليهم الرعية فقضت عليهم بالنهاية . وكان أشراف مكة يكيدون لآل يزيد في عسير ، ويرون فيهم ما يُهدد سلطانهم اذلك كانوا إخضاعها ، بل كثيراً ما كانوا ينفعون لقيادة تلك الحملات في سبيل تحقيق أمانيهم ، وإن أشراف مكة كانوا يخضعون لن يتولي أمر الحجاز من دول المسلمين القوية في مصر والشام أو تركيا ، ومن هذه الدول تستمد شرافة مكة مكانتها ، وتحاول المحافظة عليها ، ولكن إذا قري آل يزيد ، وإمند سلطانهم إلي الحرمين زالت مكانة الأشراف ، ومن هنا جاء كيدم لأمراء عسير ، وعملهم الدائم التحريض عليهم ، ومحاولة ضربهم .

السنة ، وقام بالأمر بعده محمد بن عايض (۱) ، فسار في الناس سيرة حسنة ووقع له آثار مستحسنة ، وحصلت له غزوات وحملات متتابعات ، وملك عجيب ، وزعزع بجنوده وجيوشه

(١) محمد بن عائض: بعد وفاة عائض بن مرعي ، اختار مجلس الشوري ولده الكبير (علي ) أميراً علي البلاد ، وكان جده لأمه الشريف حسن بن خالد رحمه الله ، وكان على رجادً علناً علماً غالمًا غاضاً. مسائلًا ، لا يري إراقة الدماء فراي في نقسه أنه لا يناسب الوضع الذي في عسير والذي يُغرض عليها فرضا لقدم الحملات التركيه المتتابعه إضافة إلي تحريضهم الإصارات المجاوره لإثارة الفتن والقلاق في وجه الإماره اليزيدية ، اذا فإن علياً قد رفض تسلم الأمر ، وأبلغ ذلك إلي مجلس الشوري الذي اختاره لهذا المنصب ، وأشار عليم بأخيه محمد إشارة عايرة لما يعلم من شدته في المجالده ، وتحمل الصعاب ، وكان أخوة محمد يومذاك يرابط علي حديد الطائف في قرة كان والده قد أرسله علي راسها في سبيلاً الضعط علي الأتراك لخلع محمد بن عون ، وتسليم الشرافة إلي عبد المطلب .

كتب مجلس الشوري لمحد بن عائض بطلب العوده مع قرآته من رباطة الضرورة اقتضنها للمصلحة البلاد ، فعاد ممتثلاً لأمر المجلس ، وأركل قيادتها إلي محسن بن دخيل الله الناصري ( من الأشاعيب من قبيلة ناصرة ) ، فلما وصل إلي أبها دعاه مجلس الشوري ويايمه خلقاً لابيه ، وتم الأمر في شهر شعبان ١٩٧٧ هـ. حزّ الأسي في نفس الشريف محمد بن عون لموت عائض بن مرعي ، وكانه استشعر قرب أجله بعد أن سبق خصمه السابق ، وكذلك كان قد أقلع عن فكرة ضرب عسير ومحاولة إقحامها في حروب مع الاتراك ، وتشعت به السن ، وأحسّ بالمرارة ، وكتب كتاب تعزية لمحمد بن عائض بوفاة وجه خصمومه لا يتزحزت عن مكانه ، ويترحم عليه ، ويطلب من الله المغفرة ويهنئ الأمير وجه الإمن أم والمبادد في وجه خصمومه لا يتزحزت عن مكانه ، ويترحم عليه ، ويطلب من الله المغفرة ويهنئ الأمير وشجاعةً ولم يلبث محمد بن عون أن توفي بعد أشهر ، وتام بالشرافة مكانه ابنه عبدالله ، وقد استقرت بينه وبين عسير ، حيث كان محمد بن عائض يعد خال أولاده ، إذ كان محمد بن عائض يع موباله بنت عائض بن مرعي ، وكانت عائشه بنت عائض قبل ذلك عند ظافر العسيلي وأنجبت له بنت عائض بن مرعي ، وكانت عائشه بنت عائض قبل ذلك عند ظافر العسيلي وأنجبت له قبل أن يتروجها فائز .

العسيرية البعير والقريب ، وكانت مدة إمارته سبع عشرة سنة ، ثم تولت من بعده الخلافة السلطانية باستمرار العساكر العثمانيه ، وتتابع أمر الدولة العلية بالأقطار العسيرية ، وكان ابتداء خروجهم إلي أميرض عسير ووقت دخولهم إلي هذه البلاد بالمسير سنة ١٢٨٨ في شهر ذي الحجه الحرام ، وإقامتهم بأرضنا ومدة مكثهم بقطرنا بالتحقيقات المينة ثمان وثلاثون سنة .

= لم يكن الشريف عبدالله بن محمد بن عون كابيه في أطماعه واستغلاه الاتراك في تحقيق أغراضه ، بل كان مسالماً ، وأعطته الأحداث التي جرت في عهد أبيه أنه لا فائدة من محاربة آل عائض ومحاولة انتزاعهم من عسير ، فلم يكن عبد الله يرغب بالدخول في حروب جديدة مع عسير ، وذلك لأن السنوات التي قضاها في عهد أبيه ، والتي كانت كثيرة المحلدة إلى عسير ، واكتها رغم تعدادها ، وكثافة جندها ، وكثرة أسلمتها إلا أنها لم تأت بخير على الحجاز أبداً ، وإنما سببت مشكلات من كثرة الضحايا التي ذهبت في عسير ، وحاجة البلاد لابنائها للعمل فيها ، وفي الوقت نفسه لم تكسب أي نصر ، ولم تستطع وحاجة البلاد لابنائها للعمل فيها ، وفي الوقت نفسه لم تكسب أي نصر ، ولم تستطع إخضاع عسير ، وإنه ما من مرة استطاعت الحملات دخول عسير ظافرة إلا أعقبها هروب وفرار وإنسحاب وإبادة لبعض الحاميات ، لذا فإنه من الاقضال وقف تلك الحملات والعمل علي سيادة الأن والاستقرار والسلام بين الإمارتين المتجاورتين ، وإنخاذ عسير سنداً له يتمد عليها ضد منافسيه من أسرته الذين يتقربون من الاتراك .

ولكن الدولة العشائية تري غير ما يراه شريف مكة إذ تري السلطات التركية أن أمر عسير علي هذه الصورة لا يمكن أن تتحمله أبداً ، إذ تقبل وهي الدولة الكبيرة الواسعة الأرجاء التي تخشاها دول أوروبا ، ويخافها العالم ثم بعد ذلك لا تستطيع إخضاع إمارة صغيرة تعدها جزءاً بسيطاً من بلادها ، ويتمرد أهل هذه الإماره ولا تتمكن من السيطرة عليهم رغم كثرة الحملات ، لذا تري أنه لا بد من إخضاع عسير ولو، أدي الأمر تسيير أفضل الجيوش من استانبول مباشرة إلى أبها ، وهذا ما قررته وأخذت تعمل على تنفيذه .

. لم يكن الشريف عبد الله بن محمد بن عون خيار أمام الإرادة العليه سوى التنفيذ لما ترا ه =

والشريف حسن بن خالد الراكع الساجد بعد خراب الدرعية وما وقع فيها من البلية ، واضمحلالها من آل سعود بالكلية ، واستيلاء الأتراك عليها وما حواليها ، وأخذوا عبدالله بن سعود وراحوا به إلي الشام وكان ما كان ولله المستعان ، وذلك في سنة ١٢٣٣ . فوجه خروج الشريف حسن بن خالد والشريف حمود بن محمد قاصدين لمغزي الأتراك وإخراجهم منهم رضاء لمن بيده ملكوت كل شئ ، واستولوا علي بلاد عسير ، وأخرجوا الترك منها ، وبقي الشريف حمود إلى ربيع الأخر ، وتوفي بـ (الملاحة) في بلاد بني مالك ودفن بها .

= فهن أحد (تباعية رسلطانه مرهون بطاعته لما يطلب منه ، ويتنفيذه لأيأمره أسياده ، لذا لم يكن له الخيار إلا بما تختاره اللولة الملية ، ومع هذا كان يسلك طرق الالتواء ، حسب قول إسماعيل المعظني ، في تنفيذ الأوامر ، ويحاول أحياناً أن يجد لنفسه الاعتذار لعدم المشاركة في الحملة التي تكون في طريق الإعداد .اقترح الشريف عبدالله أن يفيض من قبل اللولة الملية للتقاهم مع محمد بن عايض لتخطيط الحدود بين الإمارتين ( الحجاز وعسير ) ، وذلك كي تستطيع كسب القبائل التي تكون ضمن إمارته إلي جانبه ، فلا يفر أحد منها ليلتجئ إلي حسير ، بل قد يستطيع أن تكون له عيون في القبائل العسيرية . وربما كان هذا الاقتراح من جانب الشريف عبدالله أحد الطرق التي تُؤجل تسيير المحادث ، وأحد الأعذار التي يتملل بها لعدم الاشتراك في تلك الحروب .

جابت الرافقة من الدرلة العلية على اقتراح الشريف على شرط أن تنص بنود الاتفاقية على أن عسيراً تخضع للدولة العشانية ، وأو اسمياً

أرساء الشيرف عبدالله خطاباً مع ثلاثة من أبرز علماء مكة ، من أل السقاف ، والمقيل ، عكمان ، قساروا إلي عسير عن طريق القنفذة حيث مشي معهم من هناك نائب الأمير محمد ابن عائض عني الفنفذة محمد بن أبر سراح الزيداني الأزدي ، وأناب عنه القاضي أحمد بن عبدالله المقيل الزيلعي . = وصل الوقد إلي أبها بعد موسوم عام ١٩٧٥م ، واستقبلهم الأمير محمد من مدينة محايل لكنتهم العلمية ، ولما بينهم من صلة فإنهم كانوا يؤيّدون عائض بن مرعي ، ومن قبله علي ابن مُجتّل في جهودهما لإخراج الأتراك ، وكان هؤلاء العلماء يرون هذا الرأي لما ساد الجزيرة من سوء الإدارة العثمانية حيث عمّت الفوضي ، وانتشرت المحسوبية ،، وريما كان الشريف قد اختار هؤلاء كوفد يذهب إلي عسير لهذا السب ، وذلك كي تكون ثقة ابن عائض فيهم ثقةً كبيرةً يسمع منهم ، ويعطيهم كل ما يجول في خلده .

عاد الأمير محمد بن عائض مع الوقد إلي أبها واجتمع بمجلس الشوري ، وحضر الوقد ذلك اللقاء ، وتدارسوا خطاب الشريف عبدالله ، وخالفوه بالإجماع علي أساس أنه لا توجد حدود ثابته بين الأقاليم الإسلامية ، وأن رسم مثل هذه الصدون إنما هو ترسيخ لتجزئة بلاد المسلمين ، ووافق الوقد هذا الرأي وايده . وكتب مجلس الشوري جوابأ للشريف عبدالله ، حمله أعضاء الوقد له ، وجاء فيه شكره علي حسن ثقته بأهل عسير ، والرأي المسلمية ، والنصح له بالوقوف والرأي المسلمية ، والنصح له بالوقوف بحزم في وجه الأتراك في سبيل الإصلاح الإداري ومنع المخالفات الإسلامية ، وأن عسيراً كلها نقف بجانبه وتدعمه فيما إذا عزم أمره علي الوقوف بحزم في وجه الأثراك ، وألزمهم كلمة الحق والتقوي .

عاد الوقد إلي مكة ، واجتمع بالشريف عبدالله ، وسلّمه جراب مجلس الشوري ، فأخذه وقرأه ثم أخفاه حتي لا يتسرّب مضمونه إلي السلطات التركية ، وعندما سنّل عما دار من مباحثات بشأن الاقتراح الذي عرضه أجاب أن العسيريين يدرسونه ، وسيردون عليه ، ولكن طالت المدة ، ولم يُعط جواباً .

كان والي الحجاز في جدة محمد كامل باشا يشك في تأخير الجواب والماطلة في تسليمه، وهذا ما جعل الشكوك تساوره في إخلاص الشريف عبدالله للدولة العلية ، وخاصة أن لم يلبد أن بلغه إرسال محمد بن عائض لأحد قادته وهو عبدالله بن علي بن مجتّل علي رأس قوة من قبائل غامد وزهران وبلحارث إلي الطائف ، واستطاع أن يحتلها ، وأن يتمركز فيها ، وأن يتمركز فيها ، وأن يتمركز فيها ، وأن يطركز الحامية التركية منها وهذا ما أثار حفيظة محمد كامل باشا على =

= الشريف عبدالله بن محمد بن عون ، فاتهمه بالكيد للدولة وأنه يسعي مع محمد بن عائض لتوحيد جهدهما لإخراج الأتراك من الجزيرة ، واقترح علي الباب المالي نزع رتبة الوزارة التي منمتها الدولة له .

خشي الشريف عبدالله من الدخول في حرب مع عسير ، وخاف أن يدعم آل يزيد في عسير ذوي زيد أبناء عمومتهم والمنافسين لهم في الزعامة باستلام الشرافة في مكة ، وخاصة أن معلومات قد وصلت إليه بوجود مراسلات بين الأمير محمد بن عائض وبين الشريف عبد المطلب بن غالب الذي رجع إلي مكة وأن القوة التي بعث بها محمد بن عائض إلى المائف ليست سوي مقدمة لهذه الرغبة .

أحس الشريف عبدالله بما يسانُور نفس محمد كامل باشا تجامه ، وذلك من خلال مكالماته ، ومن رسالة كان قد بعثها الشريف عبدالله إلي محمد بن عائض فوقعت في يد محمد كامل باشا عن طريق عيونه الذين بثهم حول الشريف .

فلما وقعت في يده استدعي الشريف إلى وجدة وبحث معه بعض ما يجول في خاطرة ، وأخرج الرساله التي وقعت في يده ، غير أن الشريف قد دافع عن نفسه ، وأنكر موضوع الرسالة ، وادعي أنها ريما كانت من فعل خصمه عبد المطلب بن غالب إذ نسب الرسالة إليه ليفسد العلاقة بينه وبين والي الحجاز ، بل وبين الدولة العلية ، لغاية في نفسة ، وهي تسلم الشرافة مكانه طالمًا محمد بن عائض إلى جواره كِما كان أبوه قبله .

وبلغ الأمير محمد بن عائض خبر وقوع الرسالة في يد والي الحجاز محمد كامل باشا ، فانزعج من وجود عيون للعشائيين بجانب الشريف ، وكتب إلي الشريف عبدالله ، يعلمه أن الرسائل فيما بينهما في المستقبل يجب أن تكون عن طريق سعيد بن فائز العسبلي خرفاً من أن يتكرر الموضوع .

خشي الشريف عبدالله من الطريق التي يسير فيها ، وخالف أن تكون اتصالات جارية فعلاً بين الأمير محمد بن عائض وين الشريف عبد المطلب بن غالب ، فإذا انتصرت عسير أخذ الشرافة عبد المطلب ونزعت منه ، وإذا انتصر الترك عوه حليفاً لابن عائض فنزعوا الشرافة منه ، فيكون في كلتا الحالين خاسراً ، اذا عمل على تعديل خمله ، وترك الصله =  مع ابن عائض والعودة إلي مسايرة وإلي الحجاز محمد كامل باشا ونائبه محمد عزت ،
 ومسايرة سياسة اللولة الطبة ، وإعلان الطاعة لها ، والسير في ركابها ، والعمل علي ضرب عسير ، وإتخاذ الوسائل المقنعة حتى لا يحس العسيريون بذلك .

لم تخفي هذه السياسة المزدوجه التي سار عليها الشريف عبدالله علي محمد بن عائض ورجال دواته ، إذ أدركها من خلال مكاتباته ، واكتهم لم يفاتحوه بها ، وإنما ساروا علي الشط الذي يسير عليه ، وبدأوا يعاملونه بحذر . وبقي الشريف عبدالله في الوقت نفسه علي صلة بنشراف أبي عريش الذين يتولون الأمر من قبل الأمير محمد بن عائض ، ويحرضهم علي الفروج عن طاعة أميرهم في الوقت المناسب فإن في هذه اللحظه ما يرفع من شائعهم في المنطقة التي يتولون أمرها ، كما كان يراسل ابن رشيد ، وفيصل بن تركى ، وابنه عبدالله .

بقيت هذه السياسة تسير علي هذا المنوال حتي عام ١٢٨٠ هـ حيث ظهرت ثعرة تحريض شريف مكة لأشراف أبي عريش ، أما الدولة العلية فكانت تتنازعها سياسات : العلاقه الحسنة مع عسير أم ضريها ، أم الإبقاء علي الحالة الراهنة فيها .

استمرت الصلة بين الشريف عبد المطلب بن غالب وبين آل عائض ، وقد التقي بالأمير محمد بن عائض في الطائف في شهر صفر من عام ١٩٨٨ هـ – ، وبعث الأمير محمد بن عائض إلى أعيان القصيم بخير اللقاء في الطائف ، وطلب منهم إرسال وفد يعثلهم ، وجاء الهفد ومن بينهم عبد الرحمن وحسن آل المهنا ، وناصر السحيمي ، وإبراهيم الزامل ، وناصر السحيمي ، وبيدالله الدخيل ، وتم الاتفاق بينهما علي أن يعود الشريف عبد المطلب بن غالب إلي شرافة مكة علي أن يكون تابعاً هو والحجاز إلي الأمير محمد بن عائض ، وأن يكون في الحجاز مجلس شوري برئاسة الشريف ، وأن يدعم أعيان القصيم ليكونوا مستقلين إذ في القصيم جألة قبائل العرب وعلمائها ليكونوا في وجه طلال بن عبدالله آل رشيد والي حائل ، وفيصل بن تركي آل سعود والي نجد ، إذ يمثلان سراً السلطة التركية في الجزيرة ، وتصل اليهما كتابات ولاة الحجاز ولاة العراق .

وقد طلب أخيراً من طلال وفيصل دعم الحملات التركية المتجهة لضرب عسير ، والتقيد بأوامر قادتها . كان أعيان القصيم قد يلتقون بالأمير محمد بن عائض عند زيارتهم لعسير ، وكثيراً ما كانت تتم من أجل التجارة إذ يحملون إليها منتجات الشام ويأخذون من عسير منتجاتها كالبن ، والحسل ، والمواشي ، والذرة ، والدخن ، واللوز ، والجلود ، والخناجر ، وكذلك الاقسمة والتوابل والعطور التي كانت ترد عن طريق عدن . وكانوا يلحون عليه ، كما كانوا يفعلون عليه ، كما كانوا يفعلون مع أبيه ، وسلقهما برغبتهم في الوقوف إلي جانب عسير وكرمهم الشديد بأن يفعلون مع الرياض ،أو حائل أو الحجاز أو تحت سلطة الأثراك علي اعتبار انها ذات سيادة واستقلال .

وفي نهاية شهر ذي الحجة من عام ١٢٨٠ هـ جات أوامر إلي طلال بن رشيد وفيصل بن تركي بالتحرك باتجاه عسير مع القوات التركية القادمة مع العراق لقتال محمد بن عائض ، كما عليهما تزويد القوات المتجهة من العراق بالمؤن وما تتطلبه ، فما كان منهما إلا أن امتثلا الأوامر في حين أن بعض الأعيان في نجد وحائل يمارضونهم ويطلبون الوقيف معا ضد الأتراك . وإن توة عسير تُشجّعهم على السير في هذه الطريق

تحركت قوة من حائل تُقدر بثلاثة ألاف مقاتل بقيادة رشيد بن عبد الرحمن بن جبر بن رشيد ، واتخذت القصيم طريقاً لها ، غير أن قبائل القصيم قد رقفت في وجهها وحالت دون مسيرها فجرت معركة بين الجانبين قتل فيها قائد القوة التي جاءت من حائل ، ومن نجا من المركة اضطراً للعوبة إلى المكان الذي جاء منه .

أما ترة نجد فتُعدر أيضاً بثلاثة آلاف ، وكان تائدها جلوي بن تركي شقيق الوالي فيصل ابن تركي ، وقد انضمت إلى من جاء من العراق ، وساروا معا ، وإنطلقوا باتجاه رانيه ، وتمكنوا من دخولها وطرد حامية مصد بن عائض هناك ، ثم ساروا إلي بيشة حيث تمركزوا فيها .

وكان محمد بن عائض في الطائف في لقاء مع الشريف عبد المطلب بن غالب ، وقد رجع بعد انتهاء الاجتماع ، وعندما وصل إلي بلاد غامد وصلت إليه أخيار الحملات العراقية والنجدية ، كما علم بمصير حملة طلال بن رشيد ، سار محمد بن عائض مسرعاً غاضياً بما جمعه من رجال القبائل القريبة منه ، واتجه فرراً نحو بيشة حيث قاتل الغزاة ، = = وتمكن من دحرهم ، وقد وقع جلوي بن تركي في الأسر ، وقد عجب ابن عائض لما أقدم عليه فيصل بن تركي ، إذ كانت العاقة بين أسافه وعسير عادقة ود واحترام وتقدير ، وكانت العسائل بين الطرفين لا تتقطع إضافة إلي تبادل الرسائل وإبداء النصح ، غير أنه قد عذره ، لأن للأتراك الهيمنة علي نجد ، ولا يتمكن فيصل من المعارضة الصريحة ، ولذا فقد أطلق سراح جلوي ومن وقع معه في الأسر ، وأكرمه ، وأعاده معززاً ، وحمله كتاباً جاء في:

إن ما قمتم به لم يكن مستحسناً منكم ، وإنكم تعلمون أن هؤلاء الأتراك حرب لنا ، وإن مناصرتهم من قبلكم لا يليق ، وتدركون ما صنعوه في أهل نجد من الأمور التي لا يقرها الشرع ، ويقضي الواجب منكم أن تعتزاوهم ولا تكونون ردءاً لهم . وقد كانت مواقفنا معكم تلزمكم بالوفاء لنا فلا تُعينوا عمواً لنا . فلولا وجودنا في هذه المنطقة لكان وضع الجزيرة والحرمين مغيناً ، ولكن جعلنا الله في هذه الجزيرة قوة رادعة كلما أرادوا التسلط علي اليمن أو الحجاز أونجد دفعنا بقواننا في وجوههم ودعمنا من يرغب ذلك حفظاً علي وحدة الجزيرة فائتم تعلمون بما ارتكبوه في عنان من فظائع ، واستصرخونا فانجدناهم ، ووفع الله بنا الباس عنهم في العام الماضي ، وأنتم تدركون حمائهم المتكررة علينا ليقضوا علي قوتنا ليصغو لهم الجرويخو لهم البدان .

وحرينا لهم هي حفاظ علي الجزيرة لأنهم بغاة علينا ، ولم تكن حروبنا معهم حرب مسلمين لكفار ، وإنما نقصد الدفاع لأنهم جاء الله بلادنا بحجة أنتا خارجون علي الفلافة وليعلم الله أنتا أشد تمسكاً بها من غيرتا ، العلمنا أن ربط العالم الإسلامي بدولة واحدة مما تأمر به الشريعة ، وليس في الاختلاف إلا الفرقة ، وتحكين النصاري من المسلمين ، فيحسن بكم ترطيد النفس علي المكروه ، وتحمل قسوة ما تأتي به الأحداث ، فالأمة المسلمة عطاهدة .

| عنْدُ الصِّدامِ إِذَا عَتَا الِدّ      | ١ - عَضْبًا جعلتُكَ كيْ ٱلُونبِهِ        |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| عَسْراءَ لَحْرَكَ عَزْمَهَا وَغْدُ     | ٢ – فَغَدُونَهُ لَكُنَّهُ بِيَدِ         |
| عَجْبَاً أَحْراً قَادَهُ عَبْدُ        | ٣ - عَجَبًا تَعْيِنْ لَه وَتَتَبَعَهُ    |
| نُحُنَّ الحَضْيض ويَسْقُطُّ الْمِحْدُ  | ٤ - أهِ عَلَيْ عَرْم تَسْبِرُ بِهِ       |
| وأثَّار نُبُلكَ مُرهَفَ حَدُّ          | ه – هَلَا شَمَخْتُ بِهِمَةٍ وَإِيَّا     |
| قَدْ نَابَها مِنْ فعلهِ الجَهْدُ       | ٦ - نَجْدُ غَلَّتُ غَضْبَاً لِضِيْهِ     |
| هبت كذاآبُ تَقْعَلُ الأسدُ             | ٧ - وَهَلِ الْتِي إِنْ رِبِعَ جَانبُهَا  |
| خَمَنْمًا يَقُٰرِدُ فِعَالَهُ الحِقْدُ | ٨ - مَاذَا أَتَجُعَلُ مِن أَخْبِكُ لَنَا |
| تُرْعُ الْوَفَاءَ أَيْنَكُرُ الْوُدُ   | ٩ وَتَكُونُ في صَفَّ العَدَّ وَلَمُّ     |

## والسلام عليكم وعلي كافة العلماء والأعيان والإخوان.

محمد بن عائض

كما أرسل كتاباً إلي طلال بن رشيد يحذره من العودة إلي مثل هذا الفعل ، وإنما عليها التخاذ الأعذار ، وانتحال المبردات الاتراك كي لا يشترك في حملة إلي عسير أو الرياض أو القصيم ، وإن فعل فسوف تتحرك قرة من عسير إلي حائل اضريه ، وحذره أيضاً من أن الاتراك لا يمكنهم حمايته من عسير .

إن ما حدث قد أغضب الشريف عبدالله بـن محمد بن عون إذ أحس بقوة محمد ابن عائض فخشي علي نفسه ، فالتـقي مع والي الحجاز وبـالغ في قوة عسير ، وخطرها علي الحرمين والوراة ، ونقل له معلومات انُـــي إنها تذوصلت إليه عـن= مريق عيونه أن محمد بن عائض بعد عدة لاحتلال الرياض وحائل ، وأنه قد بعث بقوة إلي
 القصيم تمركزت هناك دعماً لأعوانه فيها ، ونقطة للإنطلاق منها ، واستدعي شيوخ قبيلتي
 عتيبة ومطير إليه لهذا الغرض ، فأخذت الحماسة والى الحجاز ، وأمر بإعداد قوة كبيرة ،
 وأوكل قيادتها إلى الشريف عبدالله وإلى إسماعيل بك .

سارت الحملة عن طريق تهامة ، واحتلت القنفذة ، بعد معركة كتب لها فيها النصر ، ومن القنفذة تحركت نحى عسير غير أنها التقت في ( حلي ) بقوات محمد بن عائض ، وجرت حامية بين الطرفين لنصوت إثرها القوة التركية بعد أن قتل أكثر قادتها .

أرسل محمد بن عائض قوةً تمركزت في ( الليث ) لإيقاف تحركات النزك نحو عسير . وفي عام ١٢٨٧ هـ تحركت قوات من جدة بقيادة الشريف عبدالله وإسماعيل بك مرة ثانية لإجلاء قوات محمد بن عائض عن ( الليث ) ، وذلك في ربيع الثاني ، ولكنها مُزمت دون أن تحقق أي هدف . كما بعث قوةً عن طريق الأبحر لاحتلال جدة وتمكّنت من السيطرة عليها مدة شائية أشهر حيث طلب سحبها ، ويقول إسماعيل الحفظي : إن الفرض من هذه الحملة إشعار الدولة أنه لو أراد الحجاز لأمكنه ذلك .

كانت الدراة العثمانية قد أركلت لواليها إسماعيل باشا بالإشراف علي أملاكها في شرقي إفريقية وسواحل البحر الأحمر . فاراد إسماعيل أن يُمهد لنفسه في المنطقة ، غير أن عسير كانت لا تنفك الحملات التركية من التحرك نحوها ، ورغب في دراسة الأمر ، ووصل إلي أن هناك عاملاً محركاً ، وباعث فتت ومن خبرته بتاريخ الأشراف وضع بده علي مبعث الفتنة ، ويحرا الأمر إلي أن الشريف عبدالله يعمل علي الوقيعة باستمرار بين عسير والدولة العثمانية ، ويحث والي الخجاز ويحرضه للعمل ضد عسير ، ويدعي أن لمحمد بن عاشن نوايا توسعية ، ويزعة إلي الاستقلال بالجزيرة معتمداً في ظنه علي استدعاء محمد بن عاشن علماء من الجزيرة كلها ومنهم شيخ الإسلام ومرجع علماء اليمن حسن بن الحسن الاكرع من الروضة وجمع العلماء عنده في أبها التشاور معهم في وضع الجزيرة ، ونتيجة ذلك تجرد الدولة العلية حملاتها علي عسير ، لذا رأي الخديري إسماعيل باشا أن يراسل محمد بن عاش مباشرة ويعمل لكسبه إلي صفه ليكون عامل سلم بدلاً من أن يكون =

عامل حرب وبهذه الطريقة يكسب إسماعيل باشا رضي اللولة العلية إذ تدرك أن الهدوء
 الذي تم في عسير لم يكن ليحدث لولا حكمة واليها وفطنته ، ويمكنه بعدها أن يطلب
 الإشراف على مناطق أخرى للدولة العلية .

تمت المراسلة بين الخديوي إسماعيل باشا وإلي مصر وبين الأمير محمد بن عائض سيد عسير ، وبعد تبادل الرسائل بين الطرفين وقعت معاهدة بينهما في شوال عام ١٩٧٨هـ . ولكن المملات التركية استمرت كما رأينا ، وذلك بسبب بقاء وإلي الحجاز علي صلة مع الشريف وفي الوقت نفسه هو الذي يخاطب الباب العالي ويرتبط به . فلما أصبحت سواحل البحر الأحمر عدا شواطئ عسير تحت إشراف الخديوي إسماعيل باشا تغير الوضع إذ أصبح الجميع يرتبطون به ، فخفت فتن الشريف وأثرها ، وهدأت الأحوال بين المجاز وعسير ، وانقطعت الحملات التركية .

ورغب الخديوي إسماعيل في أن يكون محمد بن عائض بجانبه يضرب به من يظهر التمرد في المتطقه بل في الجزيرة العربية كلها ، وهذا ما يتناسب مع أطماعه التي كان يحلم بها في أن يكون سلطانه يشمل وادي النيل كله ، وشرقي إفريقية ، وجزيرة العرب كلها .

كما أن الامير محمد بن عائض وجد في صلته مع خديري مصر المباشرة فرصة طبية يستطيع من خلالها أن يخفف فتن الأشراف ، وانصلات التركية علي عسير ، بل وأن يكون هو الأقري في المنطقة نتيجة الصداقة والمعاهدة ، بل أصبح له نتيجة المعاهده ممثلين في القاهره يتصل عن طريقهم بالخديري ويعرض له كل ما يريد في منتهي الصراحة والرضوح والصدق . كما أصبح الخديري معثلون أيضا في أبها ، يبلغهم الأمير محمد ما يريد من الخديري ، وبالتالي تمكن محمد بن عائض من ترحيد الجزيرة تحت قيادته إذ أن اليمن والحجاز هما الموقعان لتحرك الأثراك الوقوف في وجه طموحاته وأشغاله عن التوسع ، حيث تعج نجد وباقي الجزيرة حتي العراق بالقبائل العسيرية وبمكنها أن تنفذ أمر محمد بن عائض تنفيذا كلياً . = ولكن إذا كانت قد مدأت الجهات الشمالية من عسير، وتوقف القتال فيها في هذا الوقت الإ أن الجهات الجنوبية لا تزال الأحداث فيها، وتقع الاختلافات والمعارك بين مدة وأخرى، ويرجع ذلك إلي أن شريف مكة عبدالله بن محمد بن عرن لا يزال يثير أشراف أبي عريش ضد محمد بن عائض، وأن الأئمة في صنعاء في صراع دائم فيما بينهم للسيطرة علي المكم، وكل طرف فيهم يري الاستعانة بعسير أقرب طريق لنجاحه في استلام الأمر والتغلب علي خصمه، وهذا ما يجعل ابن عائض مضطراً التحرك في البين حرصاً في دعم أعوانه لتبقى له المهمنة والسيادة مناك وفي الوقت نفسه جرصاً على الرحدة.

عندما عاد حكام عسير من آل يزيد بعد انقطاع مدة بسيطة لا تتجارز الثماني عشرة سنة كانت البائد قد دخلت تحت سيطرة آل سعود ، ويعودة آل يزيد عمل أمراؤهم المتتابعون سعيد بن مسلط ، وعلي بن مجتل ، وعائض بن مرعي ، ومحمد بن عائض علي إبقاء أشراف أبي عريش في الإشراف علي تهامة بل والعطف عليهم ، إذ اعتقدوا أن بقاء مؤلاء علي رأس السلطة ، وقد تمرسوا فيها ، وعرفوا رجالات تهامة ، وما يصلح لها أقضل من التغيير الذي يؤدي بالتالي إلي التعرف من جديد علي الأرضاع ، والإتصال بنامحين جدد ، وزادت قناعة أمراء يزيد بهذه السياسة أعنما استطاع طرد الأثراك عن بلادهم ، بل والصلة المباشرة مع خديري مصر وعقد معالدة معه ، ولكن شريف مكة عبد الله ابن محمد بن عون ، الحاقد علي أمراء آل يزيد ، لم يثرك فرصة تسنح له إلا ويُحرَّض أشراف أبي عريش علي أمراء ال يزيد ، لم يثرك فرصة تسنح له إلا ويُحرَّض أشراف أبي عريش علي أمراء النائية عن عائض خوفاً على مركزه من عبد المطلب الذي أمسيح في عداد قوة محمد بن عائض .

أما أشراف أبي عريش فكانوا يسيرون بسياسة مزدوجة يظهرون لآل يزيد الطاعة والاعتراف بالجميل ، واكتهم في واقع أنفسهم يجنحون إلي الاستقلالية ، ويعملون كل ما من شأته إرياك أمراء آل يزيد حسدا لوضع العوائق أمام تقدمهم لليمن ، وشريف مكة يحتُهم على ذلك لمسلحته ، فإن ثورة أشراف أبي عريش على أمرائهم تضعف من شأن =  أمراء عسير خصوم شريف مكة الدائمين ، كما أنها تمنعهم من التحرك نحو اليمن نتيجة إضعافهم ، كما أنها تفسح الجال لشريف مكة بالتقدم في عسير وضرب محمد بن عائش الذي يدعم منافسه على شرافة مكة الشريف عبد المطلب بن غالب .

لم يكن أمراء عسير التفقي عليهم السياسة الازدواجية التي ينتهجها أشراف أبي عريش ، وقد اتخذوا وسيلة لإحباطها وهي الاحتفاظ بعدد من أبناء أشراف أبي عريش عندهم في أبها حتى لا يفكروا بمواجهة آل يزيد خوفاً علي أبنائهم الذين يفقدونهم فيما إذا تحركوا ضد عسير وفسحوا المجال لتوغّل قوات الأتراك في سواحل عسير ، ويقيت هذه السياسة حتى عام ١٩٨٠هـ.

لم يكتف أشراف مكة بالتواطق مع أشراف أبي عريش للعمل ضدّ أل يزيد ، بل أرانوا ضرب الأمير محمد بن عائض من عقر داره ، إذ حرّضوا بعض الذين رأوا فيهم حباً الرعامة والسلطان في رجال ألم ، ورعدوا أحدهم بالدعم ، وإعطائه حكم تهامة عسير ، وجمل قاصته بلدة ( حلي ) إذا ساعدهم بالعمل ضدّ الأمير العائضي ، وهكذا تشكلت ثلاث جبهات غبد عسير هي : أشراف مكة ، أشراف أبي عريش ، ورجال الإمارة المرتقبة في ( حلي ) والتي أخذت تتحرك عام ١٩٨٨هـ على خيرط الأشراف في مكة وأبي عريش ، والتي تزعمها ابن راجع وكان وراءه عبدالله المعقوبي الكناني .

عندما أل الأمر في عسير إلي محمد بن عائض ، وكان والده قد مهد له الحكم ، وذال له الصعاب ، ومع الشدة التي كان الأمير محمد بن عائض قد عُرف بها ، إلا أنه قد غيرها ، إذ رأي سياسة اللين تناسب الأمير علي حين تناسب الشدة القائد الحربي . كانت رهائن أشراف أبي عريش في أبها أيام أبيه ثلاثة ، وهم : حيدر ، وأحمد ، والحسن ، من أل الخيرات ، فاستبدلهم ابن عائض برهائن أخري بعد أن هذم قلاع أبي عريش باستناء دار النصر التي ترابط فيها حامية عسيرية منذ أيام سعيد بن مسلّط . كما ورّع تهامة بين بعض هرلاء الأشراف فاعطى الحسن بن محمد بن أحمد بن الشريف حمود أبي =

= مريش والمنطقة المعتدة من (ضمد ) إلي (مدر) علي حين أعطي عمه الحسن بن أحمد بن الشريف حمود (صبيا) و (جيزان) و (الشقيق) . كما أنه شارك معهم أولاد حسن بن خالد الحازمي ليأمن من جانبهم ، وأن الأمير محمد قد أظهر اللين إلي هؤلاء الأشراف فكسر جناحه لهم لعلهم يُقدرون له هذه السياسة ، ويقامون عن سياستهم الازبواجية التي درجوا عليها ، وعن تواطئهم مع شريف مكة ، وعن العمل ضد أبها ، لكن ذلك ما زادهم إلا إمعاناً في الكيد والتريّس إذ ظنوا ذلك ضعفاً من الأمير ، ورغبة منه في اصطناعهم خوفا من قوتهم . والواقع أنهم في قرارة أنفسهم يكرهون أل يزيد ويقضلون حكم الأثراك والبقاء تحت نقوذهم وذلك خير لهم من بقائهم توست إشراف آل عائض وإن كانوا سادةً على تهامة ، اذا جنحوا إلي الأتراك يراسلونهم ويستحثونهم القدرم إلي تهامة وامتلاك عسير ، ويخبرونهم علي تحركات محمد بن عائض على الجبهات كلها .

أما سواحل تهامة أن نربية الواقعة (الحادث) ميناء وادي مور وعدن فكانت بيد ولاة يتبعور، لآل عائض ، وهم من الطاهريين الأمويين حكام اليمن السابقين ، ورجال من المنطقة ، وكانت تلك الجهات هادئة اللهم إلا من مناوشات بسيطة كانت تحدث أثثاء محاولات الآثراك لإحنائل بعض أبلوائي مثل (المخا ) و ( الحديدة ) أو بعض المدن الداخليه مثل (زبيد) وقد ينجح الأثراك في محاولاتهم ، ولكن لا تلبث أن تصل النجدات لولاة آل عائض من السراة أو تهامة فيجبرون الأثراك على الانسحاب ، وقد يعوبون من جهة ثانية وريما رجعوا من المكان الذي جاءا منه في المرة الأولى .

إن الطريقة التي اتبعها أشراف أبي عريش جعل المنافسة فيما بينهم شديدة وأدت إلي صراع دموي بعضهم مع بعضر انتهي بزوالهم عندما دخل الأتراك المنطقة في مطلع عام ١٨٥٨ مد . وكأن ما حلّ بهم كان عقوبة لهم إذ انحازيا إلي جانب الأتراك وشنرا الغارات علي المناطق التي كانت بجانب محمد بن عائض مما أدي إلي تمكين الأتراك اقتلهم محمد ابن عائض الذي سعوا للتخلص منه بفية بقائهم فزالوا بهلاكه .

اما اليمن فكان الأثمة فيها متنافسين علي السلطة ، ولم تكن أرضاعهم باقضل من أرضاع أشراف أبي عريش من أل الخيرات ، غير أنهم كانوا علي صلة وثيقة بأمراء أل عائض سواء أكان ذلك في السابق أم في الأرقات التي تلت ارتباط عسير بالدرعية ، وكانت القبائل التي تعيش جنوب صعدة تتبع أبها ، وتتلقي تعليماتها ، وأما الأثمة فكانوا يتقربون من أمراء أل يزيد ويرغب كل منهم في إحراز المودة والصداقة مع زعماء عسير كي يتلقي منهم دعماً ضد من ينافسه من بقية الأثمه المتصارعين علي الحكم في صنعاء ، وأخر من كان يدعمه أل عائض هو محسن بن أحمد الملقب بالمتوكل ، وابنه الذي جاء من بعده ، وكذلك الحال مع الهادي الحسين الملقب بالمتصور إذ ولاه الأمير محمد بن عائض اليمن وأرسل إليه بإشارة الإمرة وهي المظلة والجواد وذلك عام ١٨٨٠هـ. ثم اضطريت الأمور بعد احتلال الأتراك لعسير ، إلا أن صلتهم بأمراء عسير لطلب نجدات استمرت حتى أيام حسن بن على .

حدث مناوشات في الملفسي بين أشه اليمن وبين آل يزيد في عسير حيث كان الأشه 
يعملون علي نشر المذهب الزيدي علي حين كان أمراء آل زيد يسعون في حصره في 
صنماء وما حولها ، والعمل علي نشر مذهب الإمام الشافعي . وكذلك وجدت الإسماعيلية 
وهي إحدي الفرق الباطنية ، وحاوات الوقوف في وجه الله اليزيدي ، والعمل علي نشر 
أفكارها لكن القبائل اليمنية لم تتقبل الآراء الإسماعيلية لما فيها من بعد عن الإسلام ، اذا 
انكفات الإسماعيلية نحو الشمال وعملت علي الدعاية الآراء غير أن أمراء آل يزيد أيضا 
قد طاردوا أتباع هذه الفرقة وتقصوا رجالها في كل مكان ، واكنها وجدت لها أتباعاً في 
منطقة بدر عند المكارمة إحدي بطون تبائل يام إذ خدع بها محمد بن فهد بن صلاح 
منطقة بدر عند المواقعا ، وربما تعاطف معه أخرون عصبيةً علي اعتباره بين ظهرائيهم ، 
مكانوا أمراء آل يزيد يحاولون إخراج أتباع هذه الفرقة من تبائل يام كي تبقي هذه 
وكانوا أمراء آل يزيد يحاولون إخراج أتباع هذه الفرقة من تبائل يام كي تبقي هذه 
القبائل نظيفةً من الباطنين الذين لا يصح مشاركتهم بالقتال مع المسلمين ، اذا كانت =

= إذا خرجت يام إلى القتال ألزم الباطنيون بالبقاء في أماكنهم . وكذا كان المسلمون في تاريخهم كله حتى ألفيت الخلاف يتجنبون سوق أهل الكتاب من نصاري ويهود ، وسوق أتباع الفرق الباطنية من إسماعيلية وبروز ونصيرية إلي القتال بجانب المسلمين ، وهذا ما يقتضيه الشرع الإسلامي .

كان شيرخ الإسماعيلية يذهبون إلي مكة تحت طل الإسلام الذي يتظاهرون به أحيانا ، أو التي يظنهم العامة أنهم من السلمين ، غير أن أمراء أل يزيد سعيد بن مسلط ، وعلي بن مجلً ، وعائض بن مرعي ومن جاء بعدهم كانوا يعرفون حقيقة الإسماعيلية ويعدها عن الإسلام ، لذا فقد كتبوا إليهم بعدم الارتحال إلي مكة إلا بإنن منهم ، كي لا يقسحوا لهم بالدخول إلي الحرم كما كنت هزاء الأمراء إلي عمالهم أشراف أبي عريش بعدم السماح لاحد من الإسماعيلية بالاشتراك بالجيوش التي يسوقها الأشراف إلي القتال ، والقبض علي كل من يوجد في الجيش، متخفيا وإرساله إلي أبها ، لذا لم تكن هناك جرأة لدخول المكارمة بين الياميين وكان لقبائل يام دوراً مشرفاً في الاشتراك مع القوات التي بعثت من أمراء أل يزيد لحمايا سواحل بحر فارس ، حيث شاركت قبائل من هبرة ، والغز ، وجشم ومرة وينوعجيم ضمن ألقوات الموجهة من بني عتبة ويني جميلة ، وكعب وربيعة وعامر ، وجعدة ويتشير ، ودوسر ويعض قبائل بيشة – بني خالد – وذلك لحماية السواحل من وجعدة وتشير ، ودوسر ويعض قبائل بيشة – بني خالد – وذلك لحماية السواحل من القرن – حتى عمان عام 14 لعربة العربية ،

وفكر الحفظي أن يعض المكارمة ومنهم : حسن هبة الله ، وأخوه إسماعيل قد ذهبا إلي أبها ، وأعلنا رجوعهما إلي الإسلام ، وتبرؤهما مما كانا عليه ، وأشهدا شهوداً علي ذلك ، ويقيا في أبها ما يقرب من سنتين يتلقيان العلم علي أيدي العلماء في أبها والسقا ، وعامرا بعدها إلي قبائل يام ، وكان لعلمهما الذي تلقياه الأثر في مجموعة المكارمة وذلك عام ١٩٧٠هـ

وقد أنشئت مدارس في قاعدة نجران ( الحضن ) التعليم ، وكشف الشبهات ، وإلقاء =

= الدروس في فقة الإمام الشافعي ، وفي السيرة ، وكذلك أنشئت مثل هذه المدارس في كل من (بدر) و (حبونة) وشُجع المكارمة على حضور هذه المدارس وحلقات العلم .

عاش محمد بن عائض إمرت التي دامت أكثر من سبع عشرة سنه بين ولاة له يظهرون له الطاعة والمحبة ، ويبطنون له الشر والرغبة في الزوال ، وهذا ما شجعه حسب ما يبدو له من طاعة إلى رغبة في الترسع ، وعندما أحسّ من بعض عيبته بما يبطنه بعض أولئك الولاة قرر أن يُطهّن البلاد من المنافقين الذين يبدون غير ما يخفون ، ورأي أن يزيل أشراف أبي عريش ، ويسير إلي اليمن فينهي الوضع فيها ويضمها إلي إمارته ، وينتقل بعدها إلي الحجاز ، فيخرج الاتراك من الحرمين ، ويتجه إلى نجد فيطردهم منها .

رأسل الأمير محمد بن عائض الشريف عبد المطلب بن غالب ، وتواعدا علي اللقاء في 
( تربة ) بتم اللقاء في الموعد والمكان المحدد بعد موسم عام ١٢٨٧هـ ، وكان الشريف عبد 
المطلب علي صلة وثيقة بالأمير محمد وبوالده الأمير عائض من قبل ، حتي ليعدهما وابي 
المطلب علي الابتماع الذي حدث تقرد أن يسير محمد بن عائض بقوة مشخمة من 
السروات ، ليلتقي بالشريف عبد المطلب في الطائف ومعه أعوانه ومن يستطيع جمعه 
وومعلان معا المرد الأتراك من الحرمين ، ويسيرا بعدها إلى تجد ، وكانت في مرحلة من 
الضعف ، وصراع بين أبناء فيصل بن تركي ، فيطردان الأتراك منها ، ويؤحدان الجزيرة 
المربية ، وتكون الإمرة لمحمد بن عائض ، وشرافة الحرمين لعبد المطلب بن غالب ، ثم 
يعملان علي إقامة مجلس الشوري يكون مقره مكة المكرمة ، ويضم العلماء والأميان ممن 
بمثل العالم الإسلامي .

ترامت أنباء اللقاء في ( تربة ) بين محمد بن عائض وعبد المطلب بن غالب إلي الشريف عبدالله بن محمد بن عرن قاحس أن التخطيط يدور حول إطاحته عن شرافة مكة فاغذ يتصل مع الاتراك ويشجعهم علي الإسراع بالقضاء علي إمارة آل عائض قبل أن يستفحل أمرها ويصعب بعدها العمل علي إزالتها، ويحثهم علي ذلك ويُهول لهم الأمر = = بأطماع محمد بن عائض التي يتخيلها دون أن يعرف عنها شيئاً ويذكرهم بقوته التي بعثها إلى ينبع عن طريق البحر ، وفتكت بقبيلة حرب ومن معها بحجة أنها اعتدت علي المجاج قتلاً وسلباً كما يذكرهم بما فعله بالعديدة بعد نقض الصلح مع محمد عزت باشا نتيجة تصرف القائد التركي مع فتاة استنجدت بمحمد بن عائض فأنجدها بقوة سار على رأسها وقبض علي القائد وأنزل به النكال وطرد الحامية ، وكتب إلي الوالي أنني نقضت الصلح ، وعاقبت القائد ، وطردت حاميتكم لا رغبة في التوسع ، ولا حباً بالزعامة ، وإنما دفاعاً عن المسلمين وأعراضهم . علي حين كان الخديوي إسماعيل يتصل بالاتراك ، ويخفف لهم الأمر بأن محمد بن عائض لا يخرج عن دائرة اللولة العلية إن لم يثار ، ولا يخشي منه إن لم يُهيّج .

كان محمد بن عائض علي صلة بالشيخ جمال الدين الانفاني الذي برز علي الساحة يومذك بعض المشكلات ، وكان يعرض عليه كثيراً من الأمور ويستشيره في بعض المشكلات ، وكان جمال الدين يومها في استتابول ، فأرسل إليه مبعوثا إلي هناك ليعرض ما عزم عليه ابن عائف ، فاستحسن جمال الدين ذلك ، ونطق بـ (الستينوا علي قضاء حوائجكم بالكتمان) وإني سأخبركم إن شاء الله بما يترامي لي هنا ، ويستصل إليكم بإنن الله تباعاً ، ويستكين بين ظهرانيكم في الوقت المناسب إلا أنه لم يليث أن طُرد من استانبول عندما علمت صائح بعدي ، وظهر من خطابه الذي أرسله من مصر إلي ناصر بن عائض يعزيه بمصرع أخيه وما حل بعسير .

كما كان علي صلة قريبه بملك بهوبال أبي الطيب محمد حسن صديق خان الذي من أجله علماء زمنه اجتهاداً وبراية وبروزاً في علما الشريعة ، وقد تتلمذ عليه الأمير محمد أل عائض وكانت كتبه تصل الي مكتبة الأمير محمد تباعاً ، وكان الأمير محمد يستقبل حملتها إليه بحفارة تليق بعظمة هذا العالم ، ثم يحملها الأمير علي كتيفين إجلالاً ويأمر علماء المنطقة بتعريسها في مجالس التعريس ، وقد خصص منها شرحه على .

الإمام أأشركاني رحمه الله حيث شرحها شرحاً مفيداً ضمنه الإجماع وجعل الأمير محمد
لن يحفظها جائزة من بيت المال يتقاضاها الحافظ سنوياً واطلق عليها اسم " الإجازه"
وكان الأمير محمد ذا مكانة عالية عند الإمام صنيق خان ، وكان يتعهده بالمراسلات
التوجيهية فيما يتعلق بأمر المسلمين التي بعثها الي الشام والعراق وشمال إفريقيا وغيرها
فأجازه في ذلك .

وكان الأمير محمد يُجِلَّهُ قلا يقطع أمراً للمسلمين إلا يعد عرضه عليه ، ومن ذلك كتاباته الي علماء الأمصار الإسلامية والتي يدعوهم فيها الي الالتقاف علي بعضهم لترحيد ، كلمتهم علي خليفة من المسلمين سلم إليه تقاليد الأمة الاسلامية وأن يكن اجتماعهم في موسم عام ١٩٨٣هـ ، لما رأي الأمير محمد تقلب النصاري علي بلدان الإسلام وعدم قدرة الخليفة العثماني علي صد غائلتهم وإخضاعهم للجزية أن الإسلام ، وخطررة اجتماعهم علي غزي بلاد المسلمين وقد ذكر ذلك علي بن موسى بن جعفر الحقظي في كتابه المسمي الرسائل والأجوبة الذي ترجم فيه لأصحاب الرسائل والأجوبة .

غير إن ذلك الاجتماع لم يتم ، فقد حال دون ذلك ما قامت به الدولة العثمانيه من القيض. على أولك العلماء ورّجت بهم في سجون الأنصار الخاشمة لهم .

تحرك محمد بن عائض نحو تهامة ، ووصلت أخبار ذلك استانبول ، فكان هذا مؤشراً قوياً أصدق ما كان يبعث به الشريف عبدالله بن محمد بن عرن من حث علي ضرب إمارة عائض قبل اشتداد ساعدها ، كما كان هذا محركاً لما في نفوس رجالات الدولة العلية من حقر علي عسير وأمرائها ، وكيداً للخديوي وتصرفاته ، ويُضاف إلي ذلك اللقاء الذي تم بين محمد بن عائض والشريف عبد الطلب .

قررت النولة العثمانية إرسال حملة كثيفة تقوق كل ما سبقها كي لا بيقي مجال لإمارة أل عائض بالمناورة والحركة ، وليسهل القضاء عليه ، وأوكات مهمة قيادة هذه الحملة إلي أبوز رجالها محمد رديف باشا كما اختارت معه أحمد مختار ، وانتشرت الشائعات في بـاك. = = العرب عن الحملة وقوتها قبل أن تتحرك الحملة . كما تحدثت عنها الصحف الأوروبية وعنتها اعتداءً على منطقة لها حريتها .

وأرسلت قوات بحرية إلي ( المغا ) و ( الحديدة ) و ( عدن ) لتناوش قوات محمد بن عائض هناك ويندفع هو نحو تلك الجهات فينشعل عن الدفاع عن قاعدته الرئيسية في السراة.

تحركت الحملة بحراً ، ويصلت إلى جدة في شوال عام ١٣٨٨ هـ ، وهناك انضمت إليها القوات التركية التي ترابط في الحجاز ، وسار الجميع بحراً نحو القنفذة ومن جدة تحركت قوة من الحملة إلى الطائف ، وهناك مشى قسم من هذه القوة إلى ترية فييشة ومن هناك تسير إلي أبها ، وكان هذا القسم بقيادة أحمد فيضي ، أما القسم الآخر فسار عن طريق السراة باتجاه أبها حيث يلتقى هناك مم القسم الأولى .

كما جات من الأحساء قوة من الأتراك بإمرة غيوش بك عير الخرج ، والأفلاج ، والنواسر ثم نجران لتخضع قبائل هذه المناطق ، ولإشغالهم عن الإنضمام إلي عسير ودعم قوة أل يزيد مناك ، وأخيراً تضرب قوات عسير من جهة الشرق ، ولكنها مُزمت في الأفلاج . وفي الوقت نفسه طلب من أشراف أبي عريش الانضمام إلي قوةً الأثراك للتجهة إلي ميناء ( المنا ) و ( الصديدة ) والتي أمرت بالتحرك نحو الشمال والتمركز في ( الشقيق ) و ( أبي عريش ) بعد السيطرة عليها وإجلاء قوات آل عائض عنها .

لما علم محمد بن عائش بزحف هذه القوات عاد مسرعاً من ( الحديدة ) ، واستقدم بالتي قواته في ( المنا ) و ( عدن ) ، ما عدا القوات التي ترابط في ( صنعاء ) فقد أبقاما قوة بيد الإمام المتوكل محسن بن أحمد لتدعمه ، وأمر تلك القوات التي كانت في (المنا) و (عدن) بالتوجه نحو قاعدة حكمه في أبها لمواجهة القوات الغازية ، وجعل علي الساقة أحد إخرته ليستحثهم في سرعة العودة ، وقد جعلت هذه السرعة في الحركة الشريف علي ابن حيدر يحرض أهل تهامة الخروج علي محمد بن عائض وقواته ومحاولة الفتك بها وصدها عن التحرك بسرعة نحو السراة ريثما تتمكن القوات التركية من السيطره على =

عدن عسير الهامة حتى تيقي قوات محمد بن عائض في تهامة محاصرة ، وإيهامهم أن الاتراك قد تمكّنوا من احتائل السروات وأنهم قد سيطروا علي إمارة آل عائض ، والواقع أن أهل تهامة قد طمعوا فسوأت لهم أنفسهم الحصول علي الغنائم فانقضت قراتهم علي قوات عسير لتسلب ما معهم ، وتقتل من تستطيع لتأخذ ما بأيديهم ، ولما أحس العسيريون بالخطر وسوء طبع التهاميين بطشوا بمن تعرض لهم .

وصل محمد بن عائض إلي مشارف مدينة أبها بجيشه وقد أعياء السير ، وقد جد به ليسبق الترك ، وقد أحس بما يخططه الأعداء ، وكان الاتراك قد أسرعوا بالزحف علي عسير ، ووجهوا سفنا تحمل توات منهم إلي ( المغا ) و ( زبيد ) لمناوشة رجاله هناك . ولما يلغهم ذهابه إلي ( العديدة ) ، ومحاصرته لها ، حركوا قواتهم لاحتلال عسير قبل أن يرجع إليها ، وأعطوا عماله من الاشراف في تهامة ، والذين كانوا يكاتبونهم سراً لقطع طريق عوبة محمد بن عائض ، وإشغاله با ناوشات كي يتأخّر وصوله إلي عسير ليتمكنوا من احتلالها ، واكن محمد بن عائض شعر بذلك واحتاط للأمر ، وأعطي التعليمات لقائته بسحق كل من يقف في وجههم .

وجد ابن عائض أن الاتراك قد صبقوه إلي المناطق القريبة من أبها ، فلم ير بدأ من منازلتهم بقوة رغم تعب جيشه ، وأعطي الأوامر لقبائل السروات أن يحافظوهم علي قراهم من رحف الاتراك ، وأن يبعثوا باعداد وأو قليلة إلي أبها علي أن لا تخل بقوة القبيلة ووقوفها في وجه العدو .

وإن الفوف الذي أصاب لكثرة الشائعات والأراجيف التي بنَّها الأتراك قد جعلت الذغر
يصيب بعض النفوس الضعيفة فتحرص علي نجاة نفسها ظم تجد سري التقرب من
الغزاة وريما أرحي لها شيطانها بالحصول علي بعض المنافع من مركزه ونحوه ، وصارت
تخذا ، حالات تسلتها .

كان الجيش الفازي مزوداً بأحدث أسلحة ذلك العصر علي حين كان سلاح الجيش العائضي لا يزيد علي الأسلحة العادية والتي تعد قديمةً بالنسبة إلي عتاد الغراة ، ومع هذاً فقد صمدت قبائل عسير أمام الأتراك ما يزيد علي أشهر من شهر شوال حتي مطلع العام الجديد وهو ١٩٨٩هـ حيث كانت ملحمة ( ريدة ) البلدة التي تحصن بها الأمير محمد بن عائش وكانت معقله الأخير حيث تم مصرعه فيها مع عدد من رجالاته ، وأكثر القتلي من الاتراك إذ فتكت بهم الألغام التي وضعها العسيريون من الباريد ، وكان الأتراك قد أحكمها خطة الحصار علي بن عائض ، وأجبروه علي اللجو، إليها بعد أن دفعوه إليها دفعاً بعد تطويقها وسد جميع منافذ الإحدادات إليها . فقائل العسيريون في هذا الموقع مع أميرهم قتال المستميت حتي نفدت نخائرهم ومؤنهم .

وكان لقتل ابن عائض . واحتلال الأتراك لعسير صدي واسع في استانبول حيث جعلوا لهم من ذلك اليوم يوم نصر أقاموا فيه الاحتفالات ، والقيت الكلمات والقصائد أمام السلطان ، ويُعثث برقيات التهاني ، وقلّت بعض المن في نولة الخلافة حاضرة الدولة ومن هذه المن القاهرة ، وبمشق ومكة ويفداد.

وذكر الحقظي أن آل عائض الذين نفوا إلي استانبول مع من أسر من أعيان عسير قد حملوا بعض جرائد تلك الأيام عندما أطلق سراحهم ورجعوا إلى بلادهم .

أما اليمن فعندما وصل إلي قادتها خبر ملحمة (ريدة) خارت عزائمهم ، وعنوا أنها ضرية القائمة له من ولا كان محمد رديف باشا القائد العام لحطة الأتراك كان قد طعن في (ريدة) وحمل الي استانبول حيث كانت وفاته من تلك الطعنة ، فقد بقيت الحملة بإمرة أحمد مختار الذي وحد قواته لدحر قوات ناصر بن عائض واحتلال أبها ، وقد جاحه الأوامر بالسير إلي صنعاء فرفض ذلك، وقال: إن الخطر يكمن في عسير لا في اليمن ، ولا يصح ترك عسير قبل إلقاء القبض علي أعداد من أل عائض وأعيان المنطقة ، وإخضاع السكان التام ، وقتل هذه الأنفه المرجوبة عندهم والتي كانت تدفعهم للاتفاف حول ناصر بن =

= عائض في أبها ، وذلك كي لا يتحركوا بعدها أبداً وعندها يمكن الاطمئنان علي عسير والسير بعدها إلى صنعاء .

لم يكن الشريف عبد المطلب بن غالب بعيداً عما يدور من أحداث في المنطقة لما له من صلات مع رجالات المجاز ويعض القادة الأتراك ، ولما ترامت أخبار الاستعدادات الواسعة للمسير إلى عسير لاحتلالها والقضاء على إمرتها هاله الأمر ، إذ أحس بأن ذهاب محمد بن عائض عن السلطة هو وأسرته سيكون ضرية لأحلامه وما يخطط به في استلام شرافة مكة ، بل في ذلك زوال لاتفاقه مع محمد بن عائض الذي تكلمنا عنه لذا فقد أسرع مبعوثًا له إلى ابن عائض الذي كان يومذاك في الحديدة فأخبره بأنه قد ومعلت إليه أخبار تفيد بأن حملات كثيفة جدا تُجهِّز في المجاز والإحساء ، ونجد ، والعراق للانضمام إلى حملة ضخمة قادمة من بلاد الترك السير إلى عسير ، وقد شجع هذه القوات ما جاها من معلومات عن طريق أناس من عسير من أصحاب الدنيا من أهل المصالح ، والذين لا يعرفون من الحياة إلا الكيد ، وحبّ تدمير الآخرين علّهم يرتفعون أو يحصلون على بعض المغانم التي يحلمون بها ، وقد جاءا إلى الحجاز من عسير يمثُّون أنفسهم وأمثالهم ، وينقلون الى السلطان أن عسيراً خاوية من الحماة ، فالقوات العسيرية بأجمعها مع أميرها محمد بن عائض في تهامة تقاتل هناك ، وليس في عسير كلها إلا حامية في أبها مع ناصر بن عائض ، ومثلها في ( السقا ) مع سعد بن عائض ، وأن الصدر الأعظم ( رئيس الهزراء ) في استانبول قد أعطى قائد الحملة محمد رديف باشا تعليمات بإجراء المطح مع محمد بن عائض بقدر الإمكان بناءً على أوامر السلطان . لذا رأى الشريف عبد المطلب وهذا ما أبلغه إلى ابن عائض بضرورة العودة من تهامة والتحصُّن في عرينه ، لإمكانية مواجهة الغزاة القادمين ، والعمل على تطهير المنطقة من أوائك المنتفعين الذين يتصلون مع الأتراك لوحدة الصف الداخلي وتقويته وكي يفاجئ الأتراك بقوة في عسير لم يكونوا يتوقعونها ، كما اقترح عليه الموافقة على الصلح حتى واركان فيه شئ من الغضاضة ، وهضم حق عسير بعض الشيء فإن ما يُعد في الخارج وفي المجاز أكبر من الطاقة. وريما كان في الصلح ما يخيب آمال عبدالله بن محمد بن عون وأولئك الذين يأتون إليه =

= من عسير ، وقد يقطع الصلة بينهما إذ يشعرون أنه لا فائدة ترتجي من ابن عرن فإنه لا يمك من الأمر شيئاً وايس له من وزن علي مجري الأحداث ، وأن هذا المسلح سيميط اللثام عن وجه عبدالله بن محمد بن عون الذي يتستر به ببعض ما يبعثه من رسائل إليكم من رسائل ولا كانت كتابات الشريف عبد المطلب تؤيد كتابات سعيد بن عائض التي بعثها من قاعدته بالطائف إلي أشيه محمد في اليمن ، وفيها طلب منه العودة الي عسير فوراً وأخبره بأن الأتراك بقيادة مدحت باشا قد احتلوا بلدان القطيف والاحساء والقصيم ، وأن هناك بأن الأتراك بقيادة مدحت باشا قد احتلوا بلدان القطيف والاحساء والقصيم ، وأن هناك عقوة وجهها مدحت الي عسير . ويبدو أن لكلام عبد المطلب بن غالب أثراً في نفس ابن عائض وقناعاً ، اذا فقد وردً ع ( الحديدة ) ورجع مسرعاً إلي عسير مع قواته وأمر بعودة قواته من سواحل اليمن عدا عدن وصنعاء حيث تبقيان هناك للحماية .

ولما وصل محمد بن عائض إلي عسير نظم الأمور مباشرة وام ير لجمع قوات عسير في مكان واحد ، فقد تعور عليها الدائرة في معركة ، ولكن رأي توزيعها فإن هزمت في موقع التصرت في آخر ، وإذا تراجعت في موضّع فقد تتهيأ في ثانٍ وتتازل الخصم ، وعلي هذا استمر ناصر بن عائض مع قواته في أبها ، ويقي سعد بن عائض في السقا مع مجموعة ، وانطاق الأمير محمد علي رأس كوكبة الي ( ريدة ) يتمصن بها بعد أن تراجع في (شعار) و تهال) و ( السقا ) .

وشعر رجال القبائل بأهمية المعارك فأسرعوا نحو أبها المشاركة بالدفاع عن بلاده ، كما أحس أهل اليمن بخطر هذا القتال الذي سيجري علي أرض عسير ، وأنه سينالهم شرّه ، فإن انتصر الأتراك علي عسير فسيدفعون بعد ذلك إلي اليمن ، وسيكتوون بنار الحرب ، وكابوس الظلم ، لذا فقد رأوا من الضرورة اشتراكهم من البدء مع أهل عسير قبل أن يقاتلوا وحيدين ، كما رأوا بواجب مشاركتهم في الحرب ، اصلتهم الوثيقة مع أل عائض الذين طالما أنجدوهم ، وقدموا لهم المساعدات كلما طلبوها منهم ، وهكذا جات جموع من قبائل من كهلان ، وهمدان ، وحاسد ، ويكيل ، وعك ، كما وصلت إلي أبها قبائل يام ، وتجمعت هذه القبائل كلها في أبها ، ووضعت نفسها تحت تصرف ناصر بن

وأعطته قيادتها ، فكانت قوة لا يستهان بها ، وغدت أبها حصناً منيعاً يصعب اقتحامه
 فوجّه ناصر قسماً من القبائل اليمنية إلي الحديدة لطرد الأتراك والتمركز هناك . كما
 جاحة قبائل من الأفلاج ووادي الدواسر ، وغيرها من عتيبة وحرب ومطير ، ورابطت في
 ( بيشة ) مع ابن ضبعان .

لم يتقيد القائد التركي محمد رديف باشا بالتعليمات التي أعطيت له ، إذ غرته نفسه ، واعجبته القرات التي يتولي أمرها بأحب أن يقتحم عسيراً كلها ، ويلقي القبض علي أميرها ، ويرسله الي استأنبول صاغراً ليُوقع هناك الشروط التي تعليها عليه الدولة العلية فقد يكون في هذا ما يسر السلطان فيرضي عن قائده ، ويمنحه الأعطيات والأوسمة والألقاب التي يأملها ، ويرتقع اسمه عند بقية القادة بل في الدولة العلية كلها ، وفي خارجها ، وقد تسلمه الدولة ولاية كلها ،

حاصر محمد ربيف باشا أبها ، ولمن أنه سيقتحمها بسهراة ، عُجِبا بنفسه ويقواته ، غير أبوابها أنه لم يستطع أن ينال منها شيئا بعد أن حاصرها ثمانية أيام ، بل فقد علي أبوابها خسائر تعد جسيمة في نظره ، لذا أخذ يتراجع عمايدور في رأسه ، وخاصة عندما بلغه أن قبائل تهامة الجنرب قد أخذت نتجه نحو (ريدة) دعماً للأمير محمد بن عائض ، وأن وادي (مريه) أخذ يمع بجموع هذه القبائل ، وينظم قدرمها عبد الرحمن بن عائض ، كما بلغه قوات من آل عائض في الحديدة ، وكذلك بلغه توجيه قوات بيشة لاحتلال الطائف والسير إلى مكة التمركز فيها .

طلب محمد رديف باشا من معاونيه أحمد مختار "و" أحمد فيضي "و" أحمد فيضي الله "التركيز علي بلدة (السقا) و (ريدة) قبل فوات الأوان ، وبذل كل الجهود الدخولها ، وتجمعت القوات الخاصة بهؤلاء القادة ، وهاجمت (السقا) معاً ، وتمكنت من دخولها . وانتقل سعد بن عائض ومن بقي معه إلي (الحفير) وصب "باقي قذائف مدفعيته علي تجمعات الاتراك في (السقا) ففتكت بهم ، واضطروا إلى الالتجاء ثم باشرتهم مدفعية =

= بلدة ( الواجة ) ليتمكن سعد بن عائض من النزول إلي ( ريدة ) بحيث يرابط فيها أخوه الأمير محمد .

انتقل محمد رديف باشا إلي ( السقا ) بعد أن احتلها قوات آل عائض ، واجتمع بمعاونيه هناك ، ورأوا جميعاً اللجوء إلي الحيلة ، وقد أعيتهم مدينة أبها ، وسيعجزون عن ( ريدة ) ولا بد لهم قبل مداهمة ( ريدة ) من قطع المدد عنها الذي يأتي عن طريق وادي ( مرية ) ، وقد عجزوا من الوصول إلي ( ريدة ) وقصفوها بالمدفعية ، واستتخدموا مدفعية ( الهاون ) ظلم يغنهم ذلك شبئاً .

وقد تحدّث أحمد فيض باشا في مذكراته ' حرب عسير ' عن ما عانته القوات العثمانية في حرب عسير ، ومما ذكره أنه بعد احتلال ( السقا ) جاوا ليستقوا من الأباز فوجبوها ملوثة بمادة حمراء فتخوفوا من الشرب منها علي الرغم من أننا اختيرنا سلامة مذه المياه بسقياها للخيل فلم يحدث ضرر ، ولكن خشينا من أثرها علي الإنسان فقط أو أنها تقتك بالشارب بعد حين ، وكذلك طلوا بهذه الماده أسطحة المنازل حتى تتلوث مياه الأمطار التي نتجمع ، وهذا ما جنبنا استعمالها أيضاً . كما نكر أنهم بقوا عشرة أيام بعد دخول (المسقا) بحالة مزرية إذ قصفتنا منفعية ( المفير ) و ( الولجة ) و ( جبل خبيب ) وهو شرق وادي ( مقهب ) ، وكانت الإمدادات العسيرية تأتي إلي هذا الجبل من بني مالك ، وربيعة ورفيدة ، وعلكم ، وبني مفيد ، ولم نستطع السيطرة علي منافذه ، وقد أصابنا الارتباك في التحرك إذ تصلينا نيرانهم من كل جانب ، ولم تنقطع غاراتهم عن مواقعنا ، وكانت الغارات علي خيول دهم ، ترتقي الجبال دون صعوية . ولو استحر حصارهم لنا خمسة أيام لاستصلمنا لهم . ولو تم ذلك لاتنهي أمر محمد رديف باشا في أبها ، ولكانت تحركانتا عشوائية .

قررت القادة الترك أن يسير "أحمد مختار" عن طريق – محايل – القنفذة – وبيدى أنه قد ترك مراقعه مغاضباً إلى قائده محمد رديف باشا ، فإذا ما يصل إلي القنفذه اتجه = = جنوبا إلي ( البرك ) و ( القصمة ) و ( الشقيق ) ، ومنها ينطلق إلي ( درب يني شعبة ) ، ويصعد في وادي ( عتود ) فرافده وادي ( مربه ) ليقطع سيل جموع القبائل التهامية نحو ( ريدة ) ، ونفذ أحمد مختار الخطة ومعه أحمد فيض الله .

بعد أن نقذ أحمد مختار الخطة التي ذكرناها رتب القوات ، وأوكل قيادتها إلي أحمد فيض الله ، وعاد هو حتي التقاء وادي ( مربة ) بوادي ( حسوة ) فصعد في وادي حسوة إلى الشعيين حيث وجد مقاومة من رجال ألم كادت تقضي عليه غير أنه تجاوزها بعد أن المحق الهزائم بقوات عبد الرحمن بن عائض ، وبعث جزءاً من قواته لضرب ( ريدة ) من جهة الغرب فتمركزت في غرب جبل ( الجبيل ) ، وسار إلي ( السقا ) حيث كان بانتظاره القائد محمد رديف باشا .

أخذ أحمد فيض الله يحول دون وصول القبائل التهامية من الجنوب إلي (ريده) وهذا ما أوقف مصول هذه القبائل ، ولكن أخذت قبائل رجال ألم تتجه إلي (ريدة) عن طريق وادي (عرفة) أحد روافد وادي (مريه) ، فاصطدمت بتلك القوات ، وكان هدف قوات رجال ألم حماية الطريق لخروج محمد بن عائض من (ريدة) إلي بلدة (الشرفة) ليتخذها مركزاً حصينا إذ أن المتافذ إليها عديدة ،، ويمكن السيطرة عليها وحمايتها .

بعد أن رجع أحمد مختار إلي (السقا) عاد محمد ربيف باشا "إلي أبها يحاصرها ،
غير أن هذا الحصار لم يجد رغم شدته ، بل استطاع سعيد بن عائض أن يدخل السقا ،
وأن يخرج الأتراك منها ، حيث كان أحمد مختار قد سار بقسم من الجند لدعم محمد
ربيف باشا في حصار أبها التخفيف من وطأة رجال القبائل عنه ، وترك في السقا حامية
بقيادة عثمان بك . وهذا ما جعل محمد ربيف باشا يخشي عاقبة حملته ، فأبها لم يستطع
دخولها ، و(ريدة) لا تزال صامدة ، وفيها الأمير محمد بن عائض ، ومعه أخوه سعد ،
والسقا استعادها سعيد بن عائض ، وفعت قلعة لأهلها من جديد ، وعبد الرحمن بن
عائض ينظم رجال القبائل ، ويرسل بهم إلي الموقع الذي يحتاج إلي دعم وتحرك بقية آل

= رام تكن قبائل عسير لتخشي الحملة التركية إذا اعتادت علي ذلك الغزو بين المدة والأخرى ، وبلادها حصينة ، وتعرف دوريها ومسالكها وشعابها ، وعندها عزة وأنفة فلا تبالي بالخصم وتتحداه ، غير أن النخيرة أخذت تنفذ منها ، ويقل ما بين يديها ،، لذا أخذت تعمل علي مداهمة القوافل التركية فتغير عليها ليلاً أثناء استراحتها وعلي غفلة منها فتتفض ممتطية خيولها علي رجالها بالاسلحة اليدوية فتأخذ ما تطاله أيديها من ذخائر وغنائم ، وتسلب ما تستطيع حمله ، وتعود إلى أماكنها .

لقد أرهب هذا المرقف القائد محمد رديف باشا فخاف أن تداهمه رجال القبائل بقوات كبيرة ، وتحيط به وهو يحاصر أبها ، فيصبح هو المحاصر ، رجال أبها يحيطون به من جهة ، ورجال القبائل يُطرقونه من جهة ثانية ، اذا رأي أنه لا بد له من العودة إلي موضوع الصلح ، وخير له أن يعود بشرف من أن يرجع بخزي أو يدفن في مكان مع جنده ، علي الرغم من أن استانبول ترسل إليه الجيوش بين وقت وآخر.

أخذ محمد رديف باشا يتداول مع نائبه أحمد مختار في موضوع الصلح ، ورأيا أنه لا يمكن طرحه إلا وهم في موقف هوة كي يملوا علي ابن عائض بعض شروطهم ، وحتي لا يظن الأمير محمد بن عائض في ( ريدة ) أن طلب الصلح معناه الاستسلام ، فأخذ محمد ريف باشا ونائبه يفكران في إحراز نصر ، ولو كان قليلاً ، واتفقا علي دخول ( السقا ) فهي أقرب منالاً من غيرها ، وبعد نصراً مهما لما لـ ( السقا ) من أهمية .

سار أحمد مختار علي رأس قوة من ( أبها ) إلي ( السقا ) ، واستطاع أن يدخلها ، بل ووقع أميرها سعيد بن عائض أسيراً في يده ، لجأ أحمد مختار إلي طريق السياسة والمخادعة ، فلكرم سعيداً وأخذ يتلاطف معه ، ويبدي له أن حملتهم لم تكن لها من مهمة سعي اعتراف عسير بالتبعية اللولة العثمانية ، ولا يرغيون أبداً في حكمها من دون أهلها ، ولو تم الاعتراف لانسحبت القوات التركية مباشرة من عسير ، واقترح عليه أن يذهب إلي أخيه الأمير محمد في ( ريدة ) يعلمه عن مهمة الحملة التركية علي عسير بصدق ويستشيره في المفاوضة الرسمية ، بل لا مانع من أخذ تغويض منه البدء بإجراء مفاوضات رسمية ،

لم يمانع سعيد في ذلك ، بل وأراد اختبار صدق أحمد مختار في حديثه الذي طرحه
 عليه ، وجديته .

أطلق سراح سعيد بى عائض ومن وقع معه في الأسر وسار إلي أخيه محمد في ( ريدة ) ، وعرض عليه وعلي مجلس الشوري ما دار بينه وبين أحمد مختار ، وأخنوا يتباحثون في شروط الصلح نمقتر ، وتوصلا إلي شروط بعد أن درسا وضع الذخيرة بأيدي القوات المسيرية ، وأمها قد أوشكت علي النقاذ ، وطلب القادة المستمر لتوفيرها لرجالهم . وكانت نقاط الصلح التي توصلا إليها هي :

- أحرورة إطلاق سراح الأسرى من كلا الجانبين.
- Y لا مانع من اعتراف عسير بالتبعية الاسمية للنواة العلية ، وإن تكون متصرفية خاصة.
   ترتبط مباشرة باستانبول ، ولا علاقة لها بولاة الحجاز ، ولا ولاة مصر .
- ٣ قبول أمير عسير لقب أمير الأمراء الذي سبق للسلطان أن منحه إياه بوساطة
   خديوى مصر إسماعيل.
- ٤ انسحاب القوات العثمانيه من عسير وسواحلها مباشرة ، بعد توقيع أمير عسير وثيقة
   الصلح .
- و عطاء شرافة مكة لعبد المطلب بن غالب وإقامة مجلس شوري برئاسته ويضم علماء الحرمين .
- المجرمين الذين يأتون من إقليم أي من الطرفين ، وتسليمهم إلي أولي الأمر
   في الإقليم الذي فروا منه لإقامة الشرع عليهم .
- ٧- تشمل متصرفية عسير تهامة من ( القنفذة ) حتى ( المفا ) وتضم من الداخل بلاد مدان نجران ، والعقيق ، والأفلاج ، ( وبيشة ) و ( تربة ) و ( الخرمة ) و ( رانية ) و بلار بني الحارث جنوب الطائف ، وصعدة ، وصبحاء واللوادمي ، وعفيف ، وظلم ، ومناث بني الحارث جنوب الطائف ، وصعدة ، وصبحا ، والدوادمي نقيف ، وظلم ، ومناث بني المناطق وما امتدت إليه شمالاً وشرقاً ، وأن تكون القبائل المنداحة في نجد رحلي سواحل الخليج من قحطان ويام والدواسر وسبيم وعتيبة مرتبطة =

بعسیر ، وأن ساحل سلوي قسماً من عسیر لوجود تلك القبائل هناك كما كانت في
 عهد على بن مجثل

 ٨ - تعطي الحرية للقصيم بالاستقلال لأن أهله لا يريدون الارتباط لا بولاة نجد ولا بولاة حائل ولا الحجاز .

٩ - تعطي الرياض وما يرتبط بها إلي سعود بن فيصل بعد رفع يد أخيه عبد الله عنها
 و إذاك أضعف عبدالله بن فيصل ومحاولة ابن رشيد كسبه إلى صفه وضمه إليه .

١٠ – يختار علماء اليمن حكومة لبلادهم تخضع لإشراف مجلس شودي .

أخذ سعيد بن عائض هذه الشروط وغادر (ريدة ) في طريقه إلي ( السقا ) حيث قدمها إلي أحمد مختار ، وبعد قراعتها حملها وسار إلي أبها لعرضها علي محمد رديف باشا ، ومعه سعيد بن عائض ، والتقيا معه في منطقة ( الخباطي ) في الجبل الشرقي حيث كان هناك مقر قيادته ، فعرضا الشروط علي محمد رديف باشا ، وأبدي موافقته المبدئية عليها، ولكنه أضاف شرطا أخر ، وهو ضرورة وجود حامية عثمانية دائمة تتخذ من (حلي) مقرأ لها ، أو تنقله إلي مكان لخر إن وجدت في ذلك مصلحة لها ، أو دعت ظروف المنطقة إلى ذلك .

أخذ سعيد بن عائض شروط الصلح إلي أخيه محمد في (ريدة) ، وعرض عليه ما أضافه محمد ديف ومن وجود حامية عثمانية دائمة في (حلي) فلم يمانع الأمير محمد علي ذلك ، ولكن تبد ذلك بضرورة محافظة هذه الحامية علي تعاليم الإسلام ، ووجود عالم معها، ويرجع إليه أفرادها في شؤون دينهم أو يُمين من قبله ، وإلا تتعرض هذه الحامية لأحد من سكان المنطقة الذين يرجعون أصلا إلي قبائلهم وشيوخهم وأرائهم ، ولا يصح أبداً أن يرجع أحد من أبناء عسير إلي الحامية التركية في شأن من شؤونه ، واشترط محمد بن عاض وقوف إطلاق النار مجرد وصول خير الموافقة إليه .

حمل سعيد بن عائض موافقة أخيه الأمير محمد إلي أحمد مختار في ( السقا ) الذي -حملها بدوره إلي محمد رديف في مقر قيادته فوقّعها ، وأعلن أنه سيدخل أبها ، وأن علي محمد بن عائض أن يخبر أخاه ناصراً في أبها بعدم المقاومة ، وكان ذلك بعد موسم حج = = عام ۱۲۸۸ هـ ، وكان الشريف عبدالله بن محمد بن عين ضمن القيادات ع محمد رديف ، وقد أحس برجود سعيد بن عائض في مقر القيادة فائرك أن متاك الوضات تجري في الفقاء ، وحاول أن يستوضح جلية الأمر من أحمد مغتار . فلم يحدل علي نتيجة ، فأبدي تتمرأ ، وأعلن أنه لا بد من القضاء علي محمد بن عائض ، واحدل عسير ، وضعها إلي اللولة بالقوة إذ كفي الدولة ما تعانيه من حروب من أجل إخذاع هذه المنطقة ، وقد حان الموقت وتهيئت الفرصة لتحقيق ما تبغيه الدولة فيجب أن تستفل ذلك دون تباطئ . وكلما تأخر الوقت لم يكن ذلك في صالح اللولة ، ولما كرّ هذا الكلم ، وألح باستعجال الأمير ، طلب منه المغادرة والعودة إلي مكة خشية أن يكون إلحاحة محاولة استطلاع ما قد تم سرأ بين محمد رديف وأحمد مختار أن أن يكون ضالعاً مع أل عائض ، وذلك لكثرة تغيير مواقفه ، وهذا ما علل به المحقظي أمر إرجاءه ، وأحمد فيض في مذكراته (حرب عسير) .

واكن المسحيح أن ذلك كان بسبب وصول خبر إلي محمد رديف بأن محمد بن عائض قد جهز ثلاث حملات ، وهو في محايل من قبائل غامد وزهران وبني الحارث وخثم وشعران للخول مكة بعد أن رأي ضغط الأتراك عليه شديداً ولا يمكنه دفعه إلا بالهجوم من جهة ثانية تؤلم العدى ظم يجد أولي من الهجوم علي مكة ، أما الحملتان الأخريان فكانت إحداهما إلي نجد وأما الثانية فإلي اليمن ، وأمر القوات المرابطه في صنعاء بأن تذهب إلى زبيد والحديدة والمي عريش .

. فرجع خائفاً يتصورٌ. استفحال أمر آل عائض وإمكانية سيطرتهم علي الحرمين ، وإبعاده عن شرافة مكه مادام عبد المللب بن غالب على قيد الحياً: ، وهو نصير آل عائض .

رجع الشريف عبد الله منسحبا إلي مكة ومعه مجموعة من جاله لا تزيد علي الخمسين نفراً ، ولما نزل من عقبة ( شعار ) تعقبه مجموعة من رجال عور بإمرة محمد بن يحيي بن مرعي ابن عم الأمير محمد بن عائش ، وسلبته ما معه ، ولم يد قتله ، وإنما جرحته في وجهه إمانة ليبقي علامةً علي ذله ، وإشارةً لسوء فعلته في محاب الترك ضد قرابته . ووصل خبر ذلك إلى أحمد مختار فلام سعيد بن عائش على هذا العمل أنكر علمه بثى = = شيء من هذا . واشتدت مراقبة الاتراك علي المنافذ المؤدية إلى ( ريدة ) و ( أبها ) بطريقة . مقبراة لا تشعرهم بهدفها .

وما أن تحركت حملات أل عائض حتي كان الوضع قد انتهي في أبها فعادت إلي أماكنها بعد ما بلغها ذلك .

وصلت رثيقة الصلح محمد بن عائض موقعه من محمد رديف ، فوافق وأخبر سراً أخاه ناصراً بما تُم عليه من شروط وأن أوضاعنا لا تسمح لنا باستمرار المقاومة ، وعلينا أن نقبل بهذا الصلح ولو مكرهين تقديراً للحالة التي تعانيها قبائل المنطقة من التعب الذي أنهك قواما أثناء عوبتها من تهامة والتحامها بالحرب مباشرة ، كما تعلم قرب نقاذ النخيرة من أيدينا ، ويخشي من إدراك ذلك فيستغلونه فققع البلاد تحت وطأة هذه القوات الغازية ، وما موافقتنا للصلح إلا تداركاً للأمر وخروجنا من هذه المحنة بشرف ، غير أن ناصراً قد بعث إلي أخيه محمد سراً أن هذه مخادعة ، ويجب أن نرفض الملح ، وأن نكن حذرين من مكرهم ، وأنا من جهتي لن أسمح لمحمد رديف بدخول أبها متكبراً ، مظهراً النصر ، وببلغا حكومته أنه دخل أبها قهراً ، وكم أتمني أن يعود لدولته ذليلا يجرً وراء ذيول الهزيمة والذل .

طلب الأمير محمد بن عائض من آخيه سعيد إبلاغ أحمد مختار ليفهم بدوره محمد رديف أن شروط الصلح قد تُمت الموافقة عليها ، وأن وثيقة الصلح قد وقّعت ، وأن دخول أبها لا يعني شيئا أبداً ، وهو كذلك ليس من شروط الصلح ، قما علي محمد رديف إلا التقيد بشروط الصلح ، وقك الحصار عن أبها ، والمفادرة إلي (السقا) ، ثم الخروج من البلاد . رغم محمد رديف باشا في إنهاء الموضوع بسرعة لما وصل إليه من أنباء أن المند الذي سيصل إليه من الحجاز أو نجد قد حالت القبائل العسيرية دون وصوله ، وطلب من أحمد مختار بالتوجه إلي (ريدة ) مع سعيد بن عائض ، وإعلام الأمير محمد بن عائض أن الامر قد تم علي ما يحب ، وأنا في طريق عوبتي - إن شاء الله - وسار أحمد مختار وسعيد بن عائض إلي (ريدة ) حسب أوامر محمد رديف ، وأبلغا محمد بن عائض ال

= سار محمد رديف بقسم من 7.15 للحاصرة لأبها إلي (السقا) إيهاماً بنك الحصار. وفي (السقا) أمر القراح شي سارت معه بالعودة إلي أبها واقتحامها علي ناصر بن عائض ومن معه فيها ، أي زمن حدّده لهم ، وهو مدة ومعوله إلي (ريدة) وإنطاق من (السقا) بجزء من القواء المرابطة فيها ، وأمرهم بالتحصن في قلاع (الحفير) ، وتوجيه المدافع نحو (ريدة ) بانتظار الأوامر منه بالإشارة إلي رمي (ريدة) بالمدفعيه ، والإسراع بالشاة إليه إن ـ عالحاجة .

واتجه محمد, ييف إلي (ريدة) مع كوكبة من الجند ، فلما وصل إليها استقبله الأمير محمد بن نائض ومعه إخوته عبدالله ، وسعد وسعيد ، ونائبه أحمد مختار . ولاحظ الأمير محمد بني محمد رديف علامات الغنر ، وفعلاً لم يلبث محمد رديف أن أعطي أوامره أحمد مختار بإلقاء القبض علي محمد بن عائض وفهم سعد بن عائض ما قاله محمد رديف لأحمد مختار لأنه كان يعرف التركية ، فنبه أخاه محمداً ، فأخذ حدره مباشرة ، واشتبك الفريقان في معركة حامية ، فطعن سعد بن عائض محمد رديف بمدية كانت معه ، وصرع يقول الحفظي إلي ليل دامس ، فالمنعية في ( الحفير ) تطلق بحممها علي ( ريدة ) كما والألغام تتنفر ، ومدفعية أل عائض في ( رأس الجبيل ) و ( الغمرة ) تلقي بقدائفها علي المدفعية التركية في ( الحفير ) ، وعلي عقبة ( ريدة ) المدفعية التركية في ( الحفير ) ، وعلي عقبة ( ريدة ) المدفعية التركية في ( الحفير ) ، وعلي عقبة ( ريدة ) المناقرات من كلا الطرفين بما يحدث ، وتلتي قذائف نيرانها جذافاً.

وسرت أنباء معارك (ريدة) في أرجاء عسير ، ويصلت إلي خارج المنطقة ، وأنها تجري في صالح آل عائض ، وأن الأتراك قد أصبحوا في قبضة العسيريين ، وشاع الخبر في الفرب ، فأسرع الأسطول الانجليزي إلي البحر الأحمر ، يريد أن يجد ثغرة ليتدخل في الأمر . وأزعجت تلك الأخبار دار الخلافة فبعث بالمد . وأرسل ناصر بن عائض عدة مدافع للتمركز في ظهرة جبل ( تلاع ) عن طريق ( غاوة ) و ( الجزعة ) لفسرب الأتراك في السقا ، وحماية قوات عسير المتجهة إلي (ريدة ) لدعم إخوانهم .

= استسلمت قوات أل عائض في (ريدة ) وبواحيها ، وعدهم يقرب من ثلاثة ألاف بعد أن انتشرت أخبار الكارثة ومصرع أميرهم محمد بن عائض ، وأسر عدد من أل عائض والأعيان الذين كانوا في ( ريدة ) مع المقاتلين ، وأحصى عدد القتلي في ( ريدة ) فقط ، كما قال الحفظي : فكان من الأتراك ١٧٥٣ قتيلاً ، بينهم من القادة أحمد فيض الله ، وسعدى بك ، وتوفيق أغا ، وفي أبها كان عدد القتلي ١٦٦٢ من الأتراك ، وفي طبب ٤٩٣ عدا بقية القتلى الذين خروا صرعى أثناء زحفهم على القرى التي مروا بها ، ثم كان المشير محمد رديف باشا الذي طعن ثم وافته المنية بسبب تلك الطعنة ، وكان من أبناء عسير ١٩١٥ قتيلاً منهم : الأمير محمد بن عائض ، وأخواه سعد وعبدالله ، وأسر ستمائة وثمانون بينهم عدد من آل عائض منهم سعيد ، وعبد الرحمن ، ويحيى إخوة الأمير محمد ، وكان بينهم نساء منهم فاطمة بنت سعد بن عائض ، وعمتها فاطمة بنت عائض ، ومنهم من آل المفظى: أحمد ، ومحمد ابنا موسى بن جعفر ، وموسى بن إبراهيم ، وعلى ، وأحمد ابن عبد القادر الحفظي ، وقد تحدُّث أحمد فيض الله بمذكراته بإسهاب عن هذه الحادثة وذكر جميع أسماء الذين أخذوا أسرى من دولة آل عائض ، ومكانتهم . ويبدو أنه كان متأثراً لمقتل الأمير محمد بن عائض حيث كان معجباً بإمكاناته ونبله مع رجولة وتضحية ، ووصفه بذلك كله . ونقل عدد من القادة من بين الأسرى إلى استانبول ، وأمر السلطان بتوزيعهم على الولايات لتطمس أخبارهم لكنه عاد وغير رأيه عندما بلغه أن المعارك لاتزال مشتعلة في عسير ، وأن أعيان المنطقة قد بايعوا ناصر بن عائض الذي كان يتحصُّن في، أبها ، وقد وقع في يده الكثير من الأتراك أسرى مما جعل السلطان يتريث عن إنقاذ ما قرر في حقهم من عقوبة خوفاً على الأسري من الأتراك . وقد أمر السلطان بعد ذلك بإكرامهم ، ثم طلب أن يسمح لهم بمقابلته ، وتمّ ذلك فارتجل أحمد الحفظى خطبة بليغة مؤثرة بين يديه ، كما تكلم سعيد بن عائض بكلام حاد ضمنة ما حدث من غدر بعد الصلح وما جرى من تصرفات من الشبر محمد رديف باشا لا تتفق مع هيبة الخلافة ، ويجب استدعاؤه وطلب وثيقة الصلح ، وإن كل دم أريق بعده يُعدّ جريمة أنتم المسؤواون عنها =

= امام الله ، وقد أثار ذلك الكلام حفيظة السلطان علي قائده فاستدعي ، وقُدم المحاكمة التي قضت بقصله من الجيش ، وخلع رتبته العسكرية ، غير أنه لم يلبث أن أدركته الوفاة بسبب طعنته التي طعن بها في معركة (رودة) .

بقي الأسري في استانبول تحت رعاية السلطان مدة سبع سنوات ( ١٢٨٩ – ١٢٨١) ، وأوكل من يقوم بشؤونهم ، وكان العامة من الأسري من يتسلل ويعود إلي بلاده أما عائض وألكل من يقوم بشؤونهم ، وكان العامة من الأسري من يتسلل ويعود إلي بلاده أما عائض وأل الحفظي فلم يمكنهم ذلك ، وعمل بعضهم وخاصة الحفاظية بالتأليف في القفه والأدب والتاريخ والأنساب ، وأهدي أحدهم وهو أحمد عبد القادر إلي الطلية كتاباً أسماه السياسة الشرعية في حق الراعي علي الرعية ، وقدمت مؤلفاته وقصائدهم مدية للسلطان ، وإن كانت قد رفعت عنهم الرقابة ، وخاصة بعد أن تزوج سعيد بن عائض برقمة بنت عبدالله ابن السلطان محمود الثاني ومات في استانبول أحمد بن عائض ( ١٩٦٠هـ ) . ومن كتب لهم الحياة عادوا ومنهم عبد الرحمن بن عائض ، وأخوه سعيد بن عائض ، وابنة أخيه فاطمه بنت سعد بن عائض ، وابنة أخيه فاطمه بنت سعد بن عائض ،

أما (ريدة) فقد دُمرت قلاعها وحصوبها ، وكانت من قبل مقراً لآل يزيد جيلاً بعد جيل ، وتُعد مفخرة عسير . وعمل الغزاة علي تغيير اسمها لتنسي من التاريخ فاطلقوا عليها اسم (صيدا ) وكان أول من أتخذها من أسلافه مقراً لحكمه علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن معاوية بن أبي سفيان ، وبني قصره المشهور فيها ، وأطلق عليه اسم حمورين" .

حوارين" .

وأما الأمير محمد بن عائض فقد كان لمصرعه ، وهو في سن الشباب ، ومنتهي الرجولة والشجاعة صدي واسع في الجزيرة العربية كلها ، بل وتجاوزها ، وقيلت القصائد الطوال في مدحه ، وفي رثائه ، ولم يتجارز عمره يوم وفاته الثامنة والثلاثين ، إذ وكد في جمادي الأولى عام ١٣٥١هـ ، وتولي الحكم في الثانية والعشرين ، وكانت مدة حكمه سنة عشر عاماً وعدة أشهر ، وكان – رحمه الله – علي جانب من العلم ، هو وإخوته ، إذ تلقوا علمهم في حلقات التعريس التي كانت منتشرة في المدن والقرى على أيدى العلماء من آل =

= الحفظي وغيرهم من علماء المنطقة وممن وفد عليها من اليمن ، والحجاز ، وبجد ، ومصر ،
وكان أبوهم قد أرسلهم بأسماء مستعارة لتلقي العلم في مصر والشام والعراق ، ويعدها
إلي الحجاز ، ولمعرفة أحوال الناس ، وكان يجيد أكثرهم الشعر ، ومنهم محمد ،إذ كان
ناصر بن عائض قد غادر أبها ليتخذ من ( تثليث ) قاعدة ينطلق منها إلي قتال الأثراك ،
وخلف بها أخاه يحيي عندما انسحب محمد رديف باشا بجزء من قواته التي كان يحاصر
بها أبها متجها إلي ( السقا ) ، فلما وصلت إلي ناصر أخبار ( ريدة ) وما حل بأهله عاد
مسرعاً إلى أبها ، وتحصن بها ، وشدد قبضته عليها .

ورأي أعيان عسير بأعينهم غدر الأتراك ، وما حلَّ بعنطقتهم نتيجة ذلك الغدر ، فلم يأمنوا الغزاة ، ولم يأمنوا الغزاة ، ولم يأمنوا علي حياتهم وأملاكهم ، ورأوا أن أفضل السبل لهم للمحافظة علي حياتهم هو الاستماتة في قتال الذين دخلوا بلادهم وغدروا بهم ، والقتال لا بدّ له من أمير، فاجتمع مجلس الشوري في أبها ، وقرر مبايعة ناصر بن عائض أميراً لعسير ، وحراكه بتولّي أمر القتال الذي كان يمارسه من قبل .

أخذ ناصر بن عائض يقاتل الأتراك بمن معه من أبناء عسير ، وفي هذه الأثناء جامت أوامر سلطانية بترقية أحمد مختار باشا إلي رتبة مشير ، وأمر بالسير إلي البعن فاتجه نحوها ولم يجد أمامه مقاومة تذكر حتي وصل إلي صنعاء فاتخذها مقرا له ورفع أحمد فيضي إلي رتبة الباشوية ، وأمر أن يخلف أحمد مختار باشا في عسير ، وأن يترلي قتال العسيريين الذين يقودهم ناصر بن عائض . وقد قال أحمد مختار باشا للصدر الأعظم أن الخطر في الجزيرة إنما يتمثّل في عسير وليس في البعن ، وكان من الأجدر بقاء القوات في عسير كقاعدة نتحرك منها حتى تنهي وضع آل عائض .

أخذ المراع بين ( السقا ) حيث يتمركز الأتراك ، وبين أبها حيث يُرابط العسيريون بقيادة ناصر بن عائض ، وكانت المناوشات مستمرةً ، وفي إحدي المعارك التي استبسلت فيها قوات عسير والمحاصرة الأتراك في ( السقا ) أصيب ناصر بن عائض برصاصة وبد بحياته بعد مدة نمات في ١٠ المحرم ١٩٠٥هـ . = كان ناصر بن عائض قد أمر مشايخ القبائل الذين معه في أبها الذين يقاتلون الترك أن يسيروا إلي بلادهم بعد أن كثرت الأراجيف بأن الترك قد جاءا من كل جهة نحو عسير ، من نجد ، ومن الحجاز ، ومن تهامة ، ومن اليمن فوقع الخوف في نفوس رجال القبائل من أن تتحرض قبائلهم للمعرة ويطش تلك القوات الغازية ، وأمرهم ناصر بن عائض بأن تكون كل قبيلة مسؤولة عن حماها من أن يدخلها الأتراك ، فانصرفوا متحمسين لمنازلة خصوبهم، وتركيا مع الأمير ناصر معثلين عن القبائل من أجل المقاومة . ولما قتل الأمير ناصر بويع ابنه محمد فتابع طريق أبيه .

وجات قوة من الحجاز بقيادة " عاصم بك " نحو بلاد الحارث في الشمال فانهزمه: إذ اجتمع عليها بنو الحارث وبنو بجيلة ، وينو مالك ، ويعض عتيبة .

وجاعت حملة من الطائف باتجاه ترية وبيشة بإمرة صبحي بك ، ويخلت ترية والـــّـرمة ، ورانية، واقتربت من (بيشة) فالتقت عليها قبائل (بيشة) في (الحيفة) ، وإبادتها .

واتجهت حملة أخرى من الأحساء نحو الأفلاج ووادى الدواسر فردت من الأفلاج .

كما جاحت حملة من الرياض إلى وادى الدواسر عن طريق القويعية وسقمان فهزمت علي مشارف الوادى .

استمرت المقاومة بين المسيريين والترك بقيادة محمد بن ناصر الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمرة إذ لم يكن من آل عائض غيره ، فدعمه الأعيان ونهضوا به ويقي ذلك حتي رجع بقية آل عائض من الأسر في استانبول فطلب محمد بن ناصر من الأعيان أن يتجهوا إلى أعمامه ويبايعوا أحدهم .

ذهب أعيان مسير إلى سعيد بن عائض ودرسوا معه ما حلَّ بالبلاد وأهلها من الجور ، وعرضوا عليه بيعته ، لكنه أبى ، بل وحذرهم من عاقبة أمرهم حيث أن الدولة لا ترحم ، وستشدّد قبضتها علي من يستعصى عليها ، وأن وضع عسير لا يمكنها من القتال ما عانت من ويلات الحرب ، فاتجه الأعيان بعد رفضه إلى أخيه عبد الرحمن فوافقهم . = = كان أول عمار قام به عيد الرحمن بن عائض مهاجمة قلعة شعار يمن معه من قبائل قحطان وشهران ورجال الحجر ، وكان يهدف من وراء تك العملية قطع طريق الإمدادات التي تأتي من تهامة عن طريق محايل إلي السراة عبر قلعة شعار ، وتمكن فعلاً من مباغتة قوات قلعة شعار ، وقضي علي القسم الأكبر منهم ، ومن نجا فر باتجاه تهامة أو نحو أبها عن طريق (طبب) حيث توجد فيها حامية تركية .

وسلت أخبار عملية عبد الرحمن بن عائض إلي متصرف عسير عشان باشا فأراد الانتقام من قبائل رجال الحجر الذين شاركوا ابن عائض في تلك العملية وتأديبهم مما قاموا به إذ جعلوا ( تنومة ) مقراً لابن عائض ، فسار توفيق بك إلي رجال الحجر بقوة كبيرة عير أنها هُزُمت .

كان لهاتين العملتين وقع كبير في نفوس العسيريين إذ شئتًا من عزائمهم ، وانطلقوا يتصمون للأتراك في كل مكان ، فحاصروا ( السقا ) و ( طبب ) و ( أبها ) وسيطروا علي منافذ تلك المدن لمنع وصول الإمدادات إليها .

أمر ابن عائض رجال ألم أن تتحرك بإمرة حسن بن عبد المتعالي للهجوم علي القوات التركية في الشعبين ، ومحايل ، وإلقاء القبض علي عبدالله الكتائي وأعوانه ، فلبت رجال ألم الأمر وأسرعت لتنفيذ المهمة التي ألقيت علي عائقها وتمكنت من إحراز النصر عليها ، ففرت تلك القوات التركيه نحو ( القنفذة ) و ( صبيا ) و ( أبو عريش ) حيث ترجد قوات للاتراك متمركزه فيها .

كما أمر ابن عائض شيخ قبائل بني شعبة حمود بن عرار بن شار بمهاجمة الأتراك في (صبيا) و ( أبو عريش ) و ( جيزان ) وطردهم من تهامة ، واتخاذ أبي عريش مقراً له ، وأنجده بقبائل بني حييب بن مالك ، وبني أنمار ، وبني ربيعة ، وبني وائلة ، فتمكن من النجاح ، وتمركز في أبي عريش ، وفر قائد الترك هناك حسني بك إلي صنعاء يطلب الاستنجاد ومعه أحمد بن على بن حيدر الشريف الغيراتي .

ضرب ابن عائض الحصار علي مدينة أبها عام ١٢٩٩ هـ ، وتمكن عدد من قواته التسلل إلى داخل مدينة أبها اضربها من الداخل، واستعر الحصار أكثر من شهرين، واستنجد = = متصرف عسير باليمن والحجاز والأحساء ونجد ، فجاعة قوة من كل من تلك الجهات ،
ووصلت قوة الحجاز عن طريق تهامة ، وكانت القبائل تتصدي لها علي طول الطريق غير
أنها كانت تتجاوز تلك المقاومات لضخامة القوة الغازية ووصلت إلي أبها ، كما وصلت قوة
اليمن ، وتمكن القادمون من فك الحصار عن أبها ، إذ أمر الأمير عبد الرحمن بإظهار
التراجع ، وفسح المجال المتراك بدخول المدينة ، وأن تكون هناك مناوشات جانبية توهم
الترك بتقدّمهم حتى إذا ما دخلوا المدينة عاد فاطبق عليهم ، فلما دخلوا أحكم عليهم
الحصار .

وأمر ابن عائض رجال القبائل النين أوكل إليهم الإشراف علي الطرق المؤدية إلي عسير يقطع هذه الطرق في وجه الإمدادات التي قد تأتي من أية جهة ، وبهذة الطريقة انفرد رجال عسير بالقوات التركية المحاصرة في أبها .

ولما بلغ والي اليمن أحمد ما تعاني القوات المحاصرة في أبها أسرع بإرسال قوة إليهم من 
صنعاء بإمرة محمد بك عن طريق تهامة نجدةً الأولي غير أنها قد قضي عليها في أبي 
عريش بقوات من رجال بني شعبة ، وقبائل بيش بقيادة ناصر بن عبدالله الشماخي ، قلم 
بلغ والي صنعاء هزيمة القوة التي أرسلها أسقط في يده ، إذ خشي أن يثير ذلك حفيظة 
اليمنيين فيثوروا عليه فأظهر أمام أعيان صنعاء عمم الاكتراث خوفاً على مركزه من أن 
يثير ذلك حماسة اليمنيين فيناهضتوا القوات التركية تضامناً مع عسير إذ أن كثيراً من 
قبائل همدان مشاركين في حصار أبها ، ولكن لم ير بدا من إشعار الباب العالي 
بمحاصرة أبها ، وما آلت إليه هذه القرة ، ولما أخبره جانه التعليمات بضرورة إرسال 
القوات التي يراها إلى عسير وأن قوات قادمة إليه من استانبول .

وعندما بلغ أحمد فيضي نبأ مصير قواته في أبي عريش تضايق جداً ، وأمر فوراً بحشد قوات كثيفة وانطلق علي رأسها باتجاه عسير ، ورغب في اقتحامها من جهة الجنوب عن طريق بلاد همدان ، وسنحان وقحطان ، ولما توغل في بلاد همدان ، جاءه مبعوث من حيدر باشا يعلمه أن الحصار عن أبها قد انتهي ، إذ فكّ رجال عسير حصارهم بناءً علي وساطة الأمير سعيد بن عائض الذي رأى أن استدرار الحرب ليس في مصلحة عسير =

= وسيؤدي بها إلي الخراب حيث عنت مناطق الجزيرة كلها في قيضة الأتراك ويمكن حشد أهلها وسوقهم اقتال العسيريين . فرجع أحمد فيضي إلي صنعاء ، وأبلغ السلطان ما تم ، فشكر السلطان لسعيد بن عائض حسن صنيعه ، وأصدر فرماناً بتنصيبه أميراً علي عسير الشمالية ( بلاد شمران وخثم ، وبالقرن وبني عمرو وغامد وزهران وبنر الحارث وبيشة وتربة ) فاتخذ الأمير سعيد بلدة ( الظفير ) مقرا له ، وعين الأميرعبد الرحمن مُعاوناً لتصرف عسير برتبة باشا ، وأوكل إليه شؤون قبائل عسير من صعدة إلي الطائف ، وبقي في عمله حتي توفي عام ١٣٠٥هـ أما سعيد بن عائض فيقي في عمله حتي عام ١٣٠٥هـ حيث اعتزل العمل ، وانتقل بعائلته إلي مكة المكرمة ، وانقطع إلي العبادة حتي وافته منيته عام ١٣١٥هـ عام ١٣٦٦هـ عام ١٣٦٦هـ عام ١٣٦٦هـ ما ١٣٦٨هـ عام ١٣٢١هـ ، وبحل محلة الأمير عائض بن محدد بن عائض .

استمر الأمير عبد الرحمن في عمله حتي توفي عام ١٣٠٥، وبايع العسيريون بعد ذلك ابن أخيه علي بن محمد بن عائض الذي كان غير راضر عن وساطة عمه سعيد في الصلح ، وهذا ما جعل بينه وبين الاتراك حاجزاً شفافاً فلا يليث أن يخترق عند حموث أنني خلاف وكان هناك في عسير من يؤيد هذا المؤقف الرافض بين رجال القبائل ومجلس الشوري ويقول الحفظي: إن خروج علي بن محمد علي المملح كان برأي عمه عبد الرحمن لتكون قوته تهدد الاتراك في حالة ضغطهم علي قبائل عسير ولتشعر القبائل أن هناك قوة رادعة يمكن الرجوع إليها في حالة تعسف الترك.

كان متصرف عسير العثماني ينظر إلي مجلس الشوري أنه الجانب المحرَّض ضد القوات التركية ، فيحاول كسبه ، لذا فقد قرر لكل عضو فيه عشرين ليرة عثمانية نهبية ، وحرَّل السمه من مجلس الشوري إلي مجلس شيرخ الجبل بعد موافقة أمير عسير السابق علي اعتبار أنه الرئيس لذلك المجلس ، ويقصد بالجبل سروات الطود المتد من صعدة إلي الطائف ، وهو ما أطلق عليه اسم عسير في القرن الثاني الهجري ، عندما استقل به الطائف ، وهو ما أطلق عليه اسم عسير في القرن الثاني الهجري ، عندما استقل به

كان الأمير علي بن محمد بن عائض قد اتفق سراً مع إمام صنعاء المنصور محمد بن
يحيي ابن محمد بن يحيي حميد الدين الحسني علي طرد الأتراك من عسير واليمن بالقيام
في وقت واحد علي أن يمد علي بن محمد المنصور بقوات من عسير تساعده بمهمته ، وأن
يطلع كل منهما الآخر على تحركه وتحرك قواته .

أخذ علي بن محمد يتضايق من وجود القوات التركية في عسير ، وكلما مر ّ زمن زادت مضايقته ، فلما صعب عليه التحمل عام ١٣٠٦هـ نزل إلي حرملة ، واستدعي مجلس الشوري إليه سراً حيث أصبحت المقر الرسمي له ، وكذلك فقد كاتب أمراء الجزيرة الوقوف سوية في وجه الأتراك وإخراجهم من البلاد ، منددا بأفعالهم ، ومحذرا من نواياهم .

قام بأول حركة له عام ١٣٠٧ هـ ، وكان متصرف أبها يهذاك عثمان باشا إذ بدأت المتاوشات بين الطرفين واستمرت طويلاً ، ولم تستطع القوات التركية الحدّ من نشاط علي ابن محمد لما يتمتع به من نفوذ بين القوات العسيرية ، وليقظته الدائمة ، ولتحصنه في أماكن منبعة .

وكانت القوات التركية في عسير تمرن وتمدّ باستمرار من القوات المتمركزة في صنعاء، والرياض ، وجدة ، والأحساء ، والقصيم. وفي الوقت نفسه فإن أشراف مكة لم يرتاحوا لحركة علي بن محمد بن عائض إذ خشوا أن تعود لآل عائض قوتهم التي كانت لهم في السابق ، وتهددهم في مكة والحجاز، وكذلك فإن أمير حائل محمد بن عبدالله أل رشيد الدي كان يرغب في مدّ نقوذه إلي نجد علي حساب الاتراك غير أن رجال القبائل في القصيم قد وقوفا في وجهه نقوذه إلي عبد علي عساب الاتراك غير أن رجال القبائل في يخشي بأسها وخاصة عندما وصل إلي عسير عبد العزيز بن سعود بن فيصل بن تركي بعد وفاة عمه عبدالله عام ١٠٧/هـ ، فأصبح ابن عائض المخيف لابن رشيد، وإذا فقد ركز على القصيم باعتبارها الفاصل بين الطرفين، وخاف ابن رشيد من انضمامها إلي عسير علي أساس أنها نتلقي الدعم منها فتزيله من حائل وتضمها إلي عسير وتولي أمرها عبد العزيز بن سعود ، وهذا ما جمل أشراف مكة يتعاونون مع ابن رشيد الذي استغل هذا العوان لصالحه فاخذ يعد يده إلى ما كانت تحت ولاية فيصل بن تركي باسم العثمانين.

= أخذ أشراف مكة يحاولون استمالة بعض القبائل العسيرية مثل بجيلة ، وغامد وزهران ، ويلحارث ، وقبائل بيشة، والدواسر ، والأفلاج ، والبقوم ، وبيع وكذلك علي بعض قبائل تهامة كبني زيد ، وبني شعبة والقبائل الأخرى المنتدة قبائلها من الليث إلي حلي، ومحاولة إثارة هذه القبائل ضد أل عائض وإخافتهم مما هم عازمون عليه من دعم حركة ابن عائض، وتذكيرهم بما حلّ بالقبائل العسيرية ورجالها قبل الحكم العثماني عام ١٢٨٨هـ كما كان الأشراف يحرضون قبائل عتيبه ومطير وعنزة علي القصيم والانخراط في صفوف الأثراك.

أما الشيوخ الذين يسيطرون على الأجزاء المتدة على الخليج العربى قلم يكن لهم حساب إذ أنهم ياتمرون بانكلترا التي لها نفونها الواسع هناك ، وهي تحرص أن يكونوا تحت سلطتها لتتخذ من حمايتها لهم ذريعة لقتال الاتراك قلما أرادت القبائل العسيرية أن نتمركز في ثغر حكومتها علي الخليج العربي (سلوي) حيث تتبع هناك قلاح علي بن مجئل وعائض بن مرعي ، ضربتها القوات البريطانية وذلك عم ١٩٢٨هـ ، وكانت القبائل العسيرية قد اتخذت ميناء سلوى مقرأ لها منذ أن انطلقت في مواطنها لمساعدة مقرن بن زامل الجبري ضد البرتغاليين من القرنجة الذين دخلوا الخليج العربي عام ٩٣٣ مد في عهد الأمير اليزيدي إبراهيم بن عائض بن علي بن وهاس الذي بني هناك قلاماً لمرابطة العسيريين لاتزال أثارها إلي الآن .

وتكررت حركات علي بن محمد ، وكانت هذه الحركات تنطلق كلها من مركز قوة إلا أنها تقشل لوجود عمه سعيد في بلاد غامد وزهران حيث كان يحد من جماحة إضافة إلي أن القبائل العسيرية كانت تحترم سعيد بن عائض فلا تريد أن تخرج عن رأيه ، ولا ترغب في إثارته ، أو خفر نمته ، فلا تتهض كلها نهوض رجل واحد ، وقد يكون هذا أمراً متفقاً عليه على حد زعم أشراف مكة في التقارير التي يرفعونها إلي والى الحجاز .

كان الأمير علي بن محمد ينازل الأتراك بين حين وآخر حيث يري أن بقاهم في عسير لا يأتي علي المنطقة إلا بشر ، وأن تعاطف عمه سعيد معهم لم يكن إلا مرحليا إذ يري أن عسيراً الأن غير قادرة لمقارمة دوله عظمي كالدولة العثمانية ، إذ يحتاج الأمر إلي وقت فإن ما يملكه العثمانيون من أسلحة لا يملك العسيريون سري ١٠٠/١ منها، وإن ما يملكه أهل= = عسير لا يتعدي البنادق القديمة وبعض ما يحصلون عليه في الحرب من خصومهم إضافة إلي الاسلحة اليدوية البسيطة ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن العثمانيين يسيطرون علي معظم أرض الجزيرة العربية ، وبإمكانهم حشد قوات هائلة من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم هذا بالإضافة إلي القوات التركية من خارج جزيرة العرب . وهذا ما جعل الأمير عبد الرحمن بن عائض أمير عسير السابق يقبل بالوساطة التي قدمها أخوه سعيد ويقبل الصلح الذي عرض عليه ، فإن استبسال العسيريين وحماستهم الشديدة وصرامة موقفهم ضد الأتراك لا يكفي كي يقرموا ضد دولة كبيرة وايس بأيديهم السلاح المناسب والكافي .

ومع ذلك كله فإن الأمير علي لم يهدأ له بال بوجود الأتراك في عسير ، ولم يكف أيضا مناوشتهم بل ظل يهتبل الفرص لمنازلتهم وشن الفارات عليهم ، وهذا ما جعل الأمير سعيد بن عائض يعتزل العمل وينتقل إلي مكة عام ه ١٣١٥هـ ، ويفسح المجال لابن أخيه .

وكان من قتكات الأمير علي بن محمد ما وقع عام ١٩١٠م حيث أن أمر عامله علي صعدة الشريف أبو نبية أن يكون علي أهبة الاستعداد لدخول مدينة صنعاء لدعم المنصور ، وذلك أن الأتراك اتخنوا من مدينة محايل نقطة تجمّع لدعم قواتهم في أبها وفي صنعاء فحشد الأمير علي قوات وداهم بهم القوات المتيركزة في محايل فقم يفلت أحد من الأتراك، وكان لهذه الواقعة صدي في الحجاز واليمن وفي نجد ، وهذا ما جعل المنصور يتحرك نحو صنعاء بمساعدة قوات أبي نبية . كما أن الحادثة قد استنفرت قبائل عسير من الطائف إلي صعدة ، وهذا ما جعل موقف سعيد بن عائض يتأزم ، وخشى أن يفسر الأتراك هذه الواقعه بأمر منه ، لذا فقد اتجه فوراً إلي أبها ، ولما وصل إليها عمل علي تهدئة الوضع ، وأرسل ابن أخيه محمد بن ناصر بن عائض إلي ابن عمه الأمير علي بن محمد بن عائض أبي ابن عمه الأمير علي بن محمد بن عائض أبي ابن عمه الأمير علي بن محمد بن عائض أبي ابنا قد في ( الشرفة ) يخبره برغبة عمه سعيد بملاقاته في ( السقا ) . وكان الأتراك في أبها قد أرسلوا معظم قواتهم في أبها إلي السقا لحماية أبها والمنافذ المؤيدة إليها واستنجد متحمرف عسير بصنعاء لإرسال مد إليه كما أحاط والى الحجاز علماً لما حدث .

= وكان والي الحجاز قد استعجل بالأمر وأرسل قوة إلي أبها من مكة المكرمة ومتخذة السراة طريقاً لها ، غير أن القوات عندما وصلت إلي بلاد بني الحارث فوجئت بهجوم قبائل بني الحارث وبجيلة عليها فهزمتها وسلبت ما معها من عتاد ، وقرٌ من استطاع القرار من أفرادها .

كان سعيد بن عائض عندما سار إلى ( السقا ) اصطحب معه شيخ شمل قبائل زهران بن رقوش ، وشيخ شمل غامد محمد بن عبد العزيز الفامدي بالإضافة إلى شيخ شمل ختم محمد بن واكد ، وشيخ شمل شمران سعد بن عبدان ، وشيخ شمل بني القرن محمد بن ناصير ، وشيخ شمل بني عمرو سعيد بن عثمان ، كما اصطحب معه من مشايخ بني شهر : العسبلي ، وابن دعبش ، وابن العريف ، وكان اصطحابه هؤلاء الأعيان التأثير على ابن أخيه على كي لا يغامر ، ويزج عسيراً في حرب جديدة . وجاء على إلى عمه بالسقا حسب الموعد الذي حدده له ، وجاء معه مشايخ بنو مغيد ، وعلكم ، وربيعة ورفيدة ، وبني مالك ، ورجال ألم وبني شعبة ، ومشايخ وادعة ، وسنحان ، وعبيدة ، وناهس ، وشهران ، وبيشه ، والوادى ، وتهامة عسير بما فيهم مشايخ بالأسمر وبالأحمر ودرس في اللقاء وضع البلاد تحت سيطرة الأتراك ، ونتائج الحرب فيما او تحرك العسيريون ، وإمكانية ذلك ، وتباينت الآراء ، ثم ترك سعيد وعلى المباحثات ليتداولها مشايخ القبائل الحضور بصفتهم يشكلون القوة الأساسية لعسير وقد توصلوا إلى أن الوضع الحالى في عسير لا يمكن السكوت عليه ، ولما فيه من سوء ، ولأن رجال القبائل لم يعتابوا الضيم ، ولم يسبق لهم أن رأوا بلادهم مُحتلة بهذه الصورة ، وإن القبائل لتقف بجانب الأمير على وتدعمه لمجرد ظهور أول بادرة من متصرف عسير ، وعندها لا بدّ من إخراج الأتراك من البلاد . أما إذا ادّعي العثمانيون أنه من الضروري دعم الخلافة الإسلامية الوقوف في وجه الكفار ، وأن بلاد المسلمين وإحدة تُؤيد الخلافة وتدعمها فلا مانع من ذلك ، وتكون عسير متصرفية تتبع الخلافة اسمياً ، وقد وقفت هذه المتصرفية بجانب الدولة العثمانية عندما انطلقت الدفاع عن أرض الإسلام ضد الغزاة البرتغاليين في القرن العاشر ، ولكن يدير شؤونها أهلها ، ولا علاقة للأتراك بتسبير أمور عسير .

= أما إن كان ما يشاع من أن الباب العالى يعمل لإقامة مراكز القوات التركية في كل من : التماص ، وبيشة ، ونجران ، والوادي ، والأفلاج ، وغامد وزهران ، وتتليت ، وصعدة ، وظهران وغيرها ، فهذا لا يمكن السكوت عليه أبدأ لأن معناه توطيد أقدام الترك في هذه المناطق ، ومن ناحية ثانية فإن ذلك يؤدي إلى قيام احتكاك بين الأتراك وأبناء البلاد بشكل دائم وهذا ما لا يرضى عنه أحد ، إذ نعمل على التفاهم والتقارب على الخلاف والتباعد . ومن ناحية ثالثه فإنه من الأفضل توجيه هذه القوات لمواجهة الكفار ، ودعم ذلك بقوات من المسلمين من كل مكان ، وايس بعثرة هذه القوات وتوزيعها في بقاع شتى ، وحرمان أبناء السلمين في هذه المناطق من الجهاد يجعلها تفكّر بمواجهة هذه القوات الموضوعة الها ، ويجب أن لا تنسى أن وضع القوات التركية في هذه المناطق لها أثرها السلبي ، إذ أن بعض عناصرها يتخد من الدخان عادة له إضافة إلى بعض العادات الفاسدة الأخرى ، وهذا ما يكون له تأثير السيء على أبناء البلاد الذين يختلطون معهم ويحتكون بهم ، فلربما انتشرت هذه العادات في هذه المجتمعات التي لا تزال نظيفة من هذه التأثيرات الغريبه عنا والتي هي من صفات غير السلمين . وقد تتشكل بسبب ذلك جماعة تمعن فساداً في أشل البلاد ما دامت جزءاً منهم ، ولابد من وجود حكومة قوية تأخذ على أيدي هذه الجماعة إن أرادت تشد ، ولا يمكن أن تكون هذه القوة من الأتراك إذ يرون بينهم مثل هذه الجماعة ويسكتون عنها ، ولم يتخذوا أية طريقة الردعها ، لذا رأوا أن ما ذهب إليه الأمير على هو عين الصواب ، ولا بدُّ من مقاومة الأتراك . وأبلغوا الأمير سعيد وابن أخيه الأمير على بما تم عليه الرأى .

لم يكن الأمير سعيد بعيداً عن هذا الرأي غير أنه يري أن الوقت غير مناسب الآن ، وأنه من المصلحة أن يعمل وسيطاً كي يرحل الأتراك من عسير وآلا بيقي في المنطقة إلا مجموعة صغيرة تبقي في أبها كمركز لتبعية عسير إلي الخلافة ، وإنه سييذل جهده لتحقيق هذا ، وإنه مقتتع بالحصول علي المطلوب من الباب العالي ، هما كان منهم إلا أن تركيا له الأمر للعمل كرسيط وبالشكل الذي يراه بالاتصال مع الصدر الأعظم .

جرجع مشايخ القيائل إلى قيائلهم ، وعاد الأمير علي إلى قاعدة حكمه في ( الشرفة ) بجبل ( قو ) ، أما الأمير سعيد فرجع إلى أبها ، وبدأ عمله بالحديث مع متصرف عسير ، غير أن المتصرف ليس له من الصلاحية ما يخوله الحديث في هذا الموضوع ، لذا فقد لاذ بالمسمت وطلب من الأمير سعيد أن يتجه إلى الباب العالي – إن رغب – الطرح هذه الأراء . عاد الأمير سعيد إلى معد عله في بلاد غامد وزهران ، وبدأ من هناك بالاتصال بالمسد الأعظم ، وقدم مقترحاته الوصول إلى حل مناسب لوضع عسير بشكل ترضي عنها اللولة المشانية ، ويخلد معه أهل عسير إلى الهدو، حيث يأمنون على أنفسهم وأملاكهم ويلادهم . وطالت المباحثات وتعددت السفارات بين الأمير سعيد والباب العالي ولكن دون جدي تتيجة كيد الأشراف وتخويف الدولة المثمانية الدائم من قبل آل عائض بالسلطة في عسير . ولما لم يجد الأمير سعيد أذاناً صاغية وتفهماً من قبل رجال الدولة قدم استقالته من منصبه كامير علي بلاد غامد وزمران وغيرها ، واتجه إلى مكة المكرمة من غير أن ينتظر الموافقة على استقالته ، كما مر . .

أما الأمير علي فإنه منذ أن رجع إلي ( الشرفة ) أخذ يستعد المقاومة ، ويناوش القوات التركية .

وإن وجود سعيد بن عائض كأمير علي بلاد غامد وزهران قد أدّي بخدمات جأي إلي كثير من القبائل علي اختلاف منازلها وأماكنها ، وذلك لماكان يتحلّي به من صفات الحلم والألاب الجم . إضافة إلي العلم وحسن الحديث ونظم الشعر ، ورغبته في خدمة الآخرين وعدم وقرع حساسيات بين القبائل والقادة الترك دون أن تكن له مصلحة أو يفكر بأي نفع ، ومن هذه الخدمات : كانت القوات التركية قد فرضت علي قبائل عقيبة وعنزة ويام ومطير والعجمان وضع إبلها تحت تصرف المسؤول التركي لاستخدامها في مصلحة الأتراك ، وذلك من باب فرض السخرة ، وقد أصاب هذه القبائل أذي كثير من هذا النصرف إذ أن هذا الإبل هي الوسيلة الوحيدة لتقلها وعملها ، كما أنها المصدر الرئيسي لوسيلتها في الحياة ، ولكن لم تستطيع نفع الضيم عن في الحياة ، فلك بلغها أن الأمير سعيد سار إلي بيشة عام ٧-١٣هـ وأنه مقيم الأن في =

= قصر الأمير صقر بن حسان في بلدة ( القاع ) أسرعت إليه بعرضت عليه ما تشكر منه ،
وهي تعرف مكانته عند رجال الدولة ، ولا تحقق من وقوع الظلم علي مذه القبائل تمهد
الشيوخها أن يُزيل عنهم الضيم الذي لحقهم من تسلط الأتراك ، وراسل الصدر الأعظم ،
وأبان له الحق ، وخوله من مغبة الأمر ، فاستمع الصدر الأعظم وأبلغ القوات التركية في
جزيرة العرب كلها أنه لا يصح أبداً تطبيق نظام السخرة ، وإذا اقتضت الحاجة إلي رجال
أو جمال فلا بد من أن يكون ذلك بالأجر والرضا . وعندما بلغت القبائل مده التعليمات
سروًا جداً ، وشكروا للأمير سعيد حسن صنيعه ، أما هو فقد طابت نفسه لنجاح مسماه .

وفي عام ١٣٠٩هـ شكت قبائل عتبية من نزوح قبائل قحطان المستمر ، ومنافستها علي مواردها حتي ضاقت بها الحياة ، فاتجه أعداد من مشايخ القبيلة إلي قصر الإمارة في (الحيفة) في منطقة بيشة حيث كان ينزل هناك ، وعرضوا عليه الأمر ، فعا كان منه إلا أن استدعي مشايخ قحطان وأبان لهم الوقع بأسلوبه المعرف ، ثم حدّ المنازل لكلا الطرفين بخط بيدا من جبل حضن ، ويمتد إلي جبال دخن والشعراء ، ثم ينثني إلي العارض محتضناً القويعية ومناطق الرين ، فيكون لعتبية ما كان غرب الخط وشماله ، ولقحطان شرق الخط وجنوبه ، فرضي الطرفان ، وجعل مشايخ قبائل بيشة قبلاء علي الطرفين . شرق الخط وجنوبه ، فرضي الطرفان ، وجعل مشايخ قبائل بيشة قبلاء علي الطرفين . وكذلك صنع مع مطير والعجمان حينما توغل العجمان في مناطق مطير والأمير سعيد بن عثمن ديوان شعر ، جمعه عبدالله بن عثمان بن عقالة الغامدي ، كما ضمنة رسائله ، ولا

وبعد أن ارتحل سعيد بن عائض إلي مكه المكرمة نشط أمير عسير علي بن محمد بن عائض ، وأجمع العسيريون علي مبايعته إذ كانت له من الميزات ما تؤهله لذلك حيث كان علي درجة من الدرع والتقوي ، ضليعا في فقه الإمام الشافعي ، وعلي مستويًّ رفيع من الأدب إضافة إلى شجاعته وجلده .

جمع الأمير أعضاء مجلس الشوري ، وطرح الموضوع العام الذي تتعرّض له البلاد ، وأبان لهم الخطة التي يريد أن يسير عليها ، وهي الإغارة علي التجمعات التركية وإشغالها ليتمكن من السيطرة على أبها والمراكز الهامة الأخرى ، فوافق المجلس على هذه الخطة . = = رجّه الأمير علي أخاه عائضاً ليكون أميراً علي شمالي عسير ، فنزل في قصر الحكم في الطقير ، فاستدعي مشايخ غامد وزهران ، ويني الحارث ، ويجيلة ، وسلول ، وسبيع ، والبقيم ، ومعاوية ، وأكلب ، وقبائل المحلف ( بنر واهب ، بنر منبه ، وهتيم ، وينر عامر ، وينو الحارث ) ، وخثعم ، ويني عمرو ، ويني القرن ، وأطلعهم علي ما قرره مجلس الشوري في عسير ، وعلي الخطة التي ينوي أمير عسير اتخاذها ، وطلب منهم أن يكونوا علي أهبة الاستعداد ، وأن يحولوا بون وصول أي قوات تركية عن طريقهم إذ بلغهم وجود استعدادات تركية في عسير واليمن .

ووجّه ابن عمه محمد بن ناصر ليكون أميراً في تثليث ، فنزل دار الإمارة في جاش ، فاستدعي مشايخ قبائل الوادي ، والأفلاج ، وبثليث ، وطلب منهم ما طلبه ابن عمه عائش ابن محمد من قبائل شمالى عسير .

كما وجّه ابن عمه الآخر ناصر بن عبد الرحمن بن عائض إلي ( الحرجة ) فسار إلي مقر عمله واستدعي مشايخ قبائل سنحان ، ووادعة ، ونجران ، وصعدة ، وسار معهم كما سار أبناء عمومته مع مشايخ قبائلهم ، إذ كانت تلك خطة اتقق عليها الأمراء قبل أن يسيروا إلى مواطن أعمالهم .

وعيّن سعيد بن إبراهيم بن عبد الوهاب آل عبد المتعالي في ( الشعبين ) ، واستدعى قبائل تهامة ، وأعيانها من الأشراف ، وسار علي الطريقة نفسها . كما عين سعد الدين بن علي الجمالي علي ( حلي ) و ( القنفذة ) .

بعث الأمير علي إلى محمد بن يحيي المنصور في اليمن رسولاً يخبره بما قرر القيام به ، وأمره بالاستعداد ، وذكره بالمراسلات التي كانت بينه وبين الهادي ثم معه والتي كانت عام ١٣٠٥ هـ ، والتي أعقبها مجزرة عظيمة حلّت بالقوات التركية في منطقة رجال ألمع ، وحلي ، والتي جعلت القيادة التركية تهبّ لإرسال قوات إضافية من استأنبول ، وجعلت هدفها القضاء على كل إمارة لا تريد الانصياع لأوامر الصدر الأعظم التركي ، والتي تخشى من بروزهم او تم النصر لأل عائض إذ عنوا إمارة عاشض القوة الرئيسية في الجزيرة ، والتي تثير قلقهم باستمران ، وما سواها فقد تمكّنوا من السيطرة عليهم . =

= وأرسل الأمير علي إلى عبد العزيز بن متحب آل رشيد رسالةً مع بختيان بن سعد شيخ المشاعلة الذي توفي وهو في طريقه فخلفه تركي بن حسون الذي شاخ بعد وفاة عمه بختيان - وكان الشيخ تركي هذا مقطع حق إلي أهل الحساء الذين كانوا يركبون إليه ليقضى لهم وقد أمر الأمير علي عبد العزيز بن رشيد بالتحرك باتجاه منطقة الظيع واكتساحها وطرد الدخلاء منها ، وأخبره أن اتفاقا تم في قطر بين عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وبين الإنكليز ، وقد وعد الإنكليز ابن سعود بالدعم ، وثقل إلي الكويت ليكن قد استغلى أمن مبارك الصباح الذي بلغنا سوؤه ، وإن الذي نخشاه أن يكون النصاري الإنكليز تد استغلى أمن مبارك الصباح الذي بلغنا سؤه ، وإن الذي نخشاه أن يكون النصاري الإنكليز تكمن فيها مطامعه الجامحة إلي السلطة ، وأنه سيكون أداة طبعة لهم يسير في ركابهم ، أن حقق له أمنيته ، كما تم لمبارك الصباح الذي تكاد تقتله شهوته ، حسب ما بلغنا ، الذ فهو يتفاني في ولائه للإنكليز ، ويجب أن تعلموا أن مبارك الصباح قد يُرجه إلي حائل قوة مع ابن سعود . وإننا سنمدكم بالقوة التي تحتاجرنها ، وفي الوقت الذي تريدون وذكر مع ابن سعود . وإننا سنمدكم بالقوة التي تحتاجرنها ، وفي الوقت الذي تريدون وذكر عبدالله بن عمر البدلي مؤرخ أحداث مرحلة علي بن محمد بن عائض ، وكاتبه الخاص ، أن الهدف من هذه الرسالة شده إلي تطلعات واسعة لإشغاله عن الترك حيث يعد الوحيد في نبد الموالي لهم . وكان رد ابن رشيد موافقاً أرغبة الأمولي على .

استمرت المناوشات بين رجالات عسير والأتراك حتي توفي المنصور عام ١٣٢٢هـ ، وخلفه ابنه المتوكل يحيى ، وكانت أكثر الصدامات لمصلحة العسيريين .

نافس المتوكل يحيي بعض أهله فاستنجد بالأمير علي فأنجده برجال وادعة وسنحان ، وكنع والمتحدد برجال الدعم إليه ، وخنع وكان المتوكل قد جعل (شهارة) قاعدة لحكمه ، وقوي مركزه بوصول الدعم إليه ، وخنع منافسوه ، وقام بمناوشة الأتراك من جهته ، وشاغلهم عن خط علي بن محمد لمحاصرتهم في أبها ،

أحس الأتراك ببعض ما يخطط لهم ، فسارت قوة تركية من القنفذة بقيادة عمر باشا ، وتمركزت في ( النماص ) ، وأسرت فراج العسبلي إذ كان مرابطاً مع قوة في النماص ، وذلك بعد معركة بسيطة إذ لم تكن قواם متكافئة الجند الغازية له . = وضع عمر باشا حامية مع فؤاد بك واتجه هو إلي الظفير القضاء على تلك القوات العسيرية المرابطة هناك بقيادة عائض بن محمد لإمكانية وصول إمدادات تركية من الطائف والقصيم والأحساء وليكون القتال في جهة واحدة وشل الجهة الشمالية من عسير عن الحركة والقتال إلى جانب إخوانهم في أبها .

طلب الأمير علي من رجال قبائل بني عمرو ، وبني القرن ، وشمران ، وخثم ، الابتعاد من وجه قوات عمر باشا وتركه يستمر في سيره نحو الظفير حتي إذا وصل إليها التقوا حول مشايخهم ، وأحاطوا بالقوات الغازية حيث تكون قد أمسبحت بين جبهتين ، ونقذت الخطة ، وقضى على عمر باشا ومن معه .

وسار بعض بني القرن وبني عمرو نحو النماص لإخراج من فيها من الأتراك مع فؤاد بك ، وفك أسر فراج العسبلي ومن معه من مشايخ بني شهر . ويلغت مزيمة عمر باشا إلي فؤاد بك فلاذ بالهرب مع من معه ، ولكن رجال القبائل القادمة إليه قد تمكّنوا من إبادة أكثر قواته وإن كان قد سلم هو ونجا بنفسه مع أفراد قليلين .

وفي هذه الأثناء وصل إلي ( الحرملة ) مبعرت من يحيي حميد الدين في صنعاء لإخبار الأمير علي أنه في طريقه الحركة ، وقد ثارت همم قبائل اليمن والتفت حول شيوخها ، وانطلقت مُزيدة له ، وأحسُّ الوالي التركي في صنعاء بما يدور ، فجمع قواته في صنعاء وتحصُّن بها ، وطلب النجدة من القوات التركية في الحديدة ، والمفا ، إذ طوقت قبائل المين صنعاء.

وكان الأمير علي قد بعث ناصر بن مبخوت بقبائل همدان الجنوبية لطرد الأتراك من صعدة، وتمكّن ابن مبخوت من تنفيذ مهمته وتمركز فيها ، وجعلها قاعدة مدد .

ولما وصل مبعوث يحيي حميد الدين إلي الأمير علي قام باستنهاض القبائل ، وأعطاها موعد اللقاء في السقا، وتمّ اللقاء ، وقضوا علي القوات التركية هناك، ثم انطلقوا نحو أبها فطرقوها من كل جهة ، وذلك في شوال من عام ١٣٢٣هـ، واستمرّ الحصار ثمانية أشهر، وعاني الأتراك خلالها شدة من قلة التموين إذ لم تستطع الإمدادات أن تصل إليهم، وهذا ما أضطرً بعضمهم إلى الاستسلام في المناوشات التي لم تنقك أبداً طيلة هذه المدة.

وشابت قبائل عسير بالمرابطة في أماكنها المصدة لها ، فكانت مقاتلة قبائل قصطان وشهران متمركزة في المنطقة المعتدة من ( الشرف ) إلي ( مشيع ) ، ومقاتلة قبائل عسير الشمالية تتمركز في الخط المعتد من ( قاعد ) إلي ( رضف ) إلي ( الخديلة ) باعلي ضياعة ، وأما مقاتلة بقية القبائل فقد أخذت مواقعها من منطقة ( الشرقي ) إلي (العثربان) . وكانت المقاتلة العسيرية تتخذ هذه المواقع البعيدة تلافياً الأخطار المدفعية التركية ، وكانت الفارات تتم ليلاً عادة لتكن بعيدة عن أنظار العدو ، ولتكن خيلهم المفيرة في مأمن من تتبعها بالمدفعية . أما الترك فقد كانوا يقذفون قطع اليز المشتعلة كي يُراقبوا حركة القبائل ويتبعوا ذلك بالقنابل ، وكان متصرف عسير يومذاك إسماعيل حقي بأشا ، وقد وزع جنده علي أحياء مدينة أبها كي يحواوا دون تحرك الأمالي ومساعدة متاتلة القبائل المحاصرين المدينة .

أما المقاتلين العسيريين الذين يُطوقين أبها فقد تطوّع عدد منهم التسلل إلي قلب المدينة ، والانتقاء مع الأهالي ، وتشكيل جبهة عسكرية داخل أبها لحصر القوات التركية بين جهتين إحداهما محاصرة والأخري من الداخل ، وتُطرّع من كل قبيلة عشرة أنفار حتي بلغوا ثلاثمائة وخمسين رجلاً ، وكان علي رأسهم من آل عائض : عائض بن ناصر بن عائض عائض ابن عيد الرحمن بن عائض وعائض بن محمد بن عائض ، وعبد الله بن علي بن محمد بن عائض ، وعبد الله بن علي بن محمد بن عائض عائض ، وعبد الله بن علي بن محمد بن عائض ، وعبد الرحمن بن ناصر بن عائض ، وعبد الله بن علي بن محمد بن عائض ، وعبد الرحمن بن عائض ، والحكم بن عبد الرحمن بن عائض التي الكونوا قدوة الشايخ القبائل التي أوكات إليهم قيادتها .

تسكل المتطرّعون ، وتمركزوا في الأحياء ، كل في الحي المخصص له ، وذلك بعد إخبار المواطنين في منطقة المواطنين ، والطلب إليهم بتنفيذ خطة لإمكانية التسلّل ، حيث تجمّع المواطنين في منطقة البحار مطالبين بتأمين المواد التموينية الأساسيه للحياة ، فخشى القادة الترك مفبة ذلك التجمّع فأحاطوهم بقوات جلبوها من مداخل المنينة ، وهذا ما فسح المجال للمتطوعين التسلل .

 استجاب القادة الترك لمطالب الأهالي المتجمعين في البحار ، ووحدوهم بتأمين المواد التموينية ، ورجعوا إلى أحيائهم ، فوجدوا المتسللين قد سبقوهم إليها ، ويذا تُفنت الخطة، وفي اليوم التالي بدء الحصار الحقيقي لمدينة أبها.

وكانت قبل أيام قد بلغت الأمير علي أخبار فشل يحيي حميد الدين في اقتحام صنعاء ، واضطر إلي فك الحصار عن المدينة والالتجاء إلي بلدة (شهارة) ومتابعة الترك له ، وحصاره فيها ، وذلك بعد أن رأي كثرة القتلي بين رجاله ، واستبسال الترك إذ رأوا أن المركة انتحارية إذ خافوا من وصول قوات عسير مساعدة ليحيي حميد الدين ، وخاصة بعد أن بلغهم قرب وقوع أبها بيد المسيريين ، كما أن رجال القبائل في اليمن ومسير قد زاد نشاطهم ، وارتقعت معنوياتهم بعد أن لاحظوا عاصمتي المنطقتين وشيكتي الوقوع بيد أبناء البلاد ، وأن القوات التركية علي وشك الهزيمة المؤلة ، وأن رحيلها أصبح شبه مؤكد ، وهذا ما حمل وإلي اليمن أحمد فيضي باشا أن يخابر الصدر الأعظم يضرورة الإسراع بسوق قوات إلي اليمن أحمد فيضي باشا أن يخابر الصدر الأعظم يضرورة عسير واليمن وقد خشي الأمير مغبة ذلك وخاف أن ينتهي الأتراك من اليمن ، ويتجهوا إلي عسير بكامل قوتهم ، وهذا ما جعله يضع خطة التسلل إلي أبها .

أسرعت الدوله بتسيير حملتين ، كل منهما تضم عشرين ألف جندي ، كانت أولاهما بقيادة تحسين باشا والثانية بإمرة كاظم بإشا ، أما القيادة العامة فهي لحمود شوكت الذي التخذ من جدة مقراً له وأبقي لديه بعض القوات ، وأبحرتا من استانبول إلي القنفذة ، وتمكنتا من حولها ، وطرد الحامية العسيرية منها ، وبحل تحسين باشا إلي الداخل باتجاه (حلي ) ، ومنها سار إلي ( محايل ) ، ثم صعد إلي السراة عن طريق وادي (تيه) ليتمركز في ( شعار ) ، وأما كاظم باشا فانطلق من القنفذة إلي ( الحديدة ) واستطاع من طرد الحامية العسيرية منها بعد منارشات ، وقبل أن يتحرك إلي صنعاء بلغه انتصار أحمد فيضي باشا علي يحيي حميد الدين ، وحصاره في ( شهارة ) ، وجاعته تعليات والي المن بالتمركز في الحديدة والعمل علي طرد العسيريين من المراكز القريبة منه ، وكانت بعض قطع الأسطول الإنكليزي قد ضربت الحصار علي موانئ عسير من القنفذة إلى عدن لدعم الاتراك فعما إذا انتصر عليهم العسيريين .

المجال التوسع ، غير أنهم فشلوا في مسعاهم ، وردَّهم بتعالٍ ، أورثهم حقداً عليه .

بلغت أخبار القوات التركية إلى الأمير على ، وعرف ما حلَّ برجاله في تلك المدن التي دخلها الترك ، فبادر بارسال قوة من قبائل ( بالأسمر ) و ( بالأحمر ) و ( بني مالك ) و (ربيعة ورفيدة) لتُشاغل القوات التركية ريثما يتم دخوله أبها وكان قوام هذه القوات لا يزيد على ألفى رجل .

وكان تحسين باشا قبل أن يرتقي عقبة ( تبه ) قد أفرز فرقة من قواته باتجاه ديار ( ربيعة ورفيدة ) عن طريق عقبة ( رجم ) ، واستطاعت هذه القوة من المرور ببلدان ( الزهراء ) و (طبب) و ( الغال ) و ( الطلحة ) و ( الملاحة ) حيث تمركزت في هذه البلدة الأخيرة ، وكانت هذه البلدان خالية من مقاتلتها الموجودة على أطراف أبها مع المحاصرين .

وقبل أن يصل تحسين باشا إلي (شعار) ، وهو يرتقي العقبة أخذ الرصاص ينهال عليه فأخذ يطلق المدفعية عليهم ، وهو يتقدم نحو هدفه ، وأخافت المدفعية العسيريين لأنهم يملكون مدفعاً واحداً منذ عام ١٣٨٨ه قتل الأمير محمد بن عائض ، ويخل الترك عسير حيث سحبوا مدافع آل عائض كلها ، ونقلوها إلي الحجاز ، وجردوا باديته وحاضرته من الخيل ليجعلوهم بطيئي الحركة . وأخيراً وصل تحسين باشا إلي (شعار ) وتمركز فيها .

وما أن دخل تحسين باشا إلى (شعار) حتى وصلت رجالات القبائل العسيرية ، فأخذ الترك بأناغلونهم حتى تلتف عليهم الفرقة التركية التي تمركزت في ( الملاحة ) إذ أخيرها عن طريق بعض الرجال الذين استطاع كسبهم إلي صفة بالإغراءات ، وهم عادة من ضعاف أ فوس ، ومبع هذه الفرقة التركية التي في الملاحة لدعم تحسين باشا في شعار، ضعاف العربيون بذلك ، وعلموا أنه لا بد من الاستماتة في القتال ما داموا سيطوقون . وقد توجّم السيريون الذين حول شعار أن القوات التركية التي جامتهم من الخلف إما هي من القوات الركية التي جامتهم من الخلف إما هي من القوات التركية التي جامتهم من الخلف إما هي المناسرة ، وجاء القوات التركية بعد انتصارها .

= قرر المسيريون الذين حول شعار أن يلقوا بأنفسهم في معمة القتال بكل طاقاتهم حيث لا فائدة من الرجوع إلي بلدانهم بصورة غير مشرفة ، ولامجال لاستطلاع الأخبار أو الانتظار لاستجلاء الأمر من الذاهبين إلي بلدانهم أو القادمين منها إنه لا بد من المحركة سواء أدت إلي موت بشرف أو انتصار بفضر ، وكان القرار بالاستماتة في ميدان المحركة . لهذا المسيريون حول شعار إلي الحيلة بعد أن رأوا أنفسهم مطوقين من كل جانب .

أظهرت مجموعة من العسيريين أنهم يريدون الاستسلام ، فرفعوا أيديهم إشعاراً بذلك، لكنهم كانوا متعنطقين بالمعيرات ، فما أن اقترب الأتراك منهم يريدون تقييدهم وحملهم أسري حتي أسرعوا إليهم بالمعيرات واشتبكوا معهم بقتال بالأيدي ، والتحمت القهتان بعضها مع بعض ، فنبحت أعداد كبيرة من الطرفين ، فالأتراك أخذ بعضهم يقتل بعضاً ، وهم لا يدرون لكثرتهم ، ولم ينج من العسيريين إلا ما يقرب من المائتين وخمسين ، وعرفت تلك الموقعة بملحمة شعار ، إذ جمع الأتراك قتلي العسيريين وأحرقهم في بطن الوادي ، على حين دفنوا قتلامم قرب العقبة ، وكان يدفن الثلاثة والأربعة في قبر واحد .

أثارت حادثة إحراق الأتراك لقتلي العسيريين حفيظة رجال القبائل الخمس التي حرق عدد من أبنائها ( بالأحمر ، بالأسعر ، بنو مالك ، ربيعة ، ورفيده ) فاندفع للانتقام من كل قبيلة من هذه القبائل خمسون رجلاً .

اشتدت الممارك في أبها ، وكان كل طرف يعمل علي إنهاء المعركة اصالحه بسرعة ، فالعسيريون يخشون قوات تركية من اليمن ، أو مجئ قوات تحسين باشا من جهات شمار أو كلاهما مما ، وعندها ستكن الفلبة الأتراك ، وأما قوات المتصرف فيخشون من نهوض قوات جديدة من عسير بعد أن بلغها خبر ( ملحمة شعار ) اللغيثة التي أقدم عليها جند تحسين باشا فريما تثير هذه الحادثة أهل البلاد كلهم ويهبون هبة رجل واحد ضد الغزاة . بدأ القتال يلخذ شكل العنف وخاصة علي مداخل المدينة ، وفي الأحياء تسلل إليها رجال من عسير ، واستعمل الأتراك مدافعهم ، وكافة أسلحتهم ، ولكتهم لم يستطيعوا أن يُحولها المعركة إلى مصلحتهم ، غير أن إحدي شظايا المنفعية قد أصابت الأمير على فكانت =

= جراحاته بالفة ، فنقل بالتسأل إلي ( الحرملة ) حيث وافته منيته هناك ، ومن هنا أخذ الضعف يتلهر على رجال القبائل بعد أن فقدوا أميرهم .

ضعفت معنويات العسيريين بعد موت ابن عائض علي حين ارتفعت معنويات الترك وخاصة بعد أن وصلت إليهم قوات تحسين باشا ، ووقعت معركة حامية بين الطرفين انتهت بهزيمة العسيريين ، وانتصار الترك ، ودخلوهم الأحياء التي يُرابط فيها المتسالون العسيريون حيث تمكنوا من إلقاء القبض على من نجا منهم من الموت ، وحملوهم إلي خارج المدينة ، وكان علي ونقل بعضهم إلي اليمن عن طريق محايل – القنفذة – الحديدة – صنعاء ، وكان علي رأسهم أل عائض الذين سبق لهم أن تسللوا إلي مدينة أبها ، وبخلوا أحياءها بتلك الحيلة التي سبق أن ذكرناها ، وكانوا قد قاوموا أثناء الاستسلام حتي قتل منهم مائة وثمانون رجلاً .

أما عبد الله بن محمد بن عائض أخر الأمير علي فقد كان رهينة بيد الأتراك في أبها قبل 
بدء الحصار ، رغبة في المساومة عليه إن بعت الظروف إلي ذلك وقد شندت الحراسة 
عليه ، وكان رجلاً معتدلاً ، مدركاً الظروف التي تعيشها المنطقة ، عارفاً وضع الأطراف 
المتنازعة والتي تقف خارج الساحة تنتظر الوقت المناسب لتسخل الميدان أو لتؤيد طرفا 
علي طرف ، وكان القادة الأتراك عثمان وحيدر يُجلانه ، ومن جاء بعدهما حقي باشا ، 
وذلك لمواقفه السلمية ، ونظرته البعيدة ، ويعرفون أنه كان يعمل باستمرار للحد من غلواء 
أخيه على .

وكان عبدالله بن محمد قد كتب إلي الصدر الأعظم يقترح عليه أن يجل الأتراك من عسير 
ويتركوا الأمر فيها لأخيه الأمير علي بن محمد ، وأنهم سيرون أنه سيكون أحد رجالات 
اللولة المنقذين لماتراه يتفق مع طبيعة المواطنين ، المتقيدين بأوامر الشرع ، وأنه سيخضع 
لهم الجزيرة العربيه كاملة ، ويأزم كل من يريد التمرد والعصيان إلي الطاعة ، وأنه ملتزم 
بتحقيق هذا على يد أخيه . فإن ما دفعه القيام لم يكن إلا لرفع الظلم عن عسير إذ اشتط 
الولاة في ظلمهم فقد فرضوا عليهم المكوس والضرائب ، والزموهم بنظام السخرة ، وهذا 
ما لم يتعودوا عليه ، إذ لم يكن إلى بيت المال سوى الزكاة ، وهذا ما تعارف عليه أمل =

المنطقة ، ويرون أنهم آحراراً في تجارتهم وأسواقهم فلا يعرض شيء على تجارتهم التي ترد إليهم من مصر ، والشام والهند . وأن أسواقهم أقيمت علي أمرين الأول تجاري كما هي الحال في كل منطقة ، والثاني اجتماعي إذ كان هناك من يبصر الحضور بأمور دينهم، وحل مشكلاتهم ، وتنفيذ أوامر الشرع في حق المخالفين ، وإعلان الأوامر والترجيهات لإستقرار الأمن وتطبيق الشريعة حيث إن الوافدين لهذه الاسواق يتلقونها سماعاً ثم ينقلونها لمجتمعهم القروي إذ كانت القرية تتلهف لما يحمله الوافد من السوق إليها، وغير ذلك مما يطول شرحه مما يتعدي مفهمه إلي خارج المنطقة ، ويضم السوق أيضا وعاظ وميان الناس .

ويبدون أن شرافة مكة هي التي كانت تحول دون سماع ولاة الأمر في الدولة العثمانية إلي رسائل قادة عسير من أل عائض خوفاً من قيام هذه الإمارة بقوة فريما أثرت عليهم ، إذ كانت شرافة مكة تؤول لولاة الحجاز الترك والصدر الأعظم تلك الرسائل التي يبعثها أل عائض بأطماع لهم ، وبوايا ترسعة ، حتى تحبط مفعولها ، وفي الواقع ما هي إلا تخرصات من الأشراف وأوهام يبنون عليها ما تصوره لهم أخيلتهم وذلك لضعف مركزهم وبقدان السند لهم .

دخل تحسين باشا بقراته أبها في وقت رجعت مقاتلة القبائل إلي قبائلها . وجري احتقال في المدينة كاستقبال المتصرف الجديد تحسين باشا خلفاً لإسماعيل حقى الذي جاء وقت الحصار . ووصل أسري آل عائض إلي صنعاء واستقباهم الوالي أحمد فيض باشا وأكرم نزلهم وأسكتهم قصراً فخماً من قصور صنعاء ويضع أناساً تحت تصرفات يخدمونهم . وكتب إلي الباب العالي يستأتنه في إصدار عقو من آل عائض ، وإعادتهم إلي أبها بدلا من تسييرهم الي استأتبول ، خوفا من أن يتقاقم الأمر في عسير ، وفوق هذا فإنه يقترح علي الباب العالي منح عبد الله بن محمد بن عائض ، ويحيي حميد الدين لقب باشا ، وتسليم الأول منهما تأثب متصرف عسير ، وإنه يضمن سلوكه ، فلن يصدر عنه ما تكرهه الدولة أبداً ، وقد بلغه عنه العقل الكبير ، وسعة الرؤية ، والاتزان والحكمة ، وإذا ما وافقت الدولة كل ما =

= ترتاح إليه، ويجب علي ولاة الأمر ألا يسمعوا من أعدائه – فإن هذا هو الصحيح – والله [علم – وسيتحقق الباب العالى من هذا بعد التجرية .

اتجهت انظار قبائل عسير إلي عبدالله بن محمد إذ أصبح كبير أسرة آل عائض بعد وفاة أخيه ، فوقدت إليه رجالهم ، وأرادوا أن يحملوه علي متابعة مسيرة أخيه علي بالعمل علي طرد الاتراك ، غير أنه أبي عليهم ، وشرح لهم واقع المنطقة وإمكاناتها والحالة الإجتماعية التي آلت إليها الأسر العسيرية ، فعا من أسرة إلا وتكبت ، وما من عائلة إلا واحقها الفقر ، وحمتها ظروف القتال إلي الحاجة ، فالرجال يقاتلون ، ولم تقم لهم زراعة ، ولم تتحرك لهم تجارة ، وما يأتيهم من مغنم في العرب لا يسد حاجة . ولا يكفي مؤيئة ، وما تأتي به السنون أصعب مما مضي إن استمرت الحالة علي ما هي عليه ، فيجب أن ننتبه إلي أوضاعنا وأحوال أسرنا – فاقتنع منه من اقتنع وسكت من لم يقتنع غير أنهم قد انصرفوا إلى شؤونهم ، وتركوه يتدبر الأمر حسب قولهم عنما غادروه .

وصلت أخبار ما دار بين الأمير عبد الله بن محمد ورجالات عسير إلي المتصرف تحسين باشا فنقل ذلك إلي والي اليمن أحمد فيضي باشا ، وهذا ما أسعده وشدٌ من عزيمته علي متابعة ما اقترحه علي الباب العالي ، فكرر الاقتراح ورجا التأمل فيه .

وافق الباب العالى على مقترحات أحمد فيضي باشا والي البدن فصدر أمر بمنع عبدالله بن محمد ، ويحيي حميد الدين لقب باشا . وصدر أمر ثان بإعادة آل عائض إلي ديارهم في عسير مكرمين ، وتبع ذلك أمر ثالث بإعطاء عبدالله باشا بن محمد بن عائض الإشراف على عسير من قبائل بني الحارث في الشمال إلي مدينة صعدة في الجنوب بعد رحيل تحسين باشا متصرف عسير عنها ، مع إبقاء قوة تركية في عسير تحت تصرف عبدالله باشا ، وتكرن بمثابة حماية ، وأخري في محايل ، والقنفذة ، وأبي عريش ، ونجران ، والرادي ، وبيشة ، وتثليث ، وشعار ، وتربة ، والنماص .

وافق الأمير عبدالله علي الأوامر التي وردت إليه ، مادام فيها رحيل الأتراك عن عسير فهذا ما يعمل له ، وما يرضي عنه رجال القبائل العسيرية ، بل ما يحلمون به ، ووصل في هذه الأثناء زعماء آل عائض قادمين من اليمن وعليهم علائم الرضا فاستقبلهم تحسين = = باشا وفي الوقت نفسه ويدعهم حيث كان ينتظر وصولهم ، فغادر أبها بعد أن ترك فيها حامية تركية ، وخرج لوداعه الأمير عبد الله مع ثُلّة من أسرته .

شكّل الأمير عبدالله مجلس الشوري ، وربط شؤون البلاد به ، وضم هذا المجلس ثلاثة من آل عائض ومشايخ القبائل أو من يمثّلهم ممن يوجد في مدينة أبها ،هذا إضافة إلي خمسة من رجال الحامية التركية منهم الشيخ عبد الرؤوف ، ومحاسن الأزهري وهما من علماء الشام من أهل اللانقية .

استتب الأمن وعادت الحالة إلي وضعها الطبيعي ، ورجع الناس إلى حالتهم المادية . لكن من الناحية الخارجية ظهرت أطماع إيطاليا وبريطانيا في المنطقة في عمل دائب التقويض دولة الخارفة ، وذهب الصليبيون بيحثون سراً عن أعران لهم يساعونهم في التسأل إلي الداخل ومد الأيدي في الخفاء ، فوجعوا بغينهم في الإدريسي فاتخذته إيطاليا عاعدة لها، ويدأت تدعمه وترسم له الخطط للعمل ضد دولة الخلافة ، ولتشغلها به ، وتتقرع هي للتحرك في بلاد المغرب فتستعمر ما يمكنها استعماره ، ولا يمكن لأحد من عسير أن يهب لنجدة إخرانه وقواتها تدعم الإدريسي وتمنع وصول أي دعم من جزيرة العرب إلي ليبيا ، ثم تخل عنه بعد أن استنفذت أغراضها منه ، ولمانيذته أسرعت إليه انكلترا فتلقفته وعنده الاستعداد للعمالة لكل من يعمل على رفع شأنه – حسب تصورًه .

لم تنس القبائل العسيرية التي أحرق أبناؤها في (شعار) - كما - سلف فإن صورة ما حدث لا تزال أمام مخيلتهم فعملوا علي الوقيعة بالحامية التركية هناك دون النظر إلي وضع أميرهم عبدالله ، وعملوا بالحيلة فأرسلوا خمسة أفراد منهم علي شكل باعة يبيعون أفراد الحامية التركية بعض ما تحتاج إليه ، والغاية من ذلك جمع المعلوات الكافية عنها من ناحة العدد ، ومصدر الشرب ، والمبيت والسلاح ، و........

جمعوا الباعة والمعلومات التي يرغبون فيها ، ومن جعلتها مصدر مياه شرب الحامية الذي كان من بركة ماء ، وكذلك فقد قدروا عدد الحامية بمائتي جندي وأعطوا هذه المعلومات إلي شعوخ قبائلهم الذين قرروا أن تكون حيلتهم عن طريق مياه الشرب .

يعرف أهل عسير نباتاً ينمو في أوديتهم يُسمي " المي " وفيه خاصية إلحاق الدوار بمن =

= يشرب من مائة بعد غليانه . فجمعوا من هذا النبات وغلوه ، ثم تركوه يبرد ، فلما برد ملؤوه بالقرب ، وطلبوا من الباعة حمله وصبه سراً في بركة ماء الحامية التركية ، فقاموا بالمهمة ، ورجعوا بعد انتهاء بيعهم ، وأخذ الأتراك يربون البركة يشربون منها ويملؤون أوعيتهم ، وما هي إلا لحظات حتي أخذو النوار يصيب من شرب ، ومن لم يشرب شغل بالآخرين، بل أصابه النوار لما شاهده .

كان العسيريون يرقبون الأوضاع من بعيد ومن كثب ، وقد اجتمع كما ذكرنا مائتان وخمسون فرداً من تلك القبائل ، وقد تمنطقوا بالمعيرات ، فلما رأوا ما حل بالاتراك ووجدوا أن الوقت أصبح مناسباً للانقضاض انقضوا عليهم يفتكون بهم حتي أبادوهم جميعاً فلم ينج أحد .

ولم تكن هذه الحادثه لتمر بسلام ، بل سرعان ما طارت أخبارها إلي مدن الجزيرة ، وهذا ما حرك القبائل في كل مكان لتثار أو تحاول المغنم فاقتصمت قبائل زهران وبجيلة وبني الحارث بن كعب الطائف ، وسلبت كل ما وصلت إليه أيييها من الأتراك الذين لم يجنوا لهم بداً من التحصين في القلعة ، كما تحركت حرب وهذيل نحوجدة وفعلت ما فعل إخوائها في الطائف ، وانتفضت القبائل في القصيم بدعم من عتيبة ، وانتجهرا نحو بريدة وعنيزة ، وطالبوا باستقلال منطقتهم . وهبت القبائل في صنعاء ، وفي تهامة ، وتزازل الوضع العثماني في الجزيرة كلها ، وخاصة بعد أن أخرجت القوات التركية من ( المخا ) و (زييد)، والتجأل إلي الحدة ( الحديدة ) . وهذا ما جعل القيادة في صنعاء تستقز قواتها لمواجهة الوضع ، وطلبت من ( استانبول ) تداركها بالقوات قبل أن يفلت الأمر فلا تجدى النجدات، وخاصة أن يحيى بن حميد الدين قد تحلًا من الصلح وأخذ يحشد القبائل .

وفي هذا الوقت أخنت إيطاليا تمدّ الإدريسي في تهامة ، وتدفعه الخروج ضد العثمانيين ، وقد بدأت دعوته تتسرّب إلي الجهلة وضعاف، العقول الذين يقبلون الخرافات ويستمعون إلى سخافات الصوفية التي يبثّها الإدريسي ودعاته .

أما أمير عسير عبد الله بن محمد آل عائض فقد أثارته هذه الحادثة ، وعنَّما بادرة شر تخشى عواقبها فتكون سبباً لدخول المنطقة في حرب من جديد وهذا ما يريد أن تتجنبه = = البلاد ، وإطالنا تجنّبها ، فيادر باستدعاء مشايخ الك القبائل وتحديد معهم ، وطلب انعقاد مجلس الشوري لبحث هذه القضية ودراسة ما يمكن أن ينتج منها من مضاعفات . وكتب إلي الباب العالي يعزيه ، ويعتذر أبه ، ويعلمه أن ما حدث لم يكن ليرضى عنه ، ولم يكن علي معرفة به، وأنه قد جمع مجلس الشوري الفرض ما يجب فرضه من عقوبة تمنع أن يجرى مرة ثانية ما كان قد وقع ، وأن الذين قاموا بهذه الفعلة قد بخلوا في عهدة مشايخ قبائلهم ، وأنه قد أبلغ والي صنعاء بأن الأرضاع هادئة وليس فيها ما يزعج باله ، وأن أمير عسير قد تلاني الأمر واتخذ ما يجب إتخاذه ، وأن عليه استعمال الحزم والقرة .

ورأي أمير عسير أن يحضر مع مجلس الشوري العسيري مندوبين عن الدولة العثمانية ، واقترح أن يكين المندوبان الأمير لاي عارف بك ، والبكباشي فؤاد بك ، وتمّ انمقاد المجلس ، وخرج بنتيجة تدين الذين قاموا بالعمل إذ فعلوا فعلتهم في وقت السلم ، ولم يكن زمن حرب ، وفي الوقت نفسه تندد بتصرف بعض الجنود الأتراك الذين أثاروا حقيظة نفوس رجال القبائل ، وتركوا إصدار الحكم والعفو إلي السلطان عبد الحميد نفسه ، حيث رأوا أن درء المفسدة مقدم علي جلب المصلحة ، وأن العقوبة الرادعة قد تثير القبائل التي من الصعب إخضاعها .

أصدر رئيس الوزراء ( الصدر الأعظم ) تعليمات ومنها أنه يجب تعيين متصرف علي عسير فكان سليمان كمال باشا .

أما موضوع الجنود الذين قتلوا فقد صدر عفو من قبل السلطان عن القاتلين اشبهة دراً بها الحد ، وحمل هذا العفو سليمان كمال باشا عند قدومه لتسلّم منصبه .

جاء سليمان باشا بحراً عن طريق جدة حيث التقي هناك بالوالي التركي ، ومنها انفصل بقواته إلي أبها متخذاً طريق تهامة مسلكاً وارتقي السراة من طريق عقبة "شعار " وبقى في أبها من ( ١٣٢٦ - ١٣٣٠هـ ) .

وصل متصرف عسير في الوقت الذي كانت فيه حركة الإدريسي قد نشطت بعد أن ارتبط الإدريس مع إيطاليا باتفاقية تربط المنطقة الساحلية بها ، وتدعم بقاءه ليفسح لها المجال في احتلال ارتيريا علي العدوة الثانية البحر الأحمر ، وإمكانية التسلّط علي بعض = = اجزاء من أقاليم الخلاقة كـ ( ليبيا ) ، إذ أمنت العدرة الشرقية البحر الأحمر ارجود الإمريسي عميلاً لها إذ يشغل صنعاء ، وأبها ، ومكة رما رراهم من ظهير في جزيرة

العرب والأمة الإسلامية عن مناصرة إخوانهم علي الضفة الغربية للبحر الأحمر .

كانت إيطاليا قد أرسلت فيما مضى مندوياً إلى الأمير عبدالله بن محمد للتفاهم معه وجره إلى اتفاقية كالاتفاقية التي أبرمتها مع الإدريسي بحجة أن البلاد متخلَّفة وبحاجة إلى مساعدات ومدريين النهوض ، وأن النولة العثمانية لاتفتا ترسل الجيش بعد الآخر لإضعاف المنطقة وعدم فسح المجال لها للتطور ، وأن الاتفاق مع إيطاليا سيحمى المنطقة ويمنع العثمانيين من الوصول إليها ، وعندها يمكن أن ينصرف أهلها نحو العلم والتطور ، غير أن الأمير عبدالله كان على وعي يدرك ألاعيب الصليبيين ، ويعرف مخططاتهم ، وقد رأى بعينه ماذا فعلوه في بلاد المسلمين إذ استواوا عليها بالحيل والإغراءات ثم أخذ شرَّهم يعمُّ حتى جاهم طلاب الدنيا يلتمسون منها نصيباً فاستخدموهم عبيداً لهم يُنفذون من خلالهم مخططاتهم التي تهدف الى دب الوهن في نفوس المسلمين بنشر الفساد والبعد عن الإسلام . لذلك ردّ الأمير عبدالله مندوب إيطاليا ، وأقهمه أن عسيرا ليست سوي جزء من الخلافة وصحيح أن القتال بيننا غير أنه قتال نتيجة خلاف بالاجتهاد ، وريما أثناء القتال بيننا وبين جنود الخلافة طلب منا السلطان أن نسير بقبائلنا لنقاتل أقصى الغرب أو أقصى الشرق لما تخلفنا أبدأ ، فنحن أن نخون أمننا ونبرم اتفاقات مع آخرين ليسوا من رعايا العولة فما بالك إن كانوا أعداء لها يحاربونها ويريدون اقتطاع أجزاء منها . فخرج المندوب ولم يظفر بحاجته ، وقد خاب أمله ، فاتجهت أنظار إيطاليا إلى الإدريسي الذي كان يومها يدرس في مصر ، ووجهت إليه أحد موظفى سفارتها في القاهرة وهو محمد على علوى لصلته به ، فأغراه بالاتصال بالطليان فاندفع نحوهم تحدوه أطماعه قارتمى ، قَاحُنْتَ إيطاليا تخطط له ، ويُنفذ هو ما يرسم له ، وأمرته أن يذهب إلى صبيا .

رجع الإدريسي إلي صبيا وأخذ يسير في طريق أحلامه وتعده إيطاليا بالمال ، وقد سلك منهج الدعوة ليرفع من شئته وقد علم أن العلماء مكانة مرموقة لدي أهل تهامة عسير ، وهم سنة شوافع ، وصار ينتقل من مسجد إلي آخر ومن منتدى إلي منتدى في صبيا وجيزان وأبي عريش حتى لمع اسبه وكثر مريدو ، وعندما انتقل إلى التنديد بالعثمانيين حيث = يتكلم عن ظلم ولاتهم ، وسوق جيوشهم ، وما تفعله تلك الجيوش في هذه البلاد حتي ثارت
 حفيظة التهاميين علي العثمانيين ، وانقادوا للإدريسي ، وأسلموا له رؤوسهم فتكونت له
 قاعدة صار يتكلم باسمها ، وتُنفُذ له ما يريد .

لم ينس الإدريسي أن هناك معارضة له ، تنافسه علي مكانته التي حصل عليها ، وتري فيه منافساً علي زعامتها ، أولئك هم آل الغيرات من الأشراف النين لهم النفوذ والهيمنة علي تهامة سوا ، اكانت تحت حكم العشانيين أم تتبع آل يزيد في السراة ، وهم السادة علي تهامة دون منازع ، وأشرافها من غير منافس ، فجاء الإدريسي ليحتل مكانهم ، ويشد السكان إلي جانبه ، ومن هنا صار آل الخيرات يتصلون بأنها ويُحذّون آل عائض من وجود الإدريسي في تهامة ، ومن دعوته التي جاء بها إلي المنطقة ، ومن خرافاته التي يحملها ويريد السيطرة علي عقول السكان بها ، ويفسد عقيبتهم ، وما جبلوا عليه من أخلاق ومفاهيم إسلامية .

وكان مما سهل الإدريسي عمله في صبيا التي جامها بعد وفاة أبيه في أواخر عام ١٣٢٤هـ ( ١٧ ذي الحجة ) ضعف مكانة آل الخيرات الذين لم يكونوا علي مستوي أسلافهم في العلم ، وقوة الشخصية ، وإمكانية استمالة الناس إليهم بالشجاعة والكرم والفصاحة.

ولا شك أن الإدريسي يحتاج إلي مصروفات كبيرة ، فمريده الكثيرين الذين يلتقي بهم في مجالس عامة تحتاج إلي نفقات ، ومبعوثرن إلي المدن والقري للدعابة له يحتاجون إلي مصروفات ، وضيوفه يحتاجون إلي إكرام ، والزعامة لها ثمن ، والسيادة عليها واجب فمن أين يأتي بالأموال ؟ لقد كان الحاكم الإيطالي لمبيئة ( مصرع ) قاعدة ارتيريا يومذاك هو الذي يمدّه بالمال ، وكان طاهر الشنيتي ومحمد سالم المصوعي صلة الوصل بين الإدريسي وجوليتي ، وهما من كبار تجار تهامة ، ومن أمالي صبيا ، وتجارتهما تنطلق إلي مختلف الجهات ، وييسر لهما حاكم ( مصوع ) تجارتهما ويهييء لهما الغرص ، والتعهدات التي تحتاجها الوحدات الإيطالية على سواحل البحر الأحمر الغربية ، وهما مقابل ذلك يؤييان له مهمة الاتصال بالإدريسي وإمداده بالمال ، كما أن حاكم ( مصوع ) لا يبخل من طرفة = أيضاً إذ يرسل الهبات والهدايا إلي الإدريسي كما يزوده بالأعطيات والأموال ، ويعده
 ويمنيه . وكان رئيس الوزارة الإيطالية جوليتي ينفع حاكم (مصوع) في هذا الاتجاه .

وكانت تصل إلي الطليان التقارير الكاملة والمفصلة عن تحركات الإدريسي في تهامة ، ونشاطه بين القبائل ، ومدي التجارب الذي يلقاه ، والمعارضة التي يمكن أن تقف في وجهه ، ويريد الطليان أن يعرفوا قوة الرجل وإمكانية الاستفادة منه لإشغال الدولة العثمانية كي تتمكن من استغلال الفرصة والتوجه نحو طرابلس الغرب في الوقت الذي تكون فيه الدولة العثمانية مشغولة بقتال الإدريسي وغير قادرة علي القتال في عدر من الجيهات .

وكانت تهامة من ( القنفذة ) حتى ( المنفأ ) مرتبطة بأبها ، وكان واليها من قبل عبد الله بن عائض أمير عسير ، أحمد شريف من أل الغيرات ، وقد حاول الوقوف في وجهه ، وعمل على فضح ألاعيب الإدريسي وبجله ، وحرص على تنبيه مشايخ القبائل من سيطرة الإدريسي على أفراد قبائلهم ، كما كان يكتب إلى أبها التقارير عن حركات الإدريسي واتصاله بالسكان ، ومدي تأثيره عليهم .

ونستطيع أن نقول: إن أحمد شريف وإلي أبها علي تهامة قد ارتاب من أمر الإدريسي من بدياً محيثه إلي صبيا قادماً من مصر ، واستقراره في تلك المدينة التهامية ، وقد كتب الكتاب الأول إلي أمير أبها عبدالله بن محمد بن عائض يخبره خبر الإدريسي ، وقد جاء في هذا الكتاب : "قد عاد إلي صبيا محمد بن علي بن إدريس ، وهو أكبر أبنائه وأكثرهم في هذا الكتاب : "قد عاد إلي صبيا محمد بن علي بن إدريس ، وهو أكبر أبنائه وأكثرهم مشايخ تهامة عسير بعض العلوم الشرعية وشيئاً من علوم الحياة . وقد عاد بغير الصورة مشايخ تهامة عسير بعض العلوم الشرعية وشيئاً من علوم الحياة . وقد عاد بغير الصورة التي خرج فيها حيث بدأ يجمع حوله الناس باسم الوعظ والإرشاد ، وينتقل من مكان إلي تقر حيث يتجمع الناس في القري وأصواقها ، وتتحدث المجالس عن أمور تتسب إليه ، تدفع الإنسان إلي تقصي حقيقتها ، ورابني منه حرصه علي التشخل في أمور القبائل وخارجهم منه وخالانها التي تحدث في الأسواق ، وبحرته لبعض الأعيان في صبيا ، وخروجهم منه بصلات لا تنفق مع حالته إذ أن بيته هو منزل والده ، وهو وإخوته شركاء فيه ، إلا أنه في خ

= هذه الفتره اشتري بعض الدور وهدمها ويني مكانها داراً منظمة حيث جعل الضيافة تسمأ والمريدين قسما أخر ، وله حجرات خاصة وذلك في حي العثرية في اتجاه الطريق المؤدي الموريدين قسما أخر ، وله حجرات خاصة وذلك في حي العثرية في اتجاه الطريق المؤدي المياء عثر ( القيد ) قوز بني جعفر الآن ، كما رايني وجود دعاة له بنّهم بين القبائل الواقعة علي عوبتي أوبية وتهامة ، وملاحقة البدو الرحل ، وإن هناك أموالاً تتنفق عليه ، ويشاع أن الرجل قد وضع يده مع التصاري ضد الإسلام واللولة العلية ، وقد حاول من قبل أن يمكث في ( الحديدة ) ، ويدى الزهد والتقشف والاتصراف عن الدينا ، ويزعم بعض من حوله أنه ينطلق في أواخر إلي البحر ليظوا إلي نفسه بعيداً عن الدنيا ، وإن أمره يزداد كل شهر عما كان عليه من قبل ، وأكثر ما يحدث به الناس التنديد بالعثمانيين وولاتهم ، ويحث الناس علي وجوب انقيادهم لمن يدعو إلي وحدة العرب ضمن خلافة ، وأمور أخري ربما وصلت إليكم أبناؤها مما يجعلني آجزم أن وجوبه في ( صبيا ) لم يكن وجود رجل غاب عن وطنه ثم رجع إليه بما حصل من علم يفيدهم به ، وإنما يراوبني الشك أن الرجل صنيعة لقوة كافرة تريد به شرأ للمسلمين ، وأرى استجلابه إليكم ، أو إبعاده عن تهامة حتى يؤمن مكره . . . . . .

غير أن الإدريسي لم يكن ذلك الرجل العادي الذي لا يحسب للأمور حسابها ، ولا يدرك طريقة العمل في المهمة التي أوكلت عليه ، وإنما كان رجل دها، ومكر ، وقد كتب الأمير عبدالله كتاباً احتاط فيه بإبعاد ما قد يشاع عنه ، وذلك عام ١٩٢٥هـ ، وجاء في هذا الكتاب : رجعت إلي مسقط آبائي وأجدادي بحصيلة من العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ، وأرى من راجبي إبلاغها لمن حولي من المسلمين ، ولابد لي من أن أجد مشقة من ارتيادي الأسواق حيث يتجمع الناس ، ولا يغيب عنكم ما للعلماء من أعداء يوشون بهم ليوقعوا بينهم وبين الولاة ، وذلك حسداً أو جهاز بمائيقها العلماء ، فأنا بين ظهراني قبائل قد بلغ بهم الجهل مبلغا استهانوا به حرمة المسلم ، وإن وجودي بينهم هو خير لي ولكم ، وأرجو أن يصملح الله بالعلماء والامراء ما فسد من أمر هذه الأمة ، وأرجو أن يكن ما ذمبت إليه مستحسنا عندكم ومحبباً إليكم فإن كان هذا ، وور ما أملة ، فإن ذلك يدغمني إلي الاستمرار في منهجي ومضاعفة الجهد، وأعرف أنني ساتعرض الشايات الكثيرين إذ لا يهمهم سوى العيش على جهالات الآخرين حيث لا يورن لهم أن ياتى =

مصلحون إلي المنطقة ينيرون بصائر أهلها ، إذ أن بقاهم سيبقي الوشاة يرتعون علي
 هواهم ، لذا فهم يعيقون طريق المصلحين ، ومن هنا كنت بأشد الحاجة لمساندتكم لي ،
 وسيكون لهذه المسائدة الأجر والثواب من الله ، وممن تسعونها إليه الشكر لكم والدعاء
 وبمديد من العمر ومزيد من الصحة ' .

ثم تطرق في رسالته هذه إلي الوضع السيء الذي تعيشه تهامة ، وما تعانيه من أحفاد أسرة آل خيرات ، واستغلال نفوذهم بين المواطنين .

ويطلب من الأمير عبدالله في رسالته أن يكون حذراً من أواتك الأقراد ، موجها نظره عليهم حتى لا يزيد ظلمهم ، ويتمانوا في غيّهم ، فهم في زعمه علي صلاة سرية بيحيي حميد الدين ، وأن هناك اتفاقاً بينهم علي ترتيب عمل لا يعدر أن يكنن إلحاق تهامة بصنعاء .

ولم يكن الأمير عبدالله بن محمد على تلك الدرجة من الغفلة ليخدع باقوال الإدريسي أو لتفوت عليه حيله التي طالما سمع عنها الكثير لذلك لم يأبه لكتاباته ، غير أنه من موضع المسؤولية قد كتب إليه رسالة جاء فيها : أما ما أشرتم إليه في رسالتكم في أنكم وضعتم أنفسكم في مكان التوجيه فهذا مقصد طيب ، ومندي إليه ، ومثاب صاحبه إن صلحت نيته لأن للنيات ثمرات تُجنى يوم القيامة ، وإن من يسعي مسعاكم يجب أن يتحلّي بالحلم والاناة والتغاضي عما يرتاب منه الإنسان ، وتوكل النيات إلي العليم الخبير ، وإني أرى لكم تجنّب ما يدعو إلى المراء فإن له عوار .

## سهم أصاب ورامية بذي سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك

إنكم استم بحاجة إلي الترجيه فائتم تعرفون مهمة العالم ، وأنه يملُ إذ أكثر ، كما تعلمون ما أخذ الله علي العلماء ، فأحذروا استدراجه لكم فإن منقلبكم بين يديه و .....

أخذ الإدريسي يوملًد أقدامه في منطقة تهامة ، ويجمع حوله أعوانا لينطلق بهم من قاعدة أرسي دعائمها ، وبدأ ينطلق لتنفيذ مخططه ضد العثمانيين لمصلحة الطليان ، وقد أخذ بعين الاعتبار وضع الجوار حوله وكان الذي يقض مضجعه أل عائض في عسير إذ أن تهامة مجال حركته إنما ترتبط بأبها ، ويجب أن ينطلق نحوها غير أن أمراها من آل عائض يحولون دون ما يطمع إليه ، واتجه إلى مكة المكرمة بنظره ووجد في أمرها ما =

يحقق أهدافه اضعف أشرافها ، وخلافهم مع ولاة الحجاز في جدة ، ولكن تعيين الشريف
 حسين بن علي من قبل العثمانيين شريفاً علي مكة قد ألجم أطماعه فيها لمعرفته بقوة
 الشريف حسين ، وكذلك لم تكن اليمن بأقل من المركزين السابقين في مخيلته وإضافة إلي
 ذلك فقد كان يتابع تحرك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في ميدان نجد ويري ظهور
 علي الساحة بشكل قوي .

عاد الإدريسي فركز جهده علي عسير ، وهو يعلم الغليان القائم فيها بين العثمانيين أصحاب السيطرة الأسمية إلي أبها وبين آل عائض الذين يعنون أمراء المنطقة من قديم وأصحاب النفوة الغطي ، ورغب أن يستقيد من هذا الخلاف .... لقد كان ينئد دائماً بالعثمانيين ، وأصبح الآن يضيف إليه ما يشيعه ضد آلي عائض ، وضد يحيي حميد الدين، وضد شريف مكة ، وأخذ يتصل بسكان القري المجاوره لتهامة من السراة ويرسل أمير نجد إذ رغب أن يُحسن عافقه مها ليستقيد منه ومن قوته في حصار خصومه الذين أمير نجد إذ رغب أن يُحسن عافقه مها ليستقيد منه ومن قوته في حصار خصومه الذين يقعون بينه وبين نجد ، إذ يمكن مهاجمتهم من الجانبين ، والإيقاع بهم ، إذا تمكن من تلو الكتابة له ، ولا تخلق تلك الكتابات من ذكر آل عائض والتعريض بهم ، وحث علي استعداد ليؤدي دوره من ناحية الغرب ، ويخوفه من التراخي لهم فإن لهم نوايا توسعية ، وأنهم يتمسكون بما كان لاسلافهم من سلطان علي أجزاء من اليمن والحجاز وكثير من أراضي نجد ، وأنهم أحق بنجد من آل رشيد وآل سعود .

تولمدت العلاقة بين عبد العزيز والأدريسي ننتيجة تلك المراسلات ، وقد وجد عبد العزيز في الإدريسي قوة يُشاغل بها آل عائض من أن يتدخلوا في شؤون نجد يساعدون آل رشيد في حائل النين هم علي عداوة معه ، أو يحرضون العثمانيين عليه ، وهو بالاسم مع العثمانيين ، وقد حصل علي رتبة الباشوية منهم ويخشي أن ينكشف أمره فهو من الإنجليز وهم النين دعموه حتى وصل إلي ما ناله من مكانة في قلب جزيرة العرب .

ولم يكن عبد العزيز إلا واحداً من أولئك الذين يدرسون أمر الجوار قبل أن ينطلقوا في =

-----

بناء زعامتهم ويتخذون انسائل كلها للوصول إلي أهدافهم التي يرسعونها في مخيلتهم أو
 التي تُرسم لهم في سبرن تنفيذ أهداف لغيرهم ، وأخذ عبد العزيز يراسل الجوار كما فعل
 الإدريسي تماماً

لقد راسل عبد المزيز الشريف حسين ، وأبان له أن وضعه ضعيف في وسط الجزيرة ، ولا يمكن أن يأتي لأحد منه شر ، وما هو إلا أشبه بوال علي نجد من قبل شرفاء مكة المكرمة ، ولا ينسي أن يعرض بآل رشيد في حائل والذين لم يكونوا سوي عمال لجّدي فيصل بن تركي ، وقد استأسعوا عندما وقع الخلاف بين أبناء فيصل فبسطوا نقوذهم على بعض جهات نجد ، وأصبحوا الآن ينازعونني أمر الرياض .

وكذلك فقد راسل أمير عسير عبدالله بن محمد ، ولح له بالصلة التي كانت بين بليهما ، وبين أسلافهم ، وأننا في نجد لانقضي بأمر حتي نستشير ونسأل ، وأن أول من نسال إنما إخواننا آل عائض الذين طالما كان لهم فضل علي نجد ومساعدته كلما آلمت به محنة أو نزلت به نازلة ، بل كثيراً ما كانت الدعوة السلفية تعد عسيراً مقرها الثاني الذي يمكن أن تركن إليه . ويعرض في مراسلاته للأمير عبدالله بن محمد بشكل خفي بشريف مكة ، ورشام صنعاء والإدريسي ، ويشكل صريح بآل رشيد .

وكانت أجوية الأمير عبدالله بن محمد للأمير عبد العزيز لا تخلو من النصح له بالا يدع مجالاً للخلاف بينه وبين أقراد أسرته الأمر الذي ينتج عنه تعثره في بلوغ مراميه ، وكان ينكره بما حدث من خلافات بين أعمامه إذ استغلها ابن رشيد حيث فسحت له المجال فتغلب على نجد ، فعليه أن يحسن إلى نرى القربى ويتجاوز عن سيئاتهم .

وأراد العثمانيون عام ١٣٣٤هـ أن يشغلوا عبد العزيز بن عبد الرحمن بعسير فطلبوا منه أن يتجه بقوة من نجد إلى أبها ليدعم إسماعيل حقى باشا ويفك الحصار عن أبها ، فتهرب من الأستجابة متترعاً بأن وضعه في نجد لا يساعده على تتفيذ أوامرهم إذ أنه مُهدّ من ابن رشيد ، ومن الشريف ، وبعض بلدان نجد .

كما كان يراسل إمام اليمن يحيي حميد الدين ويبدي له الصلة الوثيقة بينهما ، ويعرض بخصوم الأثمه في اليمن ويقصد آل عائض وشريف مكة والإدريسي وذلك دون تسمية خوفاً من انكشاف أمر رسائله . = اتجه الإدريسي لبسط نفوذه في عسير ، وهو يعتقد أنه ار استطاع أن يسيطر علي عسير لسمل علي الأتراك ، ويهيب بالأمالي أن يمتر إلي اليمن والحجاز ونجد ، وأخذ يُولِّب القبائل علي الأتراك ، ويهيب بالأمالي أن يهبّرا لتخليص بلادهم من سلطان الترك وجورهم ، ويدأت بعض القبائل نتائر بكتبه ، ويغرها كلامه فكان بعضمها يتوجّب للانضمام إليه عسي أن تكون هناك قدرة لإمكانية عمل مجدي ضد الترك ، وخاصة قبائل تهامة من المخا إلى القنفذة .

أخذ الإدريسي يعد العدة لاقتحام حسير - كما مر سابقاً - وجاء سليمان باشا وازدادت أطماع الإدريسي ، وأراد أن يسرع الخطو في احتلال عسير قبل أن يتمكن سليمان باشا من بسط نفوذه بشكل قوي ، فأعلن خصومته العثمانيين ، وأشاع أنهم كفّار يتعاونون مع دول كافرة ، ونادي بالجهاد ضدهم ، واستتهض همم القبائل ، وهذا ما جعل جريدة (الرد) في أبها تفضع نواياه ، ومن ورائه ، والمخطط الذي يسير فيه .

ولما كانت القبائل التي خضعت لتأثير الإدريسي جزءا من عسير ، لذا فقد حرص الأمير عبد الله بن محمد أن يجنب البلاد حرياً ربما تكون طاحنة ويصيب عسيراً الكثير من نتائجها الوخيمة ، وقد طلب من متصرف أبها سليمان باشا أن يسمح له بالنزول إلي تهامة على رأس قوة يختارها هر ليقضي على فتنة الإدريسي قبل أن يستقحل أمرها ، وإن وجود أحمد شريف والمؤيدين له في تهامة فإنه بإمكانهم أن يخذلوا القبائل عن الإدريسي، غير أن سليمان باشا رفض ذلك حيث يعلم أنه إنما جاء إلي آل عائض ، ولم يئت إلي الادريسي ، فالإدريسي رجل ليس له قاعدة يرتكز عليها ، ويمكن إنهاؤه بسهولة ، وإذا التبرييية التي أقاما عند مقدمه إذ كانت مليئة بالتعالي والشموخ والاعتزاز بقبائل عديد ، وهذا ما جله يحس خصمة أبها ، وظهر في كلمته الترحييية التي ألقاما عند مقدمه إذ كانت مليئة بالتعالي والشموخ والاعتزاز بقبائل عصير ، وهذا ما جعله يحس ضمناً أن الفطر يكمن في عبدالله بن محمد وليس في عسير ، وهذا ما جعله يحس ضمناً أن الفطر يكمن في عبدالله بن محمد وليس في الإدريسي، ويتمنّي بالتخلص منه بأي صورة حتي يهنا له العيش في أبها، وكان الإدريسي يحس ما تنظري عليه نفسية المتصرف فاراد أن يستفل هذا ويوقع بينهما ويرمي أحدهما يعض وزوال الاثنين فقد قطم الطريق ونتحت له دروب أبها فأرسل رسالة إلى الأمير = بعض وزوال الاثنين فقد قطم الطريق ونتحت له دروب أبها فأرسل رسالة إلى الأمير = بعض وزوال الاثنين فقد قطم الطريق ونتحت له دروب أبها فأرسل رسالة إلى الأمير =

= عبد الله وأمر حاملها أن يلقي بها بيد أحد رجال المتصرف من غير قصد ، وتضمنت هذه الرسالة ما يفهم منها أن اتفاقاً قد تم بين الأمير عبدالله وبين الإدريسي للعمل معاً علي اغتيال المتصرف .

تيقن المتصرف بما جاء في الرسالة ، وقد جاءت مُؤيّدة لما يجيش في صدره من أن الخطر كامن في عبدالله بن محمد أذا أخذ يُخطط لاغتياله قبل أن يتمكن عبدالله بالإجهاز عليه ، أن يضعه وقواته في حصار جديد داخل أبها .

شعر الأمير عبدالله بتبرم المتصرف منه ، ولم يدر ما السبب ؟ ولم يعرف مصدر ذلك ، ففضل الاعتزال وفسح المجال المتصرف غير أن تلك العزلة لم تنفعه . إذ تمكن سليمان باشا من التخلص من الأمير عبدالله بوسيلة يعلمها الله ، وفوجئ سكان أبها بنبأ وفاته بعد موسم ١٣٢٧هـ . وجلس المتصرف للعزاء ، وأبدي حزناً كبيراً ، وكان يتكلم عن الحادثة بالم ويعنما فاجعة ، ولازم أل عائض ثلاثة أيام متوالية لا يفارقهم فيها إلا النوم ،

أخذ المتصرف سليمان باشا بعد هذه الحادثة يتقرب من آل عائض ليبعد التهمة عنه ، وليقيم علاقة معهم فيجعلهم يثقون به ، لقد أصبح يُدني منه شقيق الأمير عبدالله بن محمد وهو عائض بن محمد الذي كان أكبر أفراد أسرة آل عائض ، ثم ابن أخيه حسن بن علي بن محمد ، وابني عمه محمد بن عبدالرحمن ، ومحمد بن ناصر ، وهزاد شباب ولكن كانوا يعدّن طليعة تلك الأسرة ذات الجنور في عسير ، وخاصة أن عائضاً كان زاهداً باع دنياه واتجه يعمل بجد للآخرة .

سُر الإدريسي بما حصل عليه بالقضاء علي أحد الرجلين ، وأراد أن يتابع خطته ، واعتقد أن من بقي من آل عائض إنما هم شباب يستطيع أن يلعب عليهم ، ويشدهم إلي جانبه ، فكتب رسالة إلي الأمير عائض بن محمد يُعزّيه فيها بأخيه عبد الله ، ويبدي توجّعه علي فقده ، ثم يعود ليذكره بأن هذه هي أحوال النيا ، ويحاول أن يُشير بطرف خفي أن المتصرف نصيب فيما حدث ، ومنها ينفذ إلي الاتراك وأنه لا أمان لهم ، ويجب العمل معا وترحيد الجهود لإخراجهم من المنطقة فإنهم قد جاروا وأساءوا وتمادوا في غيهم ، وخرجوا على الشرع ، وإبتعدوا عن جادة الصواب فاستحقوا العقاب ، وإن الواجب يحتم =

= علينا - وهذه حالتهم - أن نعمل علي إخراجهم ، وإنه علي استعداد ليعد كلتا يديه إليهم ليتمارن معهم ، وعليهم أن يعدوا أيديهم إليه ليترحد الصف ويشعر العمل . وحاول أن يبعد في رسالته كل ما يشير إلي طمعه في عسير . وأن الأمير عبدالله - رحمه الله - قد طلب في رسالته كل ما يشير إلي طمعه في عسير . وأن الأمير عبدالله من جزيرة العرب ، غير أنه رحمه الله قد قضي تحبه ، ولم يتم تحقيق ما رغب فيه ، وكان حريصا عليه بعد أن رحمه الله قد قضي تحبه ، ولم يتم تحقيق ما رغب فيه ، وكان حريصا عليه بعد أن رأي تعاون الأتراك مع الكفار ، وحبذا لو نستطيع أن نخرج إلي حيز الواقع ما كان يتري علم ا ، وأما من جهتي فأنا علي استعداد لتنفيذ كل ماترية ، ويبقي الموضوع مرتبطأ بكم، إن كنتم جادين في تنفيذ ما كان يرغبه أسلافكم جميعاً حيث قاسوا الكثير من هؤلاء اللترك الدخلاء .

لم يكن ليخفي علي آل عائض نوايا الإدريسي ولاما يرمي إليه من وراء هذه الرسالة ، واكتهم تجاهل ألله واكتهم تجاهلاً والكنهم تجاهلاً والكنهم تجاهلاً والكنهم تجاهلاً والكنهم تجاهلاً على حسن تعزيته ، وألمحوا إلي أن هناك مجالاً المتعون وتنفيذ ما كان يفكر به الأمير عبدالله – رحمه الله – وذلك فيما إذا ساعدت الطروف، وتهيئت الوسائل ، ووجدنا جدري من العمل ، وصدقاً في النية ، إذ لم يروا بدأ من ملاينته ، وكسبه إلي جوارهم السير به شوطاً لضمان سكوته علي الأقل في مرحلة تعدّ من أخطر المراحل في مواجهة الأثراك ومحاولة طردهم من عسير .

بدا أن مناك انتلافاً بعد الاختلاف غير أن الانتلاف كان مشوباً بحنر ، وكل يمكر بالأخر ويريد أن يستقيد من قوة صاحب ، هذا مع الافتراق في الهدفين فآل عائض يرون أن الإدريسي دخيل كالأتراك ولابد من طرده إن تهيأت لهم الأسباب ، ومع أنه خصم إلا أن اخفاً الأعداء بصفته فرد لا يعت إلي المنطقة بصلة ، وايس له فيها ركائز يستند عليها ولكن الإفادة منه حاليا في مواجهة الاتراك ، أما الإدريسي فيرى في آل عائض قوة راسخة في المنطقة إذ تمتد جنورهم إلي أكثر من ألف عام ، وتشعبت في كل الاتجاهات ، وريكن الإفادة من هذه القوة ، وكلما تقرب من هدفه الذي يسعي إليه ، وفي هذه القربي يمكنه بناء تشعبات مع رجال القبائل المسيرية ذات المنعة والأصالة .

أدرك أل عائض من حداثة سنهم أن الصراعات مع الأتراك لا تنتهى ، فما تكاد تقف =

= حتى تبدأ من جديد ، وأن الإدريسي قد جاء عدواً أخر ، ومواجهة العدوين أمر يستحيل
فلا بد من مهادنة أحدهما أن استمالته لضرب الآخر ، وقتال الإدريسي لا يحتاج إلي دغم
من أحد لذا رأوا جر الإدريسي إليهم ورجه في حرب الأتراك أمر يستقيدون منه ، فإذا ما
تم لهم ذلك يمكنهم بعدها ويسهولة الخلاص من الإدريسي .

كما الم يعزب عن بال آل عائض وضع إمام الزيدية يحيي حميد الدين حيث له مطامع بريد أن يعمم مذهبه وإن كانت العلاقات بينهما رتيبة إذ كانوا يدعمون أباه من قبل كما دعموه أيضاً ليكون قوة تؤثر علي وجود الأتراك ، ومع هذا فإنهم يخشون أن يقلب لهم ظهر المجن فيستفل وجود الإدريسي كطرف مناوئ لأل عائض فيتحرك لبسط نفوذه علي عسير وتهامة .

كان الإدريسي يخشي أن يتفاهم عبد العزيز بن عبد الرحمن أمير نجد مع آل عائض لما بينهما من صلة قديمة أذا سعي بكل جهده ليتوجه عبد العزيز نحو المشرق ، أذا فقد رغبه بضم منطقة الأحساء إلي نجد لتكون تحت سلطانه ، وعمل أيضاً هذا ليشغل الأتراك في تلك الجهة فيتفرغ هو إلى عسير .

كما لم يكن شريف مكة الحسين بن علي ببعيد عن فكر الإدريسي ولم يسقط من حسابه ، إذ يدرك أن بعض أشراف مكة كانوا علي صلة جيدة مع آل عائض كما أن بعضهم كان علي صلة وقرابة بل إن تلك الصلة قد زادت في بعض الأحيان إلي درجة كان آل عائض يبدون رأيهم فيمن يترأي شرافة وقد يفرضون أحدهم كما فعلوا بالشريف عبد المطلب الذي كان يتحرك برأيهم لذا فإن الإدريسي قد أكثر من المراسلات للشريف الحسين ، وكان في كل مرة يفريه بآل عائض في محاولة منه لإبعاده عنهم ويبدي له مخاوفه منهم إذ يذكر

رأي أل عائض أنه لا بد لهم من ضم الإدريسي إليهم في حرب تقوم مع الأتراك لعلهم يتمكنون من طردهم خارج المنطقة ، وسعت المراسيل بين آل عائض والإدريسي أدّت إلي التفاهم والاتفاق وكانت هذه فرصة الإدريسي التي طالما حلم بها ، وكم سعي لتحقيقها ، فامتبل فرصة رغبة آل عائض واستعد لزج قواته في الموكة . = اتقق آل عائض علي اختيار حسن بن علي بن محمد أميراً عليهم ، ووافق مشايخ القبائل علي ذلك ، وأصبح هو الأمير حسن صاحب الرأي والنفوذ في المنطقة ، وكان يحس صمنا أن وفاة عمه عبد الله بن محمد لم تكن طبيعية ، وإنما كان وراها سليمان باشا متصرف عسير ، ولم يكن ليبدي هذا وإنما يخفيها في نفسه أنه لا بد من بدء العمل لإخراج الاتراك وتحقيق أمنيته ، وفي الوقت نفسه كان سليمان باشا قد وصلت إليه أخبار الأمير حسن سيداً لعسير قلم يكن ذلك ليروق له ولكن أخفي هذا في صدره ، وكان يخطط لإلقاء القبض علي سادة آل عائض وإرسالهم إلي استأنبول مكبلين لتخلوا المنطقة من حركاتهم . قرر الأمير حسن بدء العمل ، فتقاهم مع الإدريسي ، علي أن يرسل الإدريسي قواته من تهامة وترتقي السراة من عقبة ( تبه ) ، و ( الصماء ) ، و ( ضلع ) اضرب الأتراك في هذه المناطق حيث لهم مراكز فيها ، وتكون القبائل قد استعدت فما أن تصل قوات تهامة حتي تستقبلها قوات السراة وتتعاونان معاً في عملية طرد الأتراك ، إضافة إلي أن رجال آل المنتقب في أبها سيقوبون الجيش العسيري الذي مستجمع أفراده سراً داخل المدينة في أبها سيقوبون الجيش العسيري الذي مستجمع أفراده سراً داخل المدينة في اينقضوا في الوقت المناسب علي خصومهم .

كان آل عائض يعرفون أطماع الإدريسي كما يعرفون ألاعيبه لذا لم يكونوا ليأمنوه وإنما يخشونه ، وكانوا يخافون أن يعمل علي السيطرة إن اتيحت له الفرصة لذلك عملوا علي إبقاء قواته في المقدمة وتكون خلفها مباشرة قواتهم فإن أراد المكر بهم كانوا أشد مكراً منه وقضوا عليه قبل أن يبدأ لعبته .

صعدت قبائل تهامة إلي السراة ، ووجدت رجال قبائل عسير في انتظارها وعملت القوتان معاً وقضت علي القوات التركية الموجدة في المراكز الثلاثة ( تيّ ) و ( الصحاء ) و ( ضلع ) ثم زحفت جميعها نحو أبها وألقت الحصار عليها ، وقد تجمعت القوات التي فرت من وجه جيش عسير المتجهة نحو أبها .

كانت الأخيار قد تسربت إلي المتصرف سليمان باشا قبل أن تبدأ الحركة ، فأرسل إلي الباب المالي يخيره بأوراد عادمة ميزة ، وإلا الباب المالي يخيره بأن ثورة عارمة ستجتاح المتصرفية ، ويجب دعمنا بقوة كبيرة ، وإلا ملكنا ، وخرجت عسير من أيديكم نهائياً ، كما أن إمام الزيود قد اشرأب بعنقه للحركة من المركز الذي يرابط به في اليمن .

= وصلت أنباء ما يحدث في عسير إلي الباب العالي عن طريق متصرفه هناك ، ولكن لم تكن الديلة العثمانية لتستطيع التفكير بهذه الأحداث الجديدة فإن حروب البلقان لم تترك لها القرصة لتفكر بغيرها لذا لا بد من حل سريع فاتجهت أنظار الدولة إلى والي جدة فأرسلت إليه ليبعث بقوة من عنده بالتفاهم ومشاركة شريف مكة لدعم متصرف عسير .

طلب وإلى جدة من شريف مكة أن يشارك مشاركة فعَّالة في الحملة التي ستُوجَّه إلى أبها ، وأعلمه ما يجرى هناك ، ولم تكن مثل هذه المعلومات بعيدة عن ساحة تفكير الشريف حسين حيث كان يشعر بهذا من المراسلات التي كانت تتم بينه وبين آل عائض ، ويدرك أنهم سيقومون بثورة عندما نتاح لهم الفرصة ، ولكن لم يكن يتوقِّم أن تندلم الثورة في مثل هذه الظروف كما كان يتمنى أن أو تتأخر مدة ريثما يستعد هو ، فإن ما يخطط له أوسع من هذا ، حيث كان ناقماً على العثمانيين منذ أن رجع من استانبول إذ كان هناك عضواً في مجلس المبعُثَيْن عن الحجاز ، وهذه النقمة لم تكن خافية على كثير من ساسة الغرب الذين يدبرون المكائد العثمانيين وهذا ما جعلهم يتصلون به ، ويمنَّونه بأن يكون ملكاً على العرب وخليفة للمسلمين فيما إذا ثار على الترك وتعاونوا معه لتحقيق أحلامه . وقد غلبت عليه أهوازه وانقاد لها ، وانحدع الإنجليز ، وأخذ يدبر الأمور ويخطط ، ويستعد التنفيذ ، وبينما هو كذلك إذ جاءته أخيار ثورة أل عائض في أبها كما وصلت إليه الأوامر بضرورة المشاركة في حملة لردع حركة عسير ، وإجبار آل عائض على الخنوع ، وكان كلا الخبرين عليه مراً إذ كان يتمنى لو تأخرت حركة أل عائض ، ويفضل ألا يشارك في الحملة إلى أبها كي لا يضيع جهده ، وينفر منه بعض من سيكونون دعماً له - حسب مخططه - عندما يقوم بالثورة على الترك ، وبالواقع لم يكن راضياً على أل عائض وحركتهم إذ لم يسمعوا له ، فقد كان يطلب منهم التريث ، ويعمل على تثبيط هممهم ريثما يستعد هو ، وتأتى إليه الفرصة المناسبة ليقوم هو بالحركة ، كما كان يحذَّر أل عائض من الإدريسي وصلاته التي عرفت مع ايطاليا غير أنهم على مايبس لم يسمعوا منه، وتحركوا وها هو يفاجأ بثورتهم . لم يخل الشريف حسين من حيائل الإدريسي ، وقد أدرك الإدريسي أن شريف مكة سيُوجه إلى أبها ، وأن قيادة الحملة العثمانية ستوكل إليه ، فأراد الإدريسي أن يشكك الأتراك =

 غي ولاء الشريف فبعث إليه برسالة ، وأمر حاملها أن يوصلها إلي أحد المسؤولين الأتراك بطريقة ما .

اكتشفت الرسالة ، وكان قد ضمنها ما يفيد أن اتفاقاً سبق أن تم بين الشريف حسين والإدريسي ، ويقفني بأنه إذا وجه الشريف علي رأس حملة إلي أبها أن يبقي أنجاله بالحجاز ليقوموا بحركة هناك السيطرة علي الحجاز وإخراج الأتراك منها ، وأن القوة التركية التي سيكون علي رأسها إلي عسير سيقضي عليها بعن معه من العرب ويمساعنتنا ، وستشاركنا في القضاء علي القوة المحاصرة في أبها ، ويعدها سنسير معكم إلى الحجاز لتخليصه ، ومن ثم سيكون كل ضعن حدوده التي هو فيها الأن .

كلف الشريف حسين بقيادة حملة إلي أبها ، ولكن الأثراك قد احتاطوا للأمر ، وحسبوا لكل مرحلة حساباً ، إذ أثرت بهم الرسالة بما حوته لما طلبوا مسير أولاده الأربعة معه ، ولكن عندما وجدوا أن قوات عسير ومن معهم من رجال الإدريسي قد وقفوا في وجه حملة الحسين ولاحظوا حماسة الشريف وأبنائه في القتال وضد الهجمات والعمل علي التقدم أدركوا أن الرسالة كانت بقصد فقدان ثقة الدولة بشريف مكة كي يبعد عن الحملة . وبعد أن دخل الأمراك أبها ، تحدّب بعضهم مم سليمان باشا عن تلك الرسالة .

ولما اشتدت وطاة الحصار علي الأتراك ، وقد زادت سبعة أشهر ألزموا السكان بالبتاء ممهم ، وحظروا عليهم الخررج من بيوتهم إلا في أوقات محددة ، وقد سلبوا منهم أسلحتهم، وظنوا أنهم رؤبوا بها من آل عائش كي يتمكنوا من الثورة من داخل المدينة ، وإن كان هذا صحيحاً ، غير أن أعيان المدينة قد أنكروا ذلك عندما جري التحقيق معهم ، ونكوا أن حملة السلاح أمر عادي ، وتركه هو الشاذ . ويضعت القوات التركية علي منافذ الأحياء بعض فصائلها المسلمة لمواجهة أي حركة تأتي من هذه المنافذ والبطش بها معاشرة مون النظرة مون النظرة من المنافذ والبطش بها

ومع أن مدفعية الاتراك محيطة بالمدينة وموجهة عليها من تلك القلاع المشرفة علي أبها والمقامة في شمسان ، والأدغال في رأس المعراء في ضباعة ، وفرة ، ورأس الجندل ، والشرفة ، والشرطة ، والصفراء ، وأبو خيال ، والنصب ، غير أن هذه المفعية كانت = عديمة الجنوي لأن المحاصرين علي تماس مباشرة مع الأمالي ، بل ومع القوات التركية
حيث يصعب التركيز علي مكان والتميير علي الأمالي ، بل ومع القوات التركية حيث يصعب
التركيز علي مكان والتمييز علي هدف شخصي ، وكذلك فإن هذه الوحدات المدفعية قد
أصبحت محاصرة وقلاعها بجنود عسير .

ومناك كثير من مراكز القوات التركية والموزعة في أنحاء عسير كلها قد استسلمت ، وكان أولها استسلمت ، وكان أولها استسلما ألقوات في الظفير في غامد ، والقوات التي في بني يسار فذ زهران والتي في محايل ، وحلي ، وبيشة ، وقد سبق الذين استسلموا نحو مقر القيادة العام وغير المعروف أنذاك ، وكان الإدريسي يريد أن يسوق هؤلاء الأسري إلي صبيا ، غير أن الأمير حسن آل عائض قد أبي ذلك ، وقال : إن هؤلاء ليسوا سوي السلمين ، ولا علاقة لهم إذ أنهم مأمررون ، وقد زجوا بالبيش زجاً وحصلوا من بلاد الترك حملاً إلي هنا فلم يأتوا طواعية كي تعاقبهم على فعلتهم ولم تكن الإدريسي معارضة حسن لرأيه ، وقد بدأ بتنفيذ المنطة — حسب ظنه .

وظن الإدريسي أن مضططه قد بدأ وشيكاً للتنفيذ ، وأن سقوط مدينة أبها بأيديهم لن يتأخر ، فأعطي تعليمات لخاصة قادته أن يلقوا القبض علي آل عائش مجرد استسلام القوات التركية في أبها . كما أصبح يستدعي قوات القبائل الموالية في تهامة ، ويوزعها علي المناطق الحساسة وخاصة أبها لتكون لديه قوة حامية لجنده ، وتسطيع السيطرة علي السراة فيما لو تعرّض الأعوانه أنصار آل عائض أو عملوا علي الحيلولة دون إلقاء القبض على زعماء عسير للوالين لأل عائض .

وكانت الاسلحة الإيطالية تصل إلي الإدريسي باستمرار مع بعض التوجيهات ، كما لا يبخل الطلبان عليه بالمال ليسد أقواه من يشايعه فتعمي أبصارهم عن رؤية الحق . ولم تتوقف مراسلات الإدريسي أبداً ومرفقة بتقارير عن المعارك وتتجه إلي المعتمد الإيطالي في مصوع ، وكانت التقارير تظهر أن قواته هي الوحيدة ، وهي كل شئ ، وأن أمر عسير سيكن قريباً بيده ، وهي كل شئ ، عن تقرير تتكرر هذه الجملة حتى شك الطلبان في هذه =

المعلومات التي تصل إليهم منه فارادوا أن يدرسوا الوضع عن قرب ، ويعرفوا السقيقة من
 ميدان المعركة ، وجاء وقد منهم إلي صبيعاً ، فبعث الإدريسي إلي خاصته باستقبال الوفد
 وإكرامه وإبقائه هناك حتي تصل الأيام إليه أخباراً طبية ، ولكن لم يعر أسبوع على إقامة
 الوفد في صبيا إلا وأخذ جنو، الإدريسي يصلون إلي منازلهم فراراً هلكي .

وكان الإدريسي قد طلب من الطليان مده بقرات لحماية تهامة وقد خلت من أهلها إذ جلهم قد ارتقي السراة للقتال ، ويخشي أن ينتهز يحيي حميد الدين الفرصة وينقض علي تهامة، غير أن الطليان لم يستجيبوا لهذه الطلبات المتكررة ولم يحبوا الإسراع في التنفيذ، وإنما رغبوا في الانتظار ريشا تتضح لهم الرؤية تماماً ، ولهم مع ابن حميد الدين محاولات لجنبه إليهم والسير به في فلكهم ، وإن خلافه مع الإدريسي أمر يرغبون به .

أما يحيي حميد الدين فقد كان يرقب الموقف وقد رأي الأتراك في وضع ضعيف ، وأنهم قد يضم بنه قد يضطرون إلي الاستسلام فعلاً في أبها بعد أن استسلمت كثير من صامياتهم في الأطرف ، ووجد يحيي حميد الدين فرصته فاندفع نحو تهامة وسيطر علي بعض أجزائها، وسير قوات إلي جنوب عسير ووقعت صدامات غير أن مشايخ قبائل همدان وعلي رأسهم وسير قبات إلي والي صعدة قد سعوا الصلح بين الطرفين ، وحلواوا إيقاف الطرفين لوجود عدو مشترك تدعمه قوي غريبة ، وإن لم يستطيعوا منع القتال تماماً، ولكن خفقوا من شدته ، ويقيت بعض المناوشات دائرة ، ولم يكن يخطر ببال يحيي حميد الدين أن قوات آل عائض علي هذه المالة من المعنوبات ألم يكن يخطر ببال يحيي والشجاعة فعلي الرغم من أنهم يقانون في عدة مناطق ويحاربون قوات الديلة الملية ، والتصحيات وعندهم بعدها الربيف والقوات التي تنتقل بسرعة من جبة إلي جبة ثالثة ، فما أن وصلت إلي جنوب عسير ، وكان يتوقع آلا تجد أمامها مقامة وإذ تصل إليه الأخبار المفاجئة بوصول قوات من جنود آل عائض ، وتصدي القواته وتصدها وتريد أن تطاردها اولا

بدأت تصرفات الإدريسي تقضع ما يخطط له ، وأخنت روائع الشر تقوح من الشائعات التي يطلقها أعوانه ، وتكشفها رسائله ، وأحسّ الأمير حسن بخطورة المؤقف وعما= = ينجم عنه من تهلكة ، فدعا مجلس شوري القبائل ، وأخذوا يتدارسون الوضع ، فوجدوا الصدام بين القوتين يسير نحو الالتحام وأن الخطر يقترب ، وأيما كانت النتيجة كان الوبال علي أهل عسير حيث أن الإدريسي قد ورط أهل تهامة في هذه الفتنة ، وأنساقوا ورامه ، ولكنه دخيل ، فإن انتصرنا كان نصرنا علي إخرتنا ورعيتنا ، وإن هزمنا علي أيميهم استفاد الإدريسي ، وأحس أهل تهامة بالندم ، ورجعوا إلي أصلهم ، ولا بد راجعون ، ولكن نكون قد خزينا وقد عيروا ، لذا ومن هذا المنطلق توصل أعيان عسير إلي ضرورة إيقاف القتال ، وفك الحصار عن أبها ، والطلب إلي قوات الإدريسي بترك مواقعهم والنزول إلي تهامة ، والطلب إلي رجال عسير داخل أبها بالعمل لصلح مع الشائيين .

كانت قوات عسير قد اتخذت من ( العثربان ) قاعدة لها ، واستدعي الأمير حسن إليها مصطفي النعمي قائد قوات تهامة لقابلته ، فلما حضر أبلغه بضرورة فك الحصار ، وبزوله ومن معه من قوات إلي تهامة مباشرة ريئسرع وقت ممكن ، وأعلمه أن هذا ما أجمع عليه رجال مجلس شوري عسير ، وأن صلحاً سيعقد مع العثمانيين ، وإذا تأخر رجال تهامة بالنزول أو توانوا في تنفيذ هذه الأوامر فسيجدون ما لا يرضيهم .

أبدي مصطفي النعمي تذمراً من هذا الكلام ، ورفض ما جاء فيه ، وقد غرّته قواته ، وظنّ أنه وسيده الإدريسي هما صاحبا الأمر والنهي فقط ، وأحب أن يبدي استملاء فقسا عليه الأمير حسن ، وحزم معه الأمر ، وأمهاء خمسة أيام إن لم يتم خلالها انسحاب قوات تهامة من حصار عسير ، وأخذ طريقها في النزول إلي ديارها ، فقد لا نستطيع بعدها أن نضبط الأمور ، ونمنع حدوث مالا يحمد عقباه ، ونتهم بالغدر ، إذ ضاق رجال السراة نرعاً بإشاعات ورسائل السيد الإدريسي ، ولم تعد لديهم قوة للاحتمال اكثر من هذا وساطلب إليكم بعض مقاتلة سنحان بقيادة شاهر بن راسي ، وبعض مقاتلة قحطان بقيادة محمد بن دايم ، وسيكونون مكافئ بالحفاظ عليكم حتي تجارزوا مندر عتود إذ نخشي عليكم من قبائل بني حبيب ، وبني أنمار ، وبني ربيعة ، وبني وائة من داعية الفل .

ولما وجد مصطفي النعمي الحزم في أقوال الأمير حسن ، والعزم فيما عليه ، ورأي أن الهلم يدبّ في قلوب قواته أيقن أنه لا بدّ من تنفيذ ما قاله الأمير حسن = في هذه الاثناء أخذت تصل إلي أبها أخبار القرات التركية التي مع الشريف حسين ، ويدأت تصطدم مع بعض الغرق العسيرية المرابطة في تهامة بقيادة ابن خرشان وابن عرار والتي ترامت إليها أخبار الصلع ، فانسحبت القرات الألعية والموالية لآل عائض ، ومسمدت رجال قبائل تهامة الجنوبية مع قائديها وجري القتال وبحرت هذه القبائل إلي بلادها ، كما كان رجال عسير داخل أبها قد أخذوا بالاتصال مع قادة الترك ، ويحث موضوع الصلح ، وتم كل شيء في هذا الشأن ، ولم يبن إلا موافقة الأمير حسن علي ماثم .

وافق الأمير حسن علي ماتُم من بنود الصلح فأمضي ، وانتهي الحصيار ، وهادت قبائل تهامة إلى منازلها منحدرة من السراة .

كان من شروط الصلح أن تتحصر مهمة المتصرف بالإشراف علي القوات التركية المرابطة في المنطقة ، وأن يحضر جلسات مجلس الشوري العسيري بصفة أن المنطقة نتبع الدولة العشائية . أما عسير فتوينها أحد رجال أل عائض يختاره مجلس الشوري ، ويبايعه رجال القبائل والأعيان ، وتم الاتفاق أن تتضافر الجهود في سبيل خدمة البلاد .

واختير حسن بن علي بن محمد آل عائض أميراً علي البلاد ، وأن يحمل اسم نائب متصرف عسير .

إن ما حدث لم يكن في حساب الإدريسي الأمر الذي جعله يضيب معه كل أمل وأصيب بمسمة كل أمل وأصيب بمسمة كل أمل وأصيب بمسمة جعلت أماله في عسير تتبقر ، وزاد الأمر عليه أن يحيي حميد الدين قد استغل فرصة تراجع الإدريسي فتقدم نحر تهامة واستحوذ علي أجزاء واسعة منها . وعندما صحا الإدريسي من الذهول الذي أصابه أخذ يفكر في استعادة وضعه ، فلسرع يطلب دعماً من إيطاليا بعد أن أخير رجالها في الضفة الغربية للبحر الأحمر بأن وضعه قد غدا خطيراً ، وستتفق عسير مع اليمن

وستزيلان كل ما بناه ليرتكز عليه الطليان ، وجات الأساطيل الإيطالية ، وضريت الموانئ المسيرية للإخفافة واكن هذا لم يزد المسيريين إلا ترابطاً والتفافأ حول قادتهم ، علي حين أشذت ارتباطات الإدريسي تظهر لبعض المقلاء وبدأوا يُعيرون مواقعهم ويتخاُون عنه .=  وأعاد الإدريسي يحذر إيطاليا من مغبة الأمر إن تساهلت في الوضع ، غير أنها شمرت أن أوراقه قد سقطت فلم تبال بتحذيراته كليراً .

ورجع الإدريسي يقلب أوراقه ، ويُذكر في أحاده ، ويدرس مخططاته فاستقر معه الرأي أن يتجه إلى نجد ، ويوباد مع أميرها أواصر الصلة والتماون على يحصل علي عسير بعد أن يتجه إلى نجد ، ويوباد مع أميرها أواصر الصلة والتماون على يحصل السكان وهذا أمر أعجد ، فمن قبيلة عربية ، ومسلم يحمل فكرة الدعية السلقية التي لا تروق الإحدوسي ، غير أن السياسة تقضي ذلك ، والدعية السلقية ليست غربية علي عسير بل إن أمراحها من آل عائض ليعنون من حملتها والعاملين في ميدانها ، وربما يمكن الإدريسي بهذه الوسيلة حسب ما أرشده إليه تفكيرة بناء علي ما يحلم به في نفسه أن يحقق بعض ما يجول في خياله .

ضاعف الإدريسي من مراسلاته إلي أمير نجد ، وبدأ يصرحُ عما كان يخفيه ، فلقذ يهاجم أل عائض ، ويتحدث أنهم خانوه ، وتركوا جيشه وحده في الميدان قصلُ به ما حلُ ، والمقينة عند الإدريسي أن آل عائض ليسوا إلا من أنصار الشمانيين ، وهذا ما ناحسنا من تميين حسن بن علي نائباً لتصرف عسير ، فهم إنن أعداء لمي لا يمكن التقامم ولا التعاون ، كما هم أعداء لكم لا يؤمن جانبهم ، ولا يمكن الركون إليهم ، ومادام كذلك فالأولي أن تخطط استقبلنا بإزالة أعدائنا ، وليس شريف مكة عنهم ببعيد فهو معروف بعيوا العثمانيين ، وضع في مكانه بقرار منهم ، وكذلك يحيي حميد الدين ، وليس خلافه مع الاتراك إلا في سبيل مصالحه ظل آمنت لكان نصيراً لهم ، وهذا اليس ببعيد ، وهؤلاء الثالث على خطر واحد ، ونحن وإيكم علي جانبيهم يمكن الضغط عليهم وتحقيق ما تُريده ، وإن الآت مناسب جداً للعمل ، فالمثمانيون اليهم في شغل شاغل في البلقان ، ويمكن أن المسرف نحن بما نراه — يمكن الأمير نجد أن يستحوذ علي الحجاز ، وهذه رغبة أسلانكم من قبل ، وإذا تقدم إخواننا في نجد في أرض المجاز كان علينا إشغال يجبى أسلانكم من قبل ، وإذا تقدم إخواننا في نجد في أرض المجاز كان علينا إشغال يجبى حديد الدين وآل عائض بل والقوات التركية المرابطة في عدد المناطق حتى لا تستطيع دعم شريف مكة .

إنتا إذا أمكنا العمل حسب ما ترونه استطعنا أن نحقق كل ما نامل به . لم يكن أمير نجد ليتسرح في إعطاء الجواب ، ولم يكن ليتهور ويزج نفسه مباشرة في مثل هذه الأمور ، ويقلب الهجوه حتي يكون واقفاً علي أي جنب وقع ، وخاصة وأنه كان بقارع خصومة في نجد ، ويحاول أن ينتهي من أعوان ابن رشيد ، ويهئ نفسه لدخول حائل نفسها ، ويقضي علي ابن رشيد نهائياً ، ولذا فقد اكتفي بقرع الطبل للإدريسي كإظهار للموافقة والمسايرة من غير أن يقوم بلي عمل ، حيث مناطق جنوب الرياض مرتبطة بآبها ، وفي اللوات نفسه كان أمير نجد لا يزال يظهر أنه يعمل في ظل الدواة المثمانية بل قد منحته لقب باشا .

وكذلك لا يريد أمير نجد أن يتحرش بقوات المجاز أن عسير وأبناء عمومته الذين تركوا نجداً مفاضبين له ، ومناويّين وهم في قوات الشريف في أبها ، وقد جاموا يستنجدون بأل عائض عليه .

كان الشريف حسين قد وصل إلي أبها ، ووجد الحصار قد انتهي ، والأمر طبيعي في عسير ، واستقبل من قبل المتصرف سليمان باشا ونائبه الأمير حسن بن علي ويقية وجود. آل عائض ، ومكث في أبها عدة أشهر ثم قفل راجعاً إلى مكة .

جاء الشريف إلي عسير ، وهو يحمل في نفسه مخططاً يجعل فيه المنطقة ضمن حركته التي ينوي القيام بها ، غير أنه عاد وقد تغيّر في نعنه ما كان يفكر به إذ وجده من المستحيل لأنه رأي جيشه المنظم المدرّب والقوي قد لقي مقاومة عنيفة من أفراد قالاً عاقت جيشه من التقدم ، فكيف به إن كانت قوة من أمل البلاد الأشاوس ، ومن منا بدل ما كان يضطط له ورأي أن يداهنهم ووقف بجانبهم اسماً ويتخذهم ظهراً له كي يامن الترجة نحوه فيما إذا استتب لهم الأمر

وأيعطي نفسه هالة تجعله أمام قبائل منطقة عسير الرجل المنتظر لزعامة العرب ، فقد اصطحب معه أبناء عبد العزيز بن سعود بن فيصل وكانوا قد لجاوا اليه لطلب ذعمهم = = شد ابن عمهم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل حيث كانوا مناوتين له ويرون في انقسهم انهم هم الملعلون آسيادة نجد إلا انهم لم يظهوا، وأثناء وجودهم في ابها رغبوا في الاجتماع بآل عائش لطرح قضيتهم عليهم ليروا مدى استعدادهم لمعاونتهم لإزاحة عبد العزيز عن ساحة تجد ، ولا تم الاجتماع بآل عائش في قصر الأمير محمد بالبديع وكان قد هيا لهم سكناً من قبل الأمير حسن ، دارت بينهم محادثات زعموا فيها لال عائش ، أن عبد العزيز قد خدعه مبارك الصباح فارقمه في شراك الإنجليز وتحالف معهم شد الدولة العثمانية مما جعلنا نظاهره .

وقد وقف الانجليز بجانب عبد العزيز عن طريق ابن صباح فأمدوه بالمال والسلاح والشيراء ، وقد طلبنا من الشريف فأرعدنا بالمتاجرة إلا إنه طلب منا التريث وطلب بقاحًا بجواره حتى ينظر في وضعه مع العثمانيين ، وإننا الان نطلب منكم معاونتنا وأن تكونوا لنا ظهراً تمدوننا بالرجال والسلاح وتؤيدون طلبنا هذا عند والى عسير سليمان شقيق الكمالي ليرقع بأمرنا إلى دار الفلافة ويستمندر به فرمان يقرنا فيه ولاة على نجد ، وإننا تريد أن نطرح هذه القضية بين يدى سليمان الكمالي بعد الاتفاق على صيغة العرض ، وأن وجوينا لهم بنجد خير من وجود عبد العزيز لهم ، ولأننا سنتعاون مع ابن رشيد لصالح دوانتا العلية أما عبد العزيز وابن صباح فهما سيتعاونون مع الكفار ، غير أن أل عائش رقضوا ذلك ولم يذهبوا معهم ذلك المذهب ولم يؤيدوهم على ماينون القيام به وقال الأمير حسن : أن عبد العزيز رجل مسلم ومن بيت ملك قام على الإسلام ، والأخبار عنه تصل إلينا من السابلة ومن التجار الذين يفدون إلى المنطقة لتجارتهم ونحن نجتمع معهم ، وتجرى أحاديث حول الأحداث التي تقع في بلدان نجد نتيجة منافسته لابن رشيد على السلطة ظم يرقم الينا خبراً يستشف منه موالاته الكفار فهو يعلم أن الموالاة الكفار من نواقض الاسلام ، اما معاولتكم منازعته هذا الأمر الذي بدأ به وأجمعت على تصويبه علما نجد وأعيانه ووقفوا بجانبه بكل ما يملكون فإننا لا نرى ذلك صالحا منكم بل قد يؤدى بكم ويه إلى الهلاك ويجعل خصمكم متمكناً منكم ليضرب بعضكم ببعض وأننا نرى أن =

انتصار عبد العزيز هو انتصار لكم وعزه عز لكم واننا ننصحكم بالعوده اليه بل نناشدكم
 الله عز وجل أن تضعون يعكم بيده وتحملون بها سيفا كان بأيدي أبائكم وأن لا تمكنوا عبواً من النيل منكم .

اما الشريف هنتي كان صديقا لكم وانتم تطمون ما كانوا يكيدون به انا ولكم هتي صار علينا في عسير مثل ما صار عليكم في الدرعية وكل ذلك بسببهم فلا تأمنوهم وهم رجال لا يستقرون إلا بحماية الدول فما من دولة استوات على المجاز إلا وقد أتخذتهم انصابا لتنفيذ رغباتهم وتمكينهم من شهواتهم ، وأن عبد العزيز الأن في صراح مع ابن رشيد ولا يما ماذا ينتهي به ، أمانحن فمهما تطلبونه من أمر الدنيا فتمكينكم فيه مرغوبا فيه أما أن كان هناك خصصاً لكم غير عبد العزيز فنحن مستعدون بالوقوف بكل من تواينا أمره من السروات بجانبكم ولهانا بما افضنا فيه قد وفقنا الى تغيير موقفكم مع ابن عمكم ونحن اذا رغبتم في أن تكون أواتك المصلحين بينكم وبينة فإنما بيننا وبينكم يقتضي ذلك وكان

بعد أن أجبر الإدريسي علي الفروج من السروات صاغراً ، وعاد الشريف حسين بقراته النظامية إلي مقرها في الحجاز ، ولم يبق علي الساحة المسيرية سوي آل عائض أمراء المنطقة ، وسليمان باشا متصرف عسير المثماني . ووجد المتصرف أن بقاء عسير ضمن الدولة المثمانية . وهدو المثقاة مترقف علي تقاهمه مع آل عائض وأن في هذا التقامم الموقت نفسه فيه مصلحة الدولة الملية كي تتقرع التاس إلي أعمالهم وإنتاجهم ، وفي الوقت نفسه فيه مصلحة الدولة الملية كي تتقرع القال الدول التي تتريص بها الدوائر ، ووجد أن آل عائض من هذه الناحية تم الرجال هلم يقبلوا أي تعاون كافر ، ولو أرادوا لتقدمت لهم المروض ، فأساطيل إيطاليا تجوب البحر الأحمر ، وما انكلترا عن ذلك بيعيدة وكل منها لها الموائر ، ويونهم جنداً وقد . كما ليس لهم تلك المكانة في نفوس أبناء منطقتهم ولا ذلك التاريخ المجيد إذ لم وقرق ، كما ليس لهم تلك المكانة في نفوس أبناء منطقتهم ولا ذلك التاريخ المجيد إذ لم تعرف المنطقة إمرة المغيرهم من نهاية القرن الأول الهجري وإلي هذا الزمن ، وما تتحرف المنطقة إمرة المغيرهم من نهاية القرن الأول الهجري وإلى هذا الزمن ، وما تتحرف المنطقة إمرة المغيرهم من نهاية القرن الأول الهجري وإلى هذا الزمن ، وما تتحرف المنطقة إمرة المغيرة من نهاية القرن الأول الهجري وإلى هذا الزمن ، وما تتحرف المنطقة إمرة المغيرة من نهاية القرن الأول الهجري وإلى هذا الزمن ، وما تتحرف المنطقة إمرة المغيرة و من نهاية القرن الأول الهجري وإلى هذا الزمن ، وما تتحرف المنطقة إمرة المغيرة و من نهاية القرن الأول الهجري وإلى هذا الزمن ، وما تتحرف المنطقة إمرة المغيرة إلى هذا الزمن ، وما تتحرف المنطقة إمرة المغيرة و المنطقة إمرة المغيرة و من نهاية القرن الأول الهجري وإلى هذا الزمن ، وما تتحرف المنطقة إمرة المغيرة المغيرة و المنطقة إمرة المغيرة الأعمر المناطقة إمرة المغيرة المغيرة المغيرة المغيرة المناطقة إمرة المغيرة المغيرة المغيرة المغيرة المغيرة المغيرة والمغيرة المغيرة المغيرة

= التجهت إيطاليا وانكلترا نحو أعوانها الذين تبنتهم إلا بعد أن نفضت أيديها من آل مائض، وأو وقفوا لما كان لهؤلاء الأعوان اسم ولا ذكر ، لهذا كله ألان سليمان باشا لال عائض جانبه ، وأخذ يتعاون معهم ، وضرب صفحاً عما مضي ، بل أراد أن يدرك المسيديون ذلك فكان يتجول علي القبائل كلها قبيلة بعد قبيلة بصحبة أفراد من رجال أل عائض فكان يلقي الترحيب ما دام يسير مع من انخذهم وقاية له ، وكتب إلي الباب العالي يعلمه بالفط الذي يريد أن يسير عليه ، في اعتماد أل عائض والتقرب منهم ، وتركهم في إدارة شؤون البادد تحت إشراف المتصرف الذي له السلطة الاسمية ، وهذه يجب أن تكون سياسة كل متصرف ياتي إلي أبها .

وإن لم يتلق المتصرف جواباً من الباب العالي علي سياسته التي يريد أن يسير عليها ، أو جانته الموافقة ، ولم يطلع عليها أحد ، فنحن لم يصل إلينا خبر ذلك ، وهذا الأمر الأكثر احتمالاً لأنه سار عليها معتمداً علي ما بلغ به رسمياً أو عن طريق مسؤول قادم ، وصفا الجو بين المتصرف وأل عائض ، وهدأت الأحوال ، واستمر ذلك حتي جاء نقل المتصرف سليمان باشا الكمالي من أبها .

وفي هذه المرحلة انكشفت الاعيب الإدريسي وتوجهاته ، وتالم المتصرف كثيراً من هذا السلوك مع الصفة التي يحملها الإدريسي ، وفكر بالقضاء عليه من جنوره واقتلاعها من المنطقة وكتب التي الباب العالمي بذلك ، ولكن يبدو أن في استأنبول مجموعة يعملون سراً ضد الدولة العلية رغم أنهم من كبار موظفيها والمسؤولين فيها ، فكانوا يحولون دون وصول كل شئ إلي الصدد الأعظم أو مقام السلطان ، ويحجبون عنه كثيراً مما يهم شأن الدولة كبده القضية مثلاً ، ولكنهم يبلغون بها الجهات التي يريطون بها ، ويعملون لتقويض دعائم الدولة، ومن هنا خلاحظ أنه لم تمض مدة على مراسلة متصرف أبها سليمان الكمالي الباب العالم عن أجل القضاء على الإدريسي حتى أبعد عن النطقة .

أمّاً الإدريسي قلم يبد لأحد ما أصابه من ترجّع علي هزيمته النكراء التي مني بها ، وإنما كظم غيظه ، وكتم نفسه ، حتي لم يعلن أن قواته رجعت طريدة والقبائل التي كانت معه قد عادت شريدة ، فقد تحامل على نفسه ، وتحلّى بالصبر ، بل كان يبدى أحيانا أنه =

 مسرور رغم ما يحمل في داخله من مرارة وأسى على حين أن كتبه التي كان يرسلها إلى يحيى حميد الدين وعبد العزيز آل سعود فكان يندد فيها بآل عائض ، ويعد فعلتهم هذه خيانة له ، وهو وإنما ذهب النصرتهم ، فكتب للأمير حسن بن على آل عائض كتاباً جاء فيه: إن ما انتهيتم إليه مع الترك كان مستحسناً عندنا ، ولعل ذلك كان نتيجة وقوفنا بجانبكم إذ يحسون بالقطر عليهم في التقائنا معكم ارفع هذه المحنة التي لا نطمئن أنها انتهت ما داموا في عسير ، وهسى ألا يكون ذلك خدعة منهم ليتمكنوا بها من السيطرة على البلاد ثم إلقاء القبض عليكم وترحيلكم إلى استانبول وبذلك يفسح لهم المجال التوجه نحونا ويسيطرون على المنطقة سراة وتهامة ، ولم يكن بوبنا أن تستعجلوا الأمر بهذه الصورة ، وقد أوشكوا على الهزيمة وطلب الاستسلام ، وهذا ما اتفقنا عليه وتوحدت جهوبنا من أجله ، فكونوا على حنر منهم ويقتله ، فستكشف لكم الأيام ما تتطوي عليه نقوسهم . أما نحن قان نامن مكرهم وسنحاريهم ، ونحن لا نرغب عنكم إذ أننا بحاجة إلى القبائل ، ويما تفيدنا مصالحتكم معهم ومع الشريف وهم أعداء لنا ولكم ، يريدون زوالنا وإياكم ، وفي هذه الحالة سنطلب تعاون القبائل معنا باسم الجهاد ، ونطلب منكم أن تشجعوا مشايخهم التخلى عن الغزاة الترك والتوجه نحونا سراً ، وإن وقواننا في وجههم ليس هو سوي ترسيخ القدامهم في عسير ، وتمكينكم من الهيمنة عليها . وإن تعاون بعضنا مم بعض سيجبرهم على الانحناء أمامكم ، حتى يتم رحيلهم عن هذه البلاد صاغرين -بإذن الله - وسنظل لكم كما تحبون ، ولا نتأثر بما فعله السفهاء .

وصل الكتاب إلي الأمير حسن فعرضه علي رجالات آل عائض بمجلس الشوري ، وقد عرفوا ما ينطوي عليه من إيمامات وتعريض ، فأمر حسن أن يُرد عليه وطلب من أحمد بن أبو مليل أن يتولي وأملي عليه ما يجب أن يشمله كتاب الرّد ومنه : إن ما أشرتم إليه لم يكن ليضفي علينا ، وإن التعاون الذي ذكرتم وجويه علي الطرفين فينا لغاية مصعوبة إن كان ينبع من قلوب صادقة . وإن ما حدث إنما اقتضته للمسلمة ، ولا بد أنكم ستدركون فائدتها . وإنكم لتعلمون أن عسيراً لا تزال مقسمة ، وإن التعاون في وحدتها لواجب ، وإن وجوبكم في تهامة لما ينهي به ذلك التصدع الذي حلّ بالبلاد ، ونحن سائرون في طريق التنامه حتى يحود كما كان بيد أبناه .

= ومسل الكتاب إلى الإدريسي وأدرك إلى أنَّ ما يرمي إليه كلام حسن ، وفهم أنه أحد أوائك الذين ظهروا في أجزاء من عسير ، وأن طرده سيقع في يوم من الأيام بيد أل عانش وماد إلى خاطره طرد قواته من أبها دون أن تستطيع فعل شئ فعاوره الرعب وتأكد له أنه لا يستطيع التصرك فجيشه وما حري شهر مشلولاً عاجزاً أمام تصميم جند السراة فتلقي الأوامر ولم يكن بإمكانه إلا التنفيذ على حين كان يعتقد أن ما زود به جيشه كان باستطاعته السيطره علي عسير وإنهاء وضع آل عائض والترك معاً ، ثم بدا له أنه أضعف من فرقة من أوائك الجند المرابطين في السروات . وأحساً أن ايطاليا بدأت تنفض يدها منه واذلك آخذ يتقرب من الإنكليز عسي أن تبقي له مكانة ويجد بديلاً عن الطليان ، ويُعزز من الحلامه التي طائل راويته في الوصول إلي رئاسة ، ولا مانع عنده من أن يدخل في سباق مع أمير نجد ، ولم تكره انكلارا في ذلك ، وأحبت أن تجعل منه ثالثة الاثافي ، فيلتف بعباءة واحده مع شريف مكة ويدخلان في المنافسة مع ابن سعود السيطرة علي الجزيرة حسبما يحلم كلى واحد منهم .

رأي الإحاطه بأل عائض وتدمير قوتهم المتمثلة في القبائل أمراً محتماً عليه ، ولابد من أن يحمل علي عائقه كل الوسائل الموسلة إلي تلك الغاية ، فوجد في نجد وميض الأمل ، إذ تراجى له ذلك من مراسلاته السابقة ، وقدر أن هناك رغبة في ما قد شرح إليه .

ومما زاد من جنوح الإدريسي إلي نجد أنه رأي وقوف يحيي حميد الدين وآل عائض إلي جانب المشانيين ضد دول الكفر ، وقد أعنوا البهاد ، وأرسلت عسير قوات إلي ليبيا لقتال المستعمرين الطليان بقيادة عبيد الله بن علي بن محمد بن عائض ، ولم يكن مرتاحاً للأماني التي أعطتها إنكلترا الشريف حيث سيضيع هو فيها ، وهذا ما جعله يري هدفاً جامعاً بينه وبين أمير نجد الذي سينافس شريف مكة علي سيادة الجزيرة كما رأي عنده القوه التي تمكنه من تحقيق حلمه في القضاء علي آل عائض ، واعتقد أن الشريف يسعي بغطا فوق طاقاته إذ لم ير في الحجاز هوة تواكب طموحات الشريف الذي يحلم بالشائلة . كانت المراسلات بين الإدريسي وبين أمير نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن قد مقت الأمل للطرفين ليحقق كل منهما هدفه الذي يرمي إليه بدعم الآخر له ومساعدته في تتقيذ مخططه.

= عندما كان الأمير عيد الرحمن بن فيصل آل سعود لاجئاً مع أسرته في قطر ، وتم بينه وبين الإنكليز إبرام اتفاقية نثبت أقدام عبد الرحمن في نجد وتضمن له بقاء ذاك لذريته مقابل تحقيق أغراضها في المنطقة وأن يبقي الطرفان بجانب بعضهما بعضاً ، وذلك لكسبه إلى جانبها لتأييدهما فيما تنوي تنفيذه من المخططات ضد أبناء بلدان المنطقة .

ولم يجد المثل الإنكليزي في قطر لدي آل ثاني شخصيات تمكّن الأمير عبد الرحمن من تنفيذ مشروعاته لذلك طلب منها الانتقال إلي الكويت ، ورغم أن آل صباح قد اعترضوا علي ذلك لكنهم أجبروا ، وأمر عبد الرحمن بالتحرك نحو الكويت – كما سبق ومر معنا – .

كان أبناء فيصل بن تركي آل سعود قد تركوا فراغاً في نجد لما حدث بينهم من تناحر فجاء آل رشيد وبلؤوا هذا الفراغ .

برز في آل رشيد أمراء أقوياء ومنهم محمد بن عبدالله آل رشيد ، وعبد العزيز بن متعب ، وكانوا يطمعون في مد نفونهم إلي الكويت ومنها يمكنهم التفاظل في بقية الخليج ليكون لهم ميناء ، وكانت الدولة العثمانية تشجّعهم ليكونوا في وجه الإنكليز ومن حالفهم من الأعراب .

حمد آل الصباح استقرار عبد الرحمن ومن معه في حورتهم إذ شعرها بمرارة صدامهم مع ابن رشيد ، واو لم تكن هناك إلي جانبهم قوة بريطانية تصدُ ابن رشيد عن الكويت كلما همّ باحتلالها لكان قد ابتلعها وأنهي عليها .

كان الأمير عبد الرحمن لايفتا يفتل في نروة سنام ابن صباح معرضاً له برغبتهم بالاشتراك معه في حرب ابن رشيد ، ولم يكن ابن صباح يعرف ما تمّ بين عبد الرحمن والإنكليز في قطر .

رأي ابن صباح أن يستقيد من عبد الرحمن وأبنائه كقوة لما لهم من ركيزة في نجد يهدد بها ابن رشيد فأخذ يظهرهم علي الساحة كقادة مجموعات من قواته حتي كانت وقمة الصريف إذ أرسل ابن صباح قوة مع عبد العزيز لا تقل عن عشرة آلاف مقاتل لاحتلال مدينة الرياض وإشفال ابن رشيد بها عن تقدمه نحو الكويت .

احتل عبد العزيز الرياض بعد مقامة احتج بها المدافعون عن الرياض أن لابن رشيد =

= بيعة في أعناقهم ، ويعد دخوله الرياض بايعه أهلها بعد أن أقنعهم أن ابن رشيد معتد على ملك أعمامه وأبيه .

بقي عبد العزيز في الرياض حتى كنّ قاعدة له استطاع أن ينطلق بها فيما بعد .

قلماكانت وقمة الصريف وانهزمت فيها قوات ابن صباح وتابعتها قوات ابن رشيد التي كانت تنخل الكويت لولا تنخل القوات البريطانية وإرسال طائرات تقصف تجمعات ابن رشيد حتى الزمت علي الرجوع .عندها رجع عبد العزيز بن عبد الرحمن إلي الكويت خواةً من انعطاف قوات ابن رشيد نحوه حيث كان لهذه الوقعة صدي مُدت من معنويات قوات ابن صباح وعبد العزيز معاً . وكذلك فإن ما فعلته الطائرات البريطانية في قوات ابن رشيد قد خفلات من طموحاته ، وإخافت من حوله بالوقوف معه ، وهذا ما ساعد عبد العزيز علي معاودة احتلال الرياض إذ كان ابن رشيد قد نصب عليها أحد مواليه وهو محمد بن عبلان ولكنه اشتد علي الذين والوا عبد العزيز ومكتوه من دخول الرياض ، وهذا ما جعل عبدان ولكنه اشتد عبد العزيز الي الميان بي سعود .

كان مع عبد العزيز عندما خرج من الكويت خمسة آلاف مقاتل جعلها ردماً له فيما إذا حدث له هجوم من خارج الرياض أو معركة داخلها فتشترك عندها هذه القوة .

ولما اقترب عبد العزيز من الرياض اختار من قواته ما يقرب من مائة رجل عاهدوه علي الاستماته معه ، واستطاع بهم التسلل إلي داخل المدينة واقتحام القصر وقتل ابن عجلان، ويعدها أخبر البيوت داخل الرياض معن كان أهلها يتعاونون معه بما حدث ، ولم يكونوا علي علم بذلك ، وطلب منهم أن يلتقوا حوله ، أو أن ينضموا إلي القوات التي معه والتي لا تزال خارج الرياض ، والتي توجد في جبل أبي مخروق ، وفي القليتات شمال غربي الرياض ، وفي القليتات شمال غربي الرياض ، وفي الليتات

والتقت قواته بمن كان معه من أهل الرياض ، وبدأت تقد إليه وفود معظم القري التي حول الرياض والمندة في وادي حنيفة للمبايمة .

وبعد مخول الرياض واستتباب الأمر له حولً وجهه عن الكريت واتجه نحو الشمال =

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = والغرب التوسع ، ويعث سعود بن ناصر الفرحان أل سعود بما تم معه من توفيق لوالده

ويدعوه وأسرته إلي الرياش ومفادرة الكويت .

قري مركز عبد العزيز بالرياض وأصبح له قوة دفاعية يستطيع بها أن يرد غارات ابن رشيد ، ويناونون رشيد ، ويناونون رشيد ، ويناونون عبد العزيز ، ولم يعزب عن باله قوة الدولة الشمانية في الميئة المنورة ، وأبها ، والقمسيم والإحساء ، مع ارتباط حائل معها ، ولم يحب أن تبدوا بوادر العداء للعشانيين ، وقواتها تحيط بما تغلب عند من نجد .

كان ظهور عبد العزيز بن عبد الرحمن في الوقت الذي كان فيه الصراع بين العشانيين وبين الأمير عبدالله بن محمد بن عائض في عسير وكذلك الصراع قائم في اليمن بين يحيي حميد الدين وبين العثمانيين . وهذا ما ساعد عبد العزيز وجعله يستطيع توطيد يحيي حميد الدين وبين العثمانيين . وهذا ما ساعد عبد العزيز وجعله يستطيع توطيد الجزيرة ، وهي تخوض معارك لا تتقطع ضد الدول الأوروبية التي تسمي جادة في ضرب الخلافة وتعزيق وحدة المسلمين . ولم يتجاهل الأمير عبد العزيز وضع ماتين الثورتين في المين وفي عسير بل أراد أن يثبت وجوده فيدا يكاتب قامتهما ليضع نفسه بمنزلتها ، البين وفي عسير بل أراد أن يثبت وجوده فيدا يكاتب قامتهما ليضع نفسه بمنزلتها ، المن محمد في الرابع من محرم عام ١٢٠٠٠ بتلييده له في الثورة ، ويعلمه أنه قد تمكن من طرد أعداء الإمام عبد الرحمن من مدينة الرياض ، وأنه يصد بعنف هجمات ابن رشيد الموالي للأثراك ، كي لا يتمكن ابن رشيد بدعم من القوات التركية أن يتجارز نجداً ويصل عسيرية أمر مهم إذ أنهم يقاتلون فهم أعداء لكا ما عاداء مناك فهم أعداء لكا ، ووبري أن إمداده بقوات عسيرية أمر مهم إذ أنهم يقاتلون في نجد الأعداء أنفسهم الذين يقاتلونهم في عسير . وكتب ليدعي حديد الدين بالمني نفسه كما حدث فيما بعد أل عائض عبد العزيز نفسه وكتب الدعي مديد الدين بالمني نفسه كما حدث فيما بعد أل عائض عبد العزيز نفسه عندما اطلع الأمير حسن أل عائض كتابه الانف الذكر إلى والده طي .

استجاب الأمير على بن محمد للأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن حيث رأي مصلحة =

غي ذلك ، إذ ربعا تخفف الثورة في نجد عن عسير ضعط الأتراك ، ويشغلون بها في
 الحجاز عن دفع قوات إلي عسير . كما أن قيام ثورة في نجد ضد الأتراك تكون حاجزاً
 دون وصول قوات تركية من البصرة أو الإحساء أو القصيم إلي عسير . كما رأي أل
 عائض أن خروج ابن سعود يدعم ثورة القصيم ضد الترك والتي قامت عام ١٣١٩هـ
 للاستقلال .

استدعى الأمير علي بن محمد عدداً من مشايخ قحطان القاطنة في هجرهم في تثليث ، ولطب منهم ترك أمر العثمانيين في عسير لإخوانهم من أبناء المنطقة ، والتوجه بمن يرغب في أفراد عشائرهم إلي نجد لدعم الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن والوقوف إلي جانبه ضد ابن رشيد والأتراك ، وجعل علي القوة التي ستتوجه إلي نجد عشق بن زيد كمرجع لأفراد علك القوة . كما أرسل دعماً لقصيم من قبائل بيشة بقيادة ابن الأزهر ، سن قبائل الوادي بإمرة ابن قويد ، كذلك كتب الأميرعيد العزيز بن عبد الرحمن إلي شريف مكة عون المؤيق بن محمد بن عبد المعن ، وقد عظم له من أمر ابن رشيد وأنه صاحب أطماع واسعة، وانه إذا ما استطاع – لا سمح الله – من السيطرة علي نجد فإنه سيترجه بعدها إلي ديار العرمين ، وأخبره بأنه مع أبطال نجد نقف له بالرصاد ونحول دون توسعه ولذا الي ديار المسلمة تقفي منكم دعمنا كي نوقف ابن رشيد عند حده بل نجليه من كثير من الاراضي التي بسط نقوة ه عليها وهي من أملاك أعمامي وأجدادي من قبل . وأنا هنا است

وبهذه المراسلات جعل الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن حركته في مأمن من الجوار . وجعل هدفه الأساسي إضعاف قرة ابن رشيد وحصرها في حائل ، وإضعاف أمل القصيم كذلك وجعل بعضهم يضرب بعضاً .

كان المعتمد البريطاني في الكويت يتابع الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن إذ تصل إليه التقارير ممن كان حوله من رجال المعتمد ، وكانت مشجعة علي أن تستمر الصلة معه ، حيث وجد فيه مؤهلات الرجل الذي تبحث عنه .

بدأ عبد العزيز ينفذ المخطط الذي رسم له من قبل المعتمد البريطاني ، والذي =

= يقضي بالقضاء علي ابن رشيد بعد القضاء علي الآتراك في القصيم ، ثم طرد الأتراك من الأحساء التأمين على الخليج العربي من الأتراك .

أحست اللولة العشانية بما جري بين عبد العزيز والإنكليز ، وأنه سيكون من السهام التي يرمي بها في وجه العثمانيين لذا عملت اللولة العلية على كسبه وإبعاده عن الإنكليز ، فاتصلت به عن طريق بعض موظفيها ، وجعلته أميراً لنجد ورئيساً لعشائرها ، ومنصته رتبة الباشوية ، فأصبح كموظف حكومي للأتراك يتوسع في حركته . غير أنه في الواقع لم يتخل عن الإنكليز ، ولا يبتعد عن تنفيذ ما رسموه له ، وأن صلته مع العشائيين لم تكن إلا من باب المداهنة ، وحتي يجد لنفسه مخرجاً طلب من والي الأتراك في جدة تسليمه القصيم بحجة أن السكان يتظلمون من المسؤول التركي فيها ، حيث كانت نجد والقصيم تحت مأمورية المشير أحمد صبيح بن أبو الغير .

كان عبد العزيز ينظر إلي القصيم نظرته إلي الرأس في الجسم إذ يمثل سكانه الطبقة المثقفة والتجارية ، كما أنهم في الوقت نفسه أمل حرب وبأس ، وأن بادية نجد تعول علي القصيم في ميرتها لموقعه المتوسط بين الشام والإحساء والحجاز وعسير ونجد ، ورأي استمالة سكان القصيم إليه أمراً ضرورياً لتدعيم سلطانه في نجد ، وكان يري أن الحرب بين أمل القصيم وابن رشيد ستنتهي إلي صالحه ، الهذا ركز عليه حتي تمكن من السيطرة عليه عام ١٣٢٤ هـ ، وكانت القوة التي أرسلت إليه من عسير أيام الأمير علي بن محمد ، عليه عام ١٣٢٤ هـ ، وكانت القوة التي أرسلت إليه من عسير أيام الأمير علي بن محمد ، قابلي عندامتها قبائل موسية ، وعنزة ، ومطير ، فانقادت إلي عبد العزيز خوفاً من تسليط تلك القبائل القحطانية عليها ، مع العلم أن كثيراً من بطرن هذه القبائل القحطانية قد سبق لها ويتطنت في نجد بعد عام ١٢٥٠ هـ وأصبحت ذات مكانة تمكنها من منافسة قبائل عتيية ، وعنزة ، ومطير ، كما أن تلك القبائل القحطانية قد عدت فوة يحسب لها حساب ، وترهب وينزة ، ومطير ، كما أن تلك القبائل القحطانية قد عدت فوة يحسب لها حساب ، وترهب القبائل التي تجاورها .

استمرت قوة الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن تزداد وتبتلع القيي التي تجاورها تعريجياً حتى عام ١٣٦٠ هـ وفي موسم ذلك العام توجه حجاج من الرياض الي بيت الله الحرام فمنعوا ، وجُرُبوا مما كانوا يحملونه ، وهذا ما كان له الأثر الكبير في نفس عبد العزيز =

إذ صدمه ما قعله ولاة الأمر في الحجاز بأهل نجد ، واتخذ من ذلك مبرراً للاحتجاج فكتب إلى محافظ المدينة المنورة بيدي به التظلم من تصرفات الحسين بن علي ، وانتهاك حرمة النجديين ، ونظرته إلي النجديين أنهم لا رابط يربطهم مع المواة العشائية بالطاعة والولاء ، وأظهر في خطابه ذلك امتثاله المعواة والقياده لأوامرها ، ويصفته مسؤولاً عن نجد وعشائرها فإنه يُمثل عدالة المواة ، مرتبطا بعطوفة محافظ المدينة ، وإن نجداً لم ترتبط بالحجاز ، وإنه والشريف ليسا سوي عاملين المواة العلية ، وإن ما حدث من الشريف لا يصمح السكوت عنه ، كما لا يصمح سكوت محافظ المدينة كمرجع لنا ، وأخيراً يطلب منع الشريف من العربة إلى مثل ما بدر منه ، وإلقاء اللوم عليه ، وتوبيخه لما حدث منه .

كان عبد العزيز بن عبد الرحمن يربط نفسه من جانب مع انكاترا وبالجانب الآخر مع الدولة العثمانية فإذا شدّ طرف سار معه .... ...حتي يُشد الطرف الآخر فيعاود الاتجاه نحوه حتي يبقي واقفة باتزان وذلك إلي أن يشعر القدرة من نفسه ليسير إلي الجهة التي ييفيها ليسير بها شوطاً إلي هدفه حتي إذا أنس من نفسه القدرة لضرب كل الجوار دون خرف ، تخلى عن الجهة التي يمكن التخلى عنها

كانت انكلترا حريصة علي أن تثقل كاهل عبد العزيز بالديون كي يبقي طوع أمرها ولتتخذ من هذه الديون ذريعة التنجفل في الوقت الذي يناسبها ، وتحتل الأراضي التي تختارها تحت اسم حقوقها المالية . كما كانت تفعل دائماً مع الدول الشعيفة الأخرى .

وكانت انكلترا تمده بالاستشاريين النين يرسمون سياسيتها في المنطقة أمثال "فيلبي" و "شكسبير "و" كركس" وكان "فيلبي" أكثرهم التصاقا بعبد العزيز وقد بدأت مهمته في الرياض عام ١٣٣٦هـ.

لم يكن الشريف الحسين بن علي قليل الإدراك عن الأحداث التي تجري وسط الجزيرة والتي يحركها عبد العزيز معتمداً بقبائل الحجاز ، وأنه في يوم ما ، وعندما يعلن ثورته الحقيرة ضد العشانيين تجاوياً مع الإنكليز وحلفائهم الكفرة إنه سيتغلب بتلك القبائل علي الإمارات القائمة بجواره في الجزيرة ، ولكن عندما ظهرت حركة الإدريسي والتي من ورائها إيطاليا تدفعه ، وممالنة الإدريسي وآل عائض الثورة ضد الأثراك ، ثم إرغام قوة =

الإدريسي علي الانسحاب من حصار أبها ، وتكليف الشريف لفك ذلك الحصار ، ونئته أنه يستطيع أن يبرز قوة جيشه غير أن فشلة أمام مجموعة من القبائل الضعيقة ، وعجزه عن منازلتها ، وهذا ما جعله يغير في حساباته ويعرف أن هذه القبائل الحجازية لا يمكن أن تجعله يقف علي رجليه ، ولاحظ أن قوة ابن سعو، تتقوق عليه لذا كان يرغب بأن يجد مخرجاً من ابن سعود إما بالصلح بين الطرفين وتحديد الحدود بينهما وإما بالانتهاء منه بئية صورة من الصور . ولكن عبد العزيز لم يمكنه من شئ يمكنه أن يكيد له به فكان عبد العزيز يرسل له بالرسالة تلو الأخرى بيين له فيها تعارنه معه ، وتعاطفه ، بل وولاحه له ، ولم تكن تلك الرسائل لتخلو من ركونه للدولة العشانية بصفته وإلياً لها على نجد .

ومرت الأحداث مسرعة في صالح عبد العزيز حتى عام ١٩٣٧ه وقد أراد أن يختبر قوته 
ورد الفعل من قبل أكبر قوتين يمكن أن تراجهانه ، وهما الحجاز وعسير ، فأرسل قوة 
بإمرة خالد بن لؤي وقوامها القبائل القحطانية الموالية له ويجهها إلي " تربة " فاستطاعت 
احتلالها بسهولة والتمركز فيها ، وأرسل قوة أخري بقيادة عبد الرحمن بن ثنيان إلي " 
بيشة " التي تتبع عسير ، وتمكنت من رخولها غير أنها عادت مرغمة إلي الانسحاب منها 
وترك بعض رجالها أسري بيد آل عائض وفيهم قائد الصلة بالذات عبد الرحمن بن ثنيان . 
غير أن مؤلاء الاسري ما أن وصلوا أبها حتى أطلقهم الأمير حسن بن علي آل عائض ، 
وأعادهم إلي الرياض مكرمين ، ومعهم رسالة إلي عبد العزيز يلومه فيها على هذا العمل 
الذي لا تحمد عقباه ، وأنه طعنه من الخلف من صديق ، كما ذكره بالروابط التي كانت بين 
أسرتيهما في السابق هو ما ينبغي أن يكون عليه في المستقبل ، وتريد بريطانيا أن يبقي 
الخلاف مستحكماً بين هذه القوى .

كان الشريف حسين قد شعر بخيبة الأمل في معركة " تربة " حيث كان قد عبا فيها أفضل قواته ، وأمدها بمختلف الأسلحة التي يملكها ، ومع ذلك لم يقده شيئاً ، وعرف أن ما يعتمد علمه هشاً لا يمكنه به أن يحقق أى أمل من الأمال التي يطلم بها .

وأما عبد العزيز فقد شعر بالخطر يكنن في عسير إذ أن قوتها ضخمة مع تفرق قواتها لوجود صراع بين عسير وكل من الإدريسي وإمام صنعاء لذا لا يمكنه أن يفكر بالحجاز = قبل أن يتخلص من عسير بترجيه جهوده كاملة إليها ، فإذا منها أمكنه القضاء علي
 المجاز ، وبعدها يمكنه ابتلاع اليمن .

اعتذر عبد العزيز لابن عائض علي رسالته التي عاتبه بها علي أن القوات التي كانت مع ابن ثنيان لم يكن إرسالها إلي بيشة لاحتلال بلادكم ، وإنما كانت موجهة دعما للقوات التي سارت إلى ( تربة) لقتال عدوّنا وعدركم رهو الذي يسمى بشريف مكة .

متصرف جديد في عسيد : صفا الجو بين متصرف عسير سليمان باشا الكمالي وبين آل عائض ، وأخذ كل منهما يُؤدي المهمة المناطة به ، غير أن خصوم الدولة العلية قد أزعجهم ما آل إليه الوضع في عسير فبدأوا يحيكون الشائعات ، ويفترون الاكاذيب التي كانت تصل إلي استانبول ، ولم تكن رسائل الزعماء الذين يجاورون عسير بقليلة الأهمية إذ كان الإدريسي والشريف حسين ، وإمام صنعاء ليحسون بالخطر في نفوسهم من استقرار الوضع في غير وتفاهم قادته مع متصرفهم ويتوقعون زوالهم نتيجة ما يجرى على الساحة العسيرية لذا أشد كل من هؤلاء يرسل شخصياً أو بالواسطة إلي الباب العالي في استانبول ما يشكك في نوايا أل عائض ، وخداعهم المتصرف الذي يوصف بالغفلة ، وكان المترف ما لتكرار ، وجاءت النتيجة باستبدال المتصرف الذي يوصف بالغفلة ، وكان

صيرت الأوامر السيلطانية بنقل سليمان بإشا الكمالي إلي بمشق ، وتمين محي الدين باشا مكانه متصرفاً في أبها ، ورحل سليمان باشا من أبها إلي القنفذة ليبحر منها إلي ساحل الشام فسار معه آل عائض حتي القنفذة حيث استقبلوا هناك في الوات نفسه للتصرف الجديد محى الدين باشا وذلك عام ١٣٣٠هـ ، ورجعوا معه إلى أبها .

سرٌ الإدريسي بسفر سليمان باشا واعتقد أن المتصرف الجديد لن يكون كسلفه ، وان يسير علي نهجه إذا كان يريد أن يستقر في أبها فإن سياسة سليمان باشا هذ التي نقلته ، وبكن الإدريسي أنه سيجد في المتصرف الجديد ضالته المنشودة ، ويمكنه أن يكسبه إلى صفه ضد آل عائض وسيعود إلى تنفيذ مخططه من جديد .

كان محيى الدين باشا وسليمان باشا وآل عائض قد عقدوا اجتماعاً في القنفذة تدارسوا فيه وضع عسير وشرح سليمان باشا لخلفه المتصرف الجديد ما عاناه من الإدريسي ، = = وأعطاه كذلك معلومات عن الإدريسي ذلك العميل لإيطاليا ، وهو الآن يتقرب من بريطانيا وإمكانية تعاونه مع أي عو سواء أكان كافراً أم من أي ملة كان في سبيل مصلحته وكذلك شرح عن جوار عسير من الشمال شريف مكة ، ومن الجنوب إمام صنعاء ، وأمير نجد من ناحية الشرق ، وأوضاع المنطقة ومن تحتاج إليه والوسيلة السليمة السير بالمتصرفية ... ... ثم انقرد المتصرفان السلف والخلف بعضهما مع بعض وأسر له أهمية آل عائض في المنطقة وضرورة التعاون معهم والأخذ بإرشاداتهم فإنهم بحقيقة الأمر أهل الحل والعقد فيها ، ومن خالفهم لا يستطيع أن يجد في المنطقة من يتعاون معه ، فعسير سراة وتهامة ممثلة في البيت العائضي ، ومهما أشتد الضغط الفصل بين المكان وسادته فلن يجدي ، فأهم عسير يدركون أن عز عسير إنما هو بأل عائض فعليك أن تصطفيهم . وأعلمه كذلك أن هناك مخططاً بريطانياً يدفع أمير نجد عبد العزيز التحرك نحو الشرق ليخرج العثمانيين من ساحل الجزيرة الشرقي كي تستطيع بريطانيا بعدها أن تمتد نحو الداخل، ولتبعد هيبة الدولة العثمانية من نفوس الذين يمكن أن تتعاون معهم انكلترا ، ومن نفوس الأمراء العرب . وأن هذا المخطط وشبك الوقوع ، وإذا ما طلبت القوات العثمانية في الإحماء الدعم فيجب دعمها ومدّما بكل الإمكانات حيث لا يعتمد علي قوة آل رشيد ، وإن

وذكر سليمان باشا لمحيى الدين باشا أن إمام صنعاء هو أقل أمراء الجزيرة كرهاً للدولة الطبة ، لذا يمكن التساهل معه ومحاولة شدّه بشكل أوسع ودعمه إن قوي عليه خصومه أو مالؤا الأخرين عليه .

كما بين له أن في الجزيرة ثلاث إمارات تتعاطف مع دولة الخلاقة وهي حسب الأممية: آل عائض في عسير ، وإمام صنعاء في اليمن ، وأخيراً أل رشيد في حائل ، ويقابلهم في الجهة الأخري قوي ثلاث : شريف مكة الحسين بن علي في الحجاز وعبد العزيز بن عبد الرحمن في نجد ، والإدريسي في تهامة ، هذا بالإضافة إلي الإنكليز الذين لهم قواعد محصنة علي السواحل مثل عدن أو يُحالفون أمراء ويعاهدون آخرين علي خليج عمان والخليج العربي ، ويقوم هؤلاء الأمراء بتنفيذ ما يعليه الإنكليز مقابل ما يحصلون عليه من حماية تحت المظلة البريطانية ، أو ما يجدون من دفاع عنهم ، ومدهم بقليل من المال =

= المطوعين سوي ربط هؤلاء البدر بالأمير شخصياً ، وترسيخ أفكار في عقولهم أن كل من يخرج عن طاعة أمير نجد فهو مشرك كافر ، لأن الأمير هو " أولي الأمر " فطاعته واجبة في محكم كتاب الله ، ومن ثمّ بثّ معلومات في ذهن البدر أنهم أهل الطاعة ، وأنهم أهل الترحيد والدين ، ومن خالفهم دخل الشك عقينته ... ... وأن لهذا أهميته إذ عدا البدر جاهزين للقتال ، ولديهم حماسة كبيرة لأنهم أهل الدين والطاعة وأعداؤهم كفار ، وأن أميرهم هو صحاحب الأمر ومن خالفه معتد أثيم يجب قتاله ... ... وانتفع البدو في معاركهم لا بيالون بشئ وهم علي قتاعة بما يفعلون ، وما يعتقدون ... وليس لأمير نجد من هدف في تهجير البدو سوى أن يقطع بهم شوطاً في تحقيق أهدافه . ولم تكن هذه الأراء سوى افكار أحد الساسة الترك الذي عاش في أبها يراقب الأحداث فيها مدة ، ويعايشها أحياناً .

<u>سياسة المتصرف الجديد</u>: لم يجد محيى الدين باشا بدأ من التعاون مع آل عائض ، فاجتمع معهم وتدارسوا وضع عسير فقرروا ضرورة إيقاء مجلس الشيوخ ( الشوري ) الذي يضم مشايخ القبائل والعلماء ، وعددهم خمسون عضواً بيمثل هذا المجلس السلطة التشريعية إذ يتدارس أعضاؤه أوضاع قبائلهم ، وما يلزمهم وارتباطهم بالإمارة .

وأما القيادة فكانت تضم مجلساً خاصاً يتآلف من سبعة أعضاء يضم المتصرف ، وحسن ابن علي آل عائض ، وعضوين آخرين من آل عائض ، وتلاثة يمثلون المنطقة . وهذا المجلس بمثابة السلطة التنفيذية ، ويجتمع برئاسة المتصرف ، وأما القضاء فلا يخضع لا لمجلس القيادة ولا لمجلس الشوري ، وإنما مستقل لا ينقض حكمه ، لأنه مستمد من الشدودة .

بدأ الجو يشحن بالمخاطر أمام محيى الدين باشا ، فأمير نجد احتلُ الإحساء ومعنها بإشارة من الإنكليز ودعم منهم إذ أخذ أسطولهم يضرب تجمعات الأتراك لإحبارهم علي الانسحاب من الإحساء وإخلائها لأمير نجد الذي اتجه بعدها إلى مقارعة ابن رشيد .

والإدريسي أخذ يستعد للهجوم علي عسير بتوجيه من أمير نجد الذي عمل علي منافسة ابن رشيد علي نجد كي لا تتحرك القوات التركية في عسير لدعم ابن رشيد ، وفي الوقت نفسه فإن أمير نجد طلب من الإدريسي أن يعمل لدي الطليان لضرب الموانئ العسيرية لإشغالها وإشغال العثمانيين في أبها . = رأي محيى الدين بأشا أنه من الضروري التفاهم مع الإمام يحيى حميد الدين لترحيد جهود اليمن وعسير للعمل نحو الأهداف المشتركة ، ومنها إرسال قوة واحدة مشتركة من اليمن وعسير لإرسال فرقة منها لدعم إخوانهم المسلمين في طرابلس الغرب في جهادهم ضد الطليان ، وتهيئة فرقة ثانية للخلاص من هذه الجرثومية التي أقلعت المنطقة ، وأفسدت علي الناس أمنهم بتعاينها مع الطليان وثلك الجرثومية هو الإدريسي الدخيل علي المنطقة الغريب عن أهلها .

بدأت الاتصالات بين قيادة أبها وقيادة صنعاء ، وتم التفاهم بعد موافقة صنعاء ، وأخذت القوة التركية في أبها تبحث الأمر مع آل عائض ومجلس الشوري في الوقت الذي أخذت القيادة التركية في صنعاء تتباحث مع الإمام يحيى ، وتمّ كل شئ .

اتصل محيى الدين باشا مع الصدر الأعظم في استانبول وأطلعه علي الخطة التي ينوي العمل حسبها غير أن الأوامر قد جات بالرفض ، وأعلمه الصدر الأعظم أن مهمته المرابطة بمن معه في أبها وأن يكون علي حذر من أل عائض وأن المعلومات التي وصلت إلي الباب العالي تشير إلي تقاهم بين النجدي وآل عائض والإدريسي وابن حميد الدين الثورة ضد المسانيين ، وأن الإنكبر من وراء هذا كله .

وأدرك محي الدين باشا أن هذه الشائعات مصدرها الطليان وأن سفاراتهم في القاهرة تنشر هذه الافتراءات التحقيق أهدافها ، وأن الإدريسي يعمل أيضاً علي بثها في عاصمة الدولة العلية عن طريق بعض الأشخاص الذين يتعاملون معه ويعملون بالخفاء ضد دولتهم ، كما أن مراسلات الإدريسي إلي أمير نجد قد حوت كثيرا من المخادعات والمخاتلات .

وكانت الصدارة العظمي في استانبول قد أبلغت متصرف عسير محيى الدين باشا أنها أوكات إلي شريف مكة مهمة القضاء على الإدريسي ، وهو في طريق إعداد العدة اذلك . وأنه قد اشترط أن يقوم بالمهمة بالجند الحجازيين فقط ولا يريد أن يدخل مع قواته التي ستتحرك إلي تهامة أي جندي عسيري ، غير أن قبائل عسير العثمانية يريد أن تكون إلي جانبه في هذه الحملة لصلة الجوار التي تربطها بالحجاز والقوة التي تمثلكها ، وهو يهدف من وراء ذلك تجزئة عسير والهيمنة على أجزائها الشمالية في سبيل بسط نفوذه بعدئذ =

علي عسير كلها ، ولما عرض الأمر علي قبائل غامد وزهران ورجال المجر وهي التي أراد
 شريف مكة أن يصطحبها معه ، رفضت المشاركة في حملة الشريف ، وأجابت بأنها تعمل
 ضمن قبائل عسير التي هي جزء منها وتنتظم معها في كل القضايا ، ولا تقاتل إلا معها
 وضمن صفوفها وتحت قيادتها .

في هذا الوقت بدأ الأسطول الإيطالي يضرب الموانئ المسيرية كالقنفذة ، والقحمة ، والبرك ، بل وصلت قذائفه إلي الداخل إذ ضرب حلي ، وذهبان ، وقبائل بني عبد العال من رجال ألم ، والعرب .

تحركت قوة من الحجاز بقيادة ولد الشريف الثالث فيصل مع من معه من القادة الأتراك غير أن هذه القوة قد منيت بالهزيمة ، وهذا ما جعل الحسين بن علي يدب فيه الياس فلا يقر أن هذه علمي عسير سواء أكان تهامة أم السراة وأخذ ينزوي بذهنه علي أرض الحرمين في الوقت الذي أخذت قوة أمير نجد عبد العزيز تظهر ويتفلب علي البيت الرشيدي ، وهذا ما زاد من خوف الشريف إذ كانت تهز كيانه انتصارات عبد العزيز فأخذ يتقرب من انكترا وبزداد التجاؤه إليها كلما وصلت إليه أخيار انتصارات جديدة لعبد العزيز .

عادت أطماع الإدريسي تظهر من جديد ، وتراوده أحلامه في السيطرة والتوسع بعد أن رأي استجابة إيطاليا لطلبه في ضرب المواني، العسيرية ، وزاد ذلك ظهوراً أيضا هزيمة حملة شريف مكة أمام قوات تهامة ، وهذا ما جعله يفكر في بدء حركة التوسع ، واتجه بنظره نحو الجزء الجنوبي من تهامة حيث موانئ ميدي ، وحرض ، واللحية ، فتقدم نحوها، وطلب من حليفته إيطاليا أن تعاونه من ناحية البحر فتضرب من أسطولها تلك الموانئ وأمله أن تستجيب له كما استجابت له في المرة الأولى ، غير أنها الآن لم تلب طلبه ورفضت ذلك ، إذ أصبح تقارب بينهما وبين إنكلترا ، فما كانت لتقوم بمثل ذلك الهجوم علي موانئ البحر من التقاهم مع انكلترا لذا اخذت تراوغ الإدريسي ليبقى إلى جانبها ينفذ لها ا

كان لضرب الموانئ العسيرية أسوأ الأثر في نفوس السكان ، وسبّب ذلك كنقمة علي الإدريسي لتعاونه مم الكفار ، ونقمة على الكفار الطليان الذين يدفعون الإدريسي ، = = ويلبُونَ له طلباته وهم حريصون عليها ومن ضمن أهدافهم التي يريدون منها تدمير بلدان السلمين وإذلال أهلها كي يتمكنوا من تهديم الخلافة ، وظهرت هذه النقمة من صيحات العلماء من الطائف إلي عدن يطالبون قادتهم بالتحرك الجهاد في سبيل الله والعمل علي إزالة الإدريسي ثم الترجه لقتال الطليان في بلاد طرابلس فقد عاثوا الفساد وأوغلوا في دماء المسلمين هناك . وقام علماء عسير بمقابلة حسن آل عائض ، ومتصرف عسير محي الدين باشا مطالبومما بالعمل الجهاد أعداء الله وأعوانهم ، فلجابهم حسن أن إيطاليا الآن دولة قوية وهي علي استعداد بما تملكه من أسلحة وأسطول ، ونحن لا نملك هذا فإن خرجنا القتالها من غير استعداد بما تملكه من أسلمة وأسطول ، ونحن لا نملك هذا فإن خرجنا القتالها من غير استعداد بالاستعداد والتهيئة وعندما نشعر بالقوة نعمل علي تأديب مسؤولون عن ذلك ، ولكن علينا الاستعداد والتهيئة وعندما نشعر بالقوة نعمل علي تأديب أعوان أعداء الله، وحتي نصل إلي أوائك الأعداء فنقائلهم وننتصر عليهم – بإذن الله –

وأما في صنعاء فقد اتخذ يحيي حميد الدين من دعرة العلماء للجهاد ضغطاً على القوات التركية لتنفيذ بعض مطالبه منهم .

نجد وصسير: كان تجار نجد يرتادون أبها يبيعون فيها بضائعهم ويشترون منها حوائجهم، ويلجؤون إليها عندما يشتد ضغط الترك عليهم ، ويتجهون إليها عند القحط ، فلما حسرف أمير نجد نحو عسير بثّ بين أولك التجار عيوناً له ينتقلون معهم إلي أبها ، ويعوبون معهم، وهناك يتصلون بالسكان فيعرفون منهم مكانة آل عائض بينهم ، وقوة الحامية التركية ، وعلاقة تلك القوة والمتصرف مع زعماء عسير من آل عائض ، وعن الإدريسي ومؤيديه أو خصومه وفي الوقت نفسه يبثون الدعاية لأمير نجد وما يقوم به من أعمال جليلة للإسلام والمسلمين ، وقتاله لأهل الشرك ، ومحاريتة لأعوان أهل الباطل الذين يظلمون الناس ومنهم ولاء الترك ومن يعاون م كال رشيد وشريف مكة . وقد كسب عيون عبد العزيز في أبها بعض الأصدقاء له نتيج الدعاية الذي قموا بها له .

وكان أمير نجد من ناحر، أخري يشجع الإدريسي علي صموده في وجه الشريف ، وآل عائض ، وإمام صنعا ، ويدع في مخطعا أنه سيستقيد منه في المستقبل عندما يُواجه هذه القوي ، وربما كان لوقوع سير بين قوات الإدريسي في الغرب وإمكانية قدوم قوات =

وهذه القبائل ليست سوي فروع ترجع في أصولها إلي القبائل المتمركزة في هجر عسير ،
 والتي ألزمت علي الاستقرار أيام علي بن مجتل ( ١٢٤٢ – ١٢٤٩هـ ) وقد خصص لكل
 هجرة مدرسة لتعليم الكتاب والسنة ، وعلوم العربية . كما خصص لهم أعطيات من بيت
 المال يسمونها (براوي) يتقاضونها سنوياً .

وكان تركي بن عبدالله قد استنجد بعلي بن مجنًل ببعض رجال القبائل ، ولما جاء عائض ابن مرعي نقذ وصية علي بن مجنًل ، وأنقذ تلك القوة المؤلفة من تلك القبائل ، وقد اشترط علي فيصل بن تركي الذي كان قد خلف أباه بأن تقيم تلك القبائل في هجر حتي يسهل تعليمهم ، ويمكن الاتصال بهم وتوجيههم وكي لا يتقلتوا كالسباع الضارية في صحاري نجد فيصعب جمعهم .

كان آل عائض يرون نجداً تتمة لعسير ، ويمكن لنجد أن تلتف حول عسير بسهولة فيما إذا حصل الاستقلال بزوال الدولة العثمانيه وذلك لكثرة القبائل العسيرية المنتشرة في نجد . والتي كانت سبباً في سيادة عسير علي نجد ، ومن هنا كان اهتمام آل عائض ويرقبون أحداثها باستمرار .

ولكن ظروف قد واتت عبد العزيز إذ وقفت خلفه قوة خارجية وأمنته بدعم كاف وتوجيه 
دائم فاستطاع أن ينتشل نجداً من بين الأيدي المعتدة إليها من كل ناحية فاعطاه 
نلك وضعاً متميزاً فالتفت القبائل حوله ونهضت به كما نهض بها ، وكأن القبائل 
العسيرية التي جاحت دعماً لجده فيصل بن تركي قد تتجدت واستطاع عبد العزيز أن 
يجعلها سيفه الذي حمله ليخضع أرض أجداد تلك القبائل ، كما استطاع بواسطة إفراد 
القبائل المسيرية شراء السلاح والخيول الأصيلة التي كانت تشتهر بها منطقة عسير 
لا سيما في تثليث ، ونجران وبيشة ، ووادي الدواسر من باب التجارة أمام أهل عسير ، 
بينما غايته هي ، إضعافهم والتقري بها عليهم مستقبلا وعلى غيرهم ، وكان ذلك في 
أعوام ٢٥، ٢٥، ٢٠٥ ، ١٩٧٧ه.

كان متصرف عسير محي الدين باشا متفاهماً كلياً مع آل عائض، كما كانت أراء الطرفين تكاد تكون متفقة تماماً في مختلف المشكلات ، وهذا ما أعطى عسيرا الاستقرار ، = = وأسدل على المنطقة طابع الأمن والرخاء ، إذ أن ممثل الدولة وقادة البلاد الحقيقيين يسيرون على خطواحد ، ولكن هذا قد أزعج الجوار من شريف مكة إلي الإدريسي الي إبن حميد الدين إذ يخشي كل منهم أن يكون هذا حائلاً دون أطماعه التي يعمل لها حيد تكون قوة آل عائض كبيرة لما تحت أيديهم من قبائل ذات بأس وشكيمة ورفعة ونبل ، وبهذا تتصاغر أمامهم كل قوة في الجزيرة لذا عمل كل طرف من هذه الأطراف علي التزلف من آل عائض ولكنه تزلف مشحون بالصد ، مشرب بالمكر ، متريس بالوقيمة .

شريف مكة عرض على أل عائض تشكيل قوة من الحجاز وعسير بقيادة ابنه عبدالله لضرب الإدريسي والانتهاء منه ، وابن حميد الدين عرض التفاهم مع آل عائض للقضاء على الإدريسي ، وهو بيغي ضم تهامة إليه . والإدريسي يريد توحيد جهوده مع آل عائض لإزالة الحسين بن على من شرافة مكة ، وابن حميد الدين من صنعاء غير أن الإدريسي في الوةت نفسه يمد يده من الخلف إلى أمير نجد ويحاول أن يعمل معه لحصار آل عائض وضريهم ضرية واحدة من الغرب والشرق ، ويقدّم كل الإغراءات المير نجد كي يسرع في تنفيذ هذا المخطط ، ويشجعه ويخوفه من إعطاء الفرصه لآل عائض ... بزيادة قوتهم بالتسويف والتأخير بالقضاء عليهم ، وكان الإدريسي يعتقد تماماً أنه إن لم تكن قوة تدعمه فسوف ينتهى أمره من تهامة لهذا أخذ يوطد علاقاته مع انكلترا بعد أن ضعفت مكانة الطالبا وجات انكلترا وتحمل فكرة تطويق سواحل الجزيرة لتمكين قبضتها عليها ، ورغية في الضغط على النولة العثمانية ، فأخذت تمد الإدريسي وقدمت جزر " كمران " في البحر الأحمر بعد أن أقنعت إيطاليا بضرورة التخلى عنها ، فانكلترا تمسك مغلاقي البحر الأحمر بيديها قناة السويس من الشمال ومضيق باب المندب من الجنوب ، وتتمركز قوتها في عدن المشرفة على مركز البحر الأحمر من الجنوب، وكانت سفنها تمخر عباب البحر الأحمر دون أى عائق كما لها نفوذها في دول الخليج ، وهذا ما جعل الإدريسي يركن إليها ويستخف بقوة جواره مادام يعتمد عليها ويرى أن بإمكانه احتلال الإمارات العربية التي تحاوره طالما أنها سندعه ، وأن هناك حليفاً له من الشرق هو أمير نجد ، وبهذا فقد مسك الحبل من طرفيه حسب تصوره ، ومع هذافهو لا يريد إثارة حرب مع آل عائض مع ضمانه لها حسب رأيه ، وفضل أن يحصل على مبتغاه بطرق سلمية ، وأخذ يعمل على تصفية الجو مع =

أل عائض ، ويلوّح لهم برغيته التعاون ، وترحيد الجهد ، ويحدة تهامة والسراة لمواجهة
 الخصوم وفي طليعتهم الترا، وتصل مراسلاته إلي آل عائض سراً ، وتعرض علي مجلس
 الشوري ، حيث يتقق علي حابه بما لا يخرج عن مضامين مراسلاته واكن بطريق التورية .

هكذا بقيت عسير في أبراء يعتم عليها أطماع الجوار حتى قامت الحرب العالمية الأولمي، وانضم أكثر زعماء الهرب منهم من كان عن رغما ورغبة ومنهم من كان عن ضغط وإكراه، ولا نستثني من ذلك موي أمراء اليمن وعسير إضافة إلي نجاشي الحبشة (إياسو) الذي أعلن إسلامه ورقف إلى جانب الدولة العثمانية ، فتوحدت الجهود ضده ونبح.

جاء الأمر بانسجاب الحامية التركية من عسير قبل منتصف عام ١٣٣٧هـ ، وذلك بعد نجاح حركة شريف مكة حسين بن علي وإرسال ابنه علي رأس كركبة باتجاه الشمال حيث أخذ الإنكليز بدعمها عندما وصل إلي معان إذ تحركت القوات البريطانية باتجاه القدس من منطقة ساحل الشام الجنوبي قادمة من مصر .

طلبت الدولة العثمانية من متصرف عسير أن يسلّم متصرفيته إلي حكامها الأصليين من آل عائش وأن يُبقي لهم ما في حورته من سلاح وعتاد تقديراً لمرقفهم منه ومساعدته في إدارة شؤون البلاد ، وإلي بقائهم بجانب المسلمين ضدّ الدول النصرانية التي تعمل لتهديم الخلافة وضرب المسلمين ، فنفذ الأمر ، وإنسحب المتصرف .

وصل الخبر إلي الإدريسي عن طريق الإنكليز بأن عسيراً سوف تخلي من الاتراك ، وعليه أن يتحرك كي يستحون علي سلاح الترك المنسحيين قبل أن يتسلحه آل عائض حسب التعليمات التي وردت إلي المتصرف ، وعليه مباغتهم بالهجوم ، غير أن قوة الإدريسي لم تكن لديها الإمكانية القيام بالهجوم ، وخاصةً أنه قد سيق له أن أخذ درساً من حصار أبها - كما مر - كما أوزعت انكلترا لأمير نجد بدعم الإدريسي بقوة تشغل آل عائض من ناحية الشرق ، فأرسل قوة بإمرة ابن ثنيان لابها ، كما بعث بقوة أخري إلي تربة بإمرة عبدالله أبن عبد الرحمن أخي عبد العزيز ومعه خالد بن لوي الذي باسمه الحملة ، حتي تتسب الهزءة فيما إذا حدثت لابن لؤي لا إلي أخيه .

ولما لم يكن البدريسي تلك القوة القادرة على ارتقاء السراة لذا لجأ إلى طريق الخداع =

المذكر الذي يلجأ إليه الضعفاء فراسل المتصرف محي الدين باشا قبل انسحابه ، وحدَّره من آل عائض الذين زعم أنهم قد أعدوا قوة عند مخرج وادي ( مربه ) لإلقاء القبض عليه وعلي من معه القضاء عليهم ، ونصحه بأن يحتاط الأمر فيأخذ معه قوة كافيةً وأن يكون الذين معه علي يقظة تأمة من المباغتة وفي الوقت نفسه كتب إلي حسن بن علي آل عائض يزعم له أنه قد وصلت إليه أخبار تفيد بأن المتصرف السابق محي الدين باشا قد جاحة تعليمات علي غاية من السرية تطلب منه أن يصطحب معه حسن بن علي وكبار آل عائض إلي استانبول واو كان عن طريق الحيلة وذلك عند وباعه ، فينصحه علي أن يكون علي يقظة وحذر ، وأن يتعلل بشتي الوسائل لعدم مرافقته لوباع المتصرف .

كان السلوب الإدريسي الماكر أن جعل كلام الطرفين يتوجَّس خيفةٌ من الآخر ، وهذا ما دعا المتصرف ان يسترجع كمية من الأسلحه اتكون برفقته خوفاً من جماعة الإدريسي الذين ريما يهاجمونه في الشقيق وتحسباً مما ذكره له الإدريسي عن نوايا ابن عائض ، وبعد رجيله سيأمر بإعادة تلك الأسلحة إلى آل عائض حكام عسير الجدد فيما إذا كان ما ذكره الإدريسي غير صحيح ، وهذا الطلب للأسلحة من محى الدين باشا قد قُولي لدى حسن ما بذره الإدريسي بن أراجيف فما كان من ابن عائض إلا أن أبدى عدم معارضته في أخذ الاسلحة ، واكن أجاب بكلام له أكثر من معنى إذ قال : خذ ما شئت من سلاح ودع ما شئت ، وهذا ما أخاف محى الدين باشا إذ أخذ يسترجع كلام الإدريسي فيتوقع أن ابن عائض يقصد أن السلاح هو لنا سواء أخذتموه أم تركتموه فهناك تنتظركم قوة لأخذه وإعادته ، واعتذر له مع ابن عمه محمد بن عبد الرحمن في عدم الخروج معه للوداع، وتطلا بعلل واهية ، وكتبا له كتاباً قالا فيه : إنه ليحزننا مغادرتكم عسير وهي جزء من بلاد المسلمين ، وانتقالكم إلى ميناء ( الشقيق ) حيث تنتظركم باخرة الكفار وهذا ما يزيد في حزننا وألمنا ، وهذا وضع فيه من التردّي والسوء لم يسبق المسلمين أن رأوه ، وهو ينذر بشر خطير للأمة المسلمة والنولة العلية . وقد فرضنا مع بعض مشايخ القبائل الإخوة : محمد بن ناصر أل عائض ، ومحمد بن على أل عائض ، وناصر بن عبد الرحمن آل عائض ، وعبدالله بن عبد الرحمن آل عائض وقد عمدت محمد حجازي ومجموعته أن يهينوا ما تحتاجون إليه من جمال وبغال لحمل أثقالكم ، وكذلك يكون بجانبكم كل من =

= أحمد أبو هليل ، ومحمد بن مسلط ... ... وإن عدم نزول ابني عائض حسن ومحمد مع محي الدين باشا قد قرّي ثانية ما زعمه الإدريسي له وإن كانت الحفاوة الكبيرة التي لقيها لتكذب ما ذهب إليه الإدريسي ، وإن كانت غيوم الشكوك تنبعث وترقد .

انطاق موكب محي الدين باشا عن طريق عقبة ضلع ، ويصل إلي مخرج وادي (مربه) فوجد أمامه جموعاً تستقبله ، وقد أعدت سرادق الحفاوة به ، وقديت مهرجانات من العرضات الشعبية ، وقد أعد هذا كله بؤامر من حسن بن علي آل عائض . ولما رأي محي العرضات الشعبية ، وقد أعد هذا كله بؤامر من حسن بن علي آل عائض . ولما رأي محي الدين باشا هذا أطرق برأسه ملياً مفكراً ، وراح يتأمل فيما نقله له الإدريسي لم يكن سوي خدعة منه فطلب الاجتماع بمن معه من مرافقين من آل عائض وغيرهم ، وسألهم عن سبب طلبه شيئاً من السلاح فأجابوا بالنفي فأطلعهم علي رسالة الإدريسي فلما قرأوها تضاحكوا وأعلموه أن مثل هذا قد كتب لنا ، وهذا ما جعل حسناً ومحمداً لا يخرجا معنا في الوداع وطلبوا من محي الدين باشا أن يحتفظ بهذا السر في نفسه كما نحتفظ نحن، بل نتجاهل كل شيء حتي يتوهم الإدريسي أن خطته قد طليت علينا .

تحرك الموكب باتجاه "الشقيق" حيث صعد محي الدين باشا ومن معه من الترك إلي باخرة إنكليزية خصصت لتقلهم إلي استانبول ، عندما صعد سارت معه ثلة من الجند البريطانيين، وكان الوداع الأخير ، وعاد وقد أبها إلي مدينته وفي نقوس أفرادة الكثير من الألم لما ألت إله أوضاع المسلمين من ذار وهوان لتسلط الكفار .

عيده إلى الوراء: عندما وصلت أوامر انسحاب الترك من عسير وتسليم البلاد إلي أهلها .

دعا متصرف أبها محي الدين باشا آل عائض إليه ، وتحدّث معهم عن أوضاع الحرب ،

وما قام به بعض أدعياء الإسلام ضد دولة الخلافة ، والواقع أن هذا القيام لم يكن إلا ضد

المسلمين عامة . وام يبتغ به وجه الله فهؤلاء الطفاء من النصاري إنما يستعمرون كثيراً من

بلدان المسلمين ، ويذيقين أهلها ألوان العذاب ويهدفون كذلك إلي ضرب الخلافة واجتثاث

جذور المسلمين إن تمكّن شياطينهم من ذلك .

ثم أطلع المتصرف آل عائض علي أوامر الانسحاب ، وذكر أن منطقتهم قد آلت عهدتها إليهم ، وأنها محاملة بزعماء أعمتهم أهوائهم فانطلقوا يهرواون وراء الانكليز ، ولا بد= = من الصدام بينكم وبينهم عاجلا وأجلا ، فالعقير شريف مكة قد خذل المسلمين بإغراءات من الإنكليز فقد منوه أن تكون الخلافة له ويقوم بزعامة العرب ، فارتكب جريمة بحق المسلمين لا تغفر له ، وقام بأبشع الأفعال مع إخوانه فنفذ مخطط الانكليز باسم الثورة العربية ... وهناك القند الإدريسي الذي استبعده أعداء الله الطليان ثم الإنكليز فلاشفل به اليمن وعسيراً كي يُنفذوا مخططاتهم ، وقد أزهلت بسبه نفوس بريئة من المسلمين عندما ضريت إيطاليا موانئ عسير ، وهاهي الأن سفن الطفاء تجوب البحر الأحمر لحمايته وشريف مكة .

ويكمن الفطر في نجد حيث يجثم الشر فأميره قد قيده أبره عبد الرحمن بمعاهدة مع الانكليز وقعت في قطر وجندت في الكريت التأمين سيادته وصاية بيته بعدئذ ، وقدمت له المال والسلاح بما يضمن له ذلك ، وقد أخذ يسلح البادية والحاضرة فجاء المرتزقة من البردي فانضموا تحت لوائه رغبة في المال والسلاح والتسلط ، وأوكل عليهم المتفيهةين ليرسخوا في أدهانهم طاعة أولي الأمر والمتشئة الآن في أميرهم ، ومن خرج عن طاعته فقد شد ويجب قتاله ، ومن وقف في وجهه خرج عن الملة . وما وصل إلينا من تقارير عنه وعن العشائر التي انضوت تحت لوائه لا تبشر بخير .

وجاء في التقارير التي وردتنا في مطلع عام ١٣٦٦هـ أن قيلبي قد وصل إلي نجد كمستشار وموجه لأميرها خلفاً الشكسبير الذي قتل بيد رجال سعود السبهان في معركة جراب ( الذغيت ) و ( اراك ) ، وهو ملازم في مكتب الاستخبارات الإنكليزية في مكتب حكمة الهند ، ثم أرسل إلي ابن سعود . واعتقد أن من قاتل معه أفراد من النصاري لا شك أنه سيستمين لحمايته بعواة نصرانية . وقد بلغنا أن ما وصل إلي أمير نجد من سلاح بريطاني قد فاق مانة وسبعين ألف بندقية ماركة أم تاج ولايزال يصل إليه .

ثم أطلع معي الدين باشا أل عائض علي التقارير التي لديه عن كافة أمراء الجزيرة ، وقد كان يعد التقارير سرية لا يطلع عليها أحد إلا أنها الآن ليست سرية علي حكام عسير الجدد من أل عائض الذين لم يحالفوا عدواً للدولة العشائية ، وهو مرتحل عن أبها ، وذلك ليكون أمير أبها على معرفة بأوانك الأمراء في الجزيرة وإلي أين يسير كل واحد منهم ، ومن الدولة التي وراء توجهه وتدده ، ويعمل برأيها الذي لا يهدف سوي ضرب دولة الإسلام .= = وخاطب معي الدين باشا آل عائض قائلاً: إن ما لديكم من قرة وما تركته لكم الدواة من سلاح تستطيعون أن تصدوا هجوم كل من يصاول الاعتداء عليكم وتنتصرون عليه بإذن الله ، إذا أحسنتم استعماله ، ولم تقعوا في خديعة أحد هؤلاء العملاء . وأعلمكم أنه يبدوا أن ساحة الجزيرة العربية سيهيمن عليها الإنكليز لوجود أتباعه الذين يتحركون حسب الأرامر التي يمليها عليهم الإنكليز ، ومؤلاء الذين أوقعوا قادة الجزيرة في فخها بعد أن رفعتهم ، فإن أردتم الوقوع في ذلك الشرك فستققدون سلطان الله من أيديكم فتضرون الدنيا إذا ركنتم إلي أعدائه ، وتخسرون أخراكم ، فانظروا أين تضعون أقدامكم لتحموا استقلاكم.

يعد الحرب العللية الأولى: تسلم أل عائض إمرة عسير وام ترتع انكلترا لهذا حيث كانت تششي امتداد نفوذهم إلي جهات أخري كما حدث في الماضي ، ومعني هذا الامتداد تقليص لنفوذ أتباعها ، لذا لم تكد تتوقف الحرب حتي حركت إنكلترا أعوانها التحريش معسد .

وإن مخاوف إنكلترا من زعامة آل عائض إنما بنيت علي التقارير التي رفعت إليها منذ حروب محمد علي باشا والي مصر في عسير ، كما كانت فرنسا مهتمة بهذا الأمر ، ولما كانت صلتها مع محمد علي قوية فكانت تدعمه في حروبه تلك لممالحها فهر صديق لها أولاً ، وهي تخشي ظهرر قوة عسير ، كما كانت منافستها لإنكلترا معروفة وخاصة في هذه المنطقة التي هي طريق الهند .

أحس آل عائض بما تتطري عليه نفوس من يحيط بهم من الأمراء فعلوا علي بدّ عيونهم في كل من صبيا ، وصنعاء ، وبكة ، وحائل وكانت تصل إليهم التقارير باستمرار وقد شمروا من خلال تلك التقارير أن بوادر الشر تتريص بهم وأن المطامع ستدفع بأصحابها للاصطدام بهم ، فانكفؤوا يتدارسون وضعهم ، فوجعوا أن السلاح الذي بليديهم لا يزيد علي سبعة الاف بندقية ، وهذا المدد لا يكفي شيئا بالنسبة إلي اأداد رجال القبائل المعتدة من الطائف إلي صعدة حسب وثيقة التسليم التي وقعوها مع متصرف عسير محي الدين بالش وكل مؤلاء الرجال يطلبون السلاح إضافة إلي رجال الوادي ، والأفلاج ، وتثليث، وفجران وما يأتيها من بطونها للنتشرة في نجد وسواحل الظيع .

= كان شريف مكة الحسين بن علي قد وبه نحو الشمال وسير أولاده لدعم الطفاء في محارية العثمانيين وإخراجهم من الشام ، حسب مخطط معليبي وعد الحسين بالالتزام به وهذا ما جعله يدير ظهره الجنوب الأمر الذي جعل الإدريسي يتشوق للانقضاض علي عسير وقد شعر أن الفرصة وانته ، ولم تكن انكلترا بعيدة عن إثارة الإدريسي وتوجيهه نحو عسير وصنعاء ما دام حليفاً لها ، وياتمر بأوامرها ، وإلا لو كانت الأطماع هي التي تدفعه فقط لكان بإمكانه دخول مكة دون أن يجد من يعترض سبيله فقوة مكة وحمايتها أصبحوا في الشام ، وإنكلترا لا تريد له إلا عسيراً ، ولا تبغي منه سوي القضاء علي آل عائض .

وكي يُودي الإدريسي مهمته التي كلفته بها انكلترا في احتلال عسير أو ساقته إليها أطماعه استمر في مراسلة أمير نجد ملّها له بالاتحاد الذي اعتاد أن يذكره له في كل خطاب ، وهكذا كانت انكلترا قد وجهت أحد أعوانها إلي الشمال ، وحركت الثاني نحو الجنوب وإلي عسير ، فهما طرفي الحبل الذي تقبض عليه دون أن يعلم الآخر بعلاقتها بالأول .

وإذا كانت قوات الشريف الحسين قد أدت دوراً بمن انضم إليها من عربان وساعدت الانكليز مساعدة فعالة في دحر العثمانيين في الشام ، إلا أن حليفها الثاني وهو الإدريسي لم تجد لديه الكفاء القيام بمهمته مع أنها قد عملت علي حمايته بأسطولها من جهة البحر وأمدته ببعض الإمكانات لذا فقد وجهته للتعاون مع ثالث أعوانها الذي يهيمن علي نجد ...
... وحالت دون مدّ الشريف آل عائض بأية مساعدة .

واستمرت المراسلة بينهما ، ومن ناحية ثالثة فقد كان الإبريسي يخوف آل عائض من أطماع إمام صنعاء ، ويدّعي لهم أنه أعدّ العدة لحربهم يحريه . وكذلك كان يحاول الإيقاع بين اليمن وعسير بما تنطوي عليه كتاباته لابن حميد الدين .

كان الإدريسي لا يرغب في التحرك نحو عسير وحده وهو يعلم ما لحق به يوم حصار أبها ويذكر ما لقي جيش الشريف هناك ، فلا تزال تلك الأحداث تترامي له أمام مخيلته لذا كان يريد أن يزج بجيش نجد ممه ، ولكن أمير نجد يرغب أن يبدأ الإدريسي في القتال دلالة على صدقه ثم ياتى هو ليكون الفيصل ويقطف ثمار النصر له حسب تصوره ، وانكلترا لا= = تريد الانتظار طويلاً إذ ترغب في توطيد أقدامها في الجزيرة بشكل جيد ، وتعالج مشكلة الخلافات القائمة بين أعوانها ، وتثبت علي واحد منهم تكون له الهيمنة الكاملة وتستغني عن الأخرين .

لم يكن يحيى حميد الدين بعيداً عما يجري على الساحة بل كانت شغله الشاغل ، ولكنه ينظر إليها من وجهة نظر خاصة فهو لا يري الإدريسي بشكل خطراً عليه لضعفه ولعدم وجود جنور في المنطقة تساعده على البقاء ولكن يخشي من آل عائض فرغم أنه وإياما لم يمادوا العشانيين إلا أنه يطمع في تهامه ، ولكن لا يمكن تحقيق أحلامه بهذا ما دامت إمارة آل عائض قوية حيث كانت لها النفوذ علي البمن ، وأن أسلافه كانوا بستعينون بأجداد آل عائض ، بل كانت تصل مساعدات تلك الإمارة إلى صمنعاء في كثير من الأوقات ، لذا فهو يريد زوال تلك الإمارة ولكن علي ألا يحلِّ مطها أصحاب أطماع أكثر منها أو أعواناً لدول كبري تضر بوحدة عسير . لذلك فقد اتجه بثقله بالسلاح والرجال فمال إلي التقاهم مع آل عائض وهو علي يقين أن عسيراً ليست سوي بالسلاح والرجال فمال إلي التقاهم مع آل عائض وهو علي يقين أن عسيراً ليست سوي ظهير قوي لليمن ، وأن قبائلها ذات بأس وقوة ولا تخضع إلا لأل عائض ، ولذا فقد عرض لال المبن الموالية له لأل عائض التعاون وأنه علي استعداد للعمل المشترك ويمكنه تسيير قبائل اليمن الموالية له إلى الجهة التي يريدون .

الوفود: كانت التقارير التي تصل إلي آل عائض تفيد أن ابن حميد الدين يري فائدة من وجود الإدريسي في وجه إمارة عسير كي يحد من توسعها ويعمل علي حصرها دون امتدادها في تهامة الذي سيكون علي حساب صنعاء، غير أن ابن حميد الدين يري عدم الإدريسي خوفاً من أن يشتط ويعمل علي الانتفاخ، ولا إضعافه ليكون اقمة سائفة لأل عائض، وإنما يبقي كما هو ليتوسع علي حسابه في موانئ عسير. وكذلك كان الحسين بن علي في مكة يحمل الرأي نفسه بالنسبة إلي الإدريسي، رغم توجهه كلياً نحو الشام إذ يخشي إن ضعف الإدريسي أن يرثه آل عائض وتأخذ أعينهم بعدها ترنو إلي مكة ولا قوات فيها فيدخلونها ، كما يخاف إن قوي الإدريسي أن يتجه هو إلي مكة فإن أطماعه ليس لها حدود طالاً يجدد وراءه طهراً.

= راما هذه التقارير فقد كان آل عائض يرون إبقاء حيل المودة قائما بينهم وبين الإدريسي كي لا تستقله الأطراف المجاردة فيكون مطيتها لتلعب لعبتها لذا رأي أمراء عسير أن تبقي المراسلة بينهم وبين الإدريسي قائمة وفيها شئ من المربة تقوي أطماعه ، وربعا كان ذلك يبعده عن الإنكليز الذين بدأوا يهعلونه وقد حس مو أيضاً بذلك الإهمال إذ أخذ دوره غيره ولم يعوبوا بحاجة مادام قد وجدوا أكثر منه قرةً واكثر طاعةً وانصياعاً . كما وجد أل عائض أن حسن الممللة بينهم وبين الإدريسي قد تقطع العلاقة بينه وبين نجد التي تسسلت راية الإنكيز منه وخلفته في العلاقة مع تلك الدولة الكبري ، فكانه أصبح ونجد ضربتن تنافسان الثالثة ذات الضطرة .

أما من جانب الإدريسي فيري في وحدته مع عسير إبراز قوة كبيرة علي الساحة تحرص إنكائرا علي مرضاتها والرغبة في التعاون معها ويذا يستطيع كسب للنافسة مع نجد وغيرها علي مرضاتها والرغبة في التعاون معها ويذا يستطيع كسب للنافسة مع نجد وغيرها علي محالفة إنكلترا ، كما يحصل في الهيمنة علي أبها وهي أمله الذي طالما قاده إلي ركب المفاطر ، كما يستطيع إن تم ذلك الاتحاد بين عسير وتهامة أن يُوجه الفحريات عسير أيضاً ، فلما لم يرافقه علي التحرك معا نحو أبها فقد سبقه وحده ، ونال أمنيته عسير أيضاً ، فلما لم يرافقه علي التحرك معا نحو أبها فقد سبقه وحده ، ونال أمنيته ، الترجه بصدق نحو الإدريسي الذي يُمكه تهديم إمارة أل عائض من الداخل وإما الحرب ليسير مجتمعة ، ولا شك فإن الإدريسي يري أن أمير نجد سياخذ بالخيار الأول ويتقرب إلي الإدريسي ليتمكن من عسير ، وهذا ما يبدو من كتاباته إلي الرياض في جمادي الآخرة من عام ١٣٣٨هـ حيث يدّعي أن سيره نحو الاتحاد مع أبها لم يكن إلا حيلة كي أتمكن من جمل عسير في قبضتي ، وقد كاتبني بعض مشايخ قبائها وعاهدوني إلي العمل معا وأعطوني البيمة ، والواقع أن هذه الكتابات لم تكن إلا لتشجيع عبد العزيز لبدء القتال مع وأعطوني البيمة ، والواقع أن هذه الكتابات لم تكن إلا لتشجيع عبد العزيز لبدء القتال مع أعانش مستعيناً به ليضوب ضوريته التي يُخطط لها منذ زمن .

أخذت الوفود بين أبها وصبيا تغدو وتروح ذاهبة وأبية وكان الإدريسي يدي أن يكون اللقاء في صبيا بينه وبين كبار آل عائض وفي مضطحه أن يقبض عليهم ويلزمهم بشروط أد يحتل السراة وهم في قبضته ، وأما آل عائض فيرون أن يكون اللقاء في أبها ، ولما بدأ لهم = ان الفائف يكاد يقع وهم لا يريدون وقوعه وإنما يريدون مد الحيل الإدريسي اقترحوا أن ينزل حسن بن علي وهده إلي صبيا يقاوض الإدريسي ، واتفقوا فيما بينهم أن يذهب معمد بن عبد الرحمن إلي مكة في الوقت الذي ينزل فيه حسن إلي صبيا ، فلا يقدم الإدريسي علي مخططه في إلقاء القيض علي حسن لأنه لا يريده وهده إذ يخشي من وجود محمد في مكة ، وهذا ما يجعل في الوقت نفسه الإدريسي يحاول أن يغري حسنا بالتقاهم والاتحاد ، ويقبل بالشروط التي يراها حسن ولو موقتاً ليكسبه إلي جانبه ، وإما وجود محمد في مكة فذلك كي لا يعتقد الشريف أن التفاهم بين أبها وصبيا إنما هو موجه ضدة ، كما يُريد آل عائض التقرب من الشريف فريما يأتي يوم يضطرون إلي الإفادة منه .

عرض هذا الاقتراح علي مجلس الشوري فتمتُ الموافقة عليه ، واتجه حسن نحو صبيا وسار محمد إلى مكة ، وأوكل أمر أيها إلى عائض بن محمد بن عائض .

نزل حسن إلي تهامة واتجه إلي أبي عريش ، ومنها إلي جيزان ثم انعطف إلي صبيا ، وكان يهدف من وراء ذلك معرفة أحوال كبريات مدن تهامة ومدي طاعة أهلها للإدريسي ، وإعطاء نفسه صفة المسؤولية عن المنطقة ما دامت جزءاً من عسير التي يقر أهلها جميعاً لال عائض بالطاعة ، لذلك قام بزيارة أعيان تلك المدن ظم يرق هذا الإدريسي .

عندما وصل حسن إلى صبيا كانت في استقباله إظهارا للاحترام والتقدير ، غير أن الإدريسي قال : إنها خرجت بقروجه إشارة لطاعتها له ، ولد لم يخرج لم يكن هناك أحد في استقبال الضيف ، وتهامة لا تعرف سيداً غيره ، ولم يبال حسن بقول الإدريسي الذي ينم عن غضبه من السكان الذين تسابقوا في استقبال حسن ، وعرف ابن عائض ان موقعهم في نقوس أهل تهامة لا يزال له قيمته رغم محاولات الإدريسي في نزعه بشتي الحيل واكنه لم ينجم حسبما ظهر في هذه الزيارة .

تم اللقاء بين حسن والإدريسي وعقدت عدة جلسات ، وكانت مطالب الإدريسي :

 أن توضع حدود بين السراة وتهامة أي بين الجهات التي تحت نفوذه والتي هي تحت نفوذ آل عائض .

- ب نصيب تهامة من الأسلحة التي خلفها الأتراك في عسير إذ ادّعي أن هذه الاسلحة
   إنما هي لعسير وليست السراة دون تهامة
- ج إيجاد قوة مشتركة من أبها وصبيا تكون تحت قيادته ، وتوجه لتأديب إمام صنعاء وشريف مكة ومنم تعدياتهما .
  - د أن تكون رئاسة عسير بالتناوب بينه وبين حسن بدءاً منه .
    - هـ ~ حرية التجارة في المنطقة .
- و إلقاء القيض علي المجرمين في السراة وتهامة من أي قسم كانوا وإرسالهم إلي أمن
   المنطقة التي ينتمون إليها ، ولا تعارض جهة من تسليمهم .
  - ز تقسم زكاة البلاد في المنطقتين بنسبة الثائين إلى أبها والثاث إلى صبيا .
    - أما حسن فقد اعترض على هذه المطالب وردها وقال:
- أ إن عسيراً ليست سوي منطقة واحدة وليست هناك حدود بين تهامة والسراة . فكيف نقسم منطقة واحده إلى منطقتين ونجعل بينهما حدوداً ؟.
- ب إن الأسلحة التي خلقها الأتراك إنما هي الإمارة وايست المناطق فإذا طالبت تهامة
   بنصيب منها وهي جزء من الإمارة فإن كل قبيلة تدعي ذلك ، بل وكل منطقة من
   المناطق ... .. وعندها تعطى الأسلحة القرى ومشايخ القبائل وايس الإمارة شيء .
- ج لا مانع من إيجاد قوة مشتركة ولكن يقويها من يخوض غمار المعارك ، وليس من يوكل أمرها لغيره ، أو يُعين القادة .
- والقوة هي قوة عسير موحدة وليست قوة السراة منفصلة وتهامة منفصلة فقوات تهامة تنضوى تحت قوات السراة ما دامت جزء ويمين مجلس الشوري قائدا عليها .
- د وأما الرئاسة بالتناوب فهذا أمر لا يعرفه تاريخنا الإسلامي ، قالرئيس وإحد ،
   ويخضع لمجلس الشوري الذي يعد هو الحاكم المقيقي .
- وإن مجلس الشوري القائم سينضم إليه أعضاء من تهامة حسب نسبة سكانها وهو =

الذي يختار أمير البائد ( ومعني ذاك أن السراة مي تملك أكثرية مجلس الشوري وإن
 يكون للإدريسي أي نصيب في الرئاسة ) .

م. - وأما حرية التجارة فالمنطقة واحدة فالحرية التجارية قائمة بطبيعة الحال سواء
 ذكرناما أم لم نذكرها.

و -- وأما المجرمون فيجب محاربتهم في كل مكان وتسليمهم إلي الجهة التي تطالب بهم ،
 وتعمل علي محاكمتهم ، وعلي كل فهذا أمر غير مختلف عليه ما دام الهدف منه العمل
 على الأمن وتعليق الشرع .

خ. والزكاة تؤخذ من الأغنياء أينما عاشرا وتوزع علي الفقراء أينما كانوا حتي ولو كانوا
 يسيشون في بلدة واحدة في النطقة فالفقير أينما كان وله حقه في المال.

وبهذا تباينت وجهات النظر بين الفريقين ، وكان الإدريسي يريد أن تكون أحاديث اللقاءات سرية لا يطلع عليها أحد ، غير أن حسن قبل أن يفادر صبيا أجتمع مع أعيانها الهداعهم علي كل ما دار ، وهذا ما كشف لهم نوايا الإدريسي الذي تألم جداً من إطلاع أمالي تهامة علي ما دار من مباحثات بينه وبين حسن ، الذي كان يقول : اسنا أنا والإدريسي إلا ممثلين لكم فالرأي لكم أولاً وآخراً ، وذلك خوفاً من أن يدعي الإدريسي إلا ممثلين لكم فالرأي لكم أولاً وآخراً ، وذلك خوفاً من أن يدعي الإدريسي إدعاءات كانبة تنطوي على الضيف وتنطلى على أهل تهامة مستغلاً نزول حسن إليه .

وأخيراً قال حسن الإدريسي قبل مغادرة مجلس المناقشه الأخيرة: قد سمعت منك ما سمعت وأخيراً قال حسن الإدريسي قبل مغا مناهمة والبيئة في ما اقترحت ، وبيقي هذا رأيي الشخصي ، ولكن سأعرض ذلك على مجلس الشوري وهو الذي يعلي القرار النهائي ويعدل ما يراه ، وسارسل لك الجواب أن تقوض من يتسلمه فأعلمه الإدريسي أن محمد الشوكاني يُمثله في أبها ويمكن أن يسلم الجواب له .

سلك ابن عائض ومن معه في طريق عودته خط الساحل فمر علي درب بني شعبة فالقحمة . فالبرك ، فعلي ، فمحايل ، ثم انعطفت علي الشعبين ثم ارتقي السراة عن طريق عقبة تيّ ، ووصل إلى أبها في شهر رجب ١٣٣١هـ . ومندما كان في (حلي) بعث أحد رجاله إلى مكة المكرمة ليغير ابن عمه محمد بن عبد الرحمن بما تم في القاماته مع الإدريسي ، ويطلب منه العردة إلى أبها لتتم دراسة ما جدي في ( معبيا ) وفي ( مكة المكرمة ) ، ولما وصل الغير إلى محمد في مكة وكان قد أنهي لقاماته مع شريف مكة عاد ومن معه إلي أبها في نهاية شهر رجب من العام نفسه .

كانت محادثات محمد مع الشريف شبيهة بمحادثات حسن مع الإدريسي إذ لكل مطالب تتفق مع سياسته التي يحلم بها ويخطط لها ، لقد طلب الشريف وهو الذي يطمح بالسيطرة على الجزيرة ويعمل لها ، ما يأتى:

- ١ أن تكون عسير جزءاً من الحجاز ، وأن يكون حسن حاكماً لها نائباً عن شريف مكة .
- ٢ أن تستعد قبائل عسير الإجهاز علي ابن حميد الدين وضم اليمن أيضاً إلي عسير
   كجزء من شرافة مكة .
  - ٣ الالتفات إلى الإدريسي والقضاء عليه .
- 3 الاستعداد الكافي لمداهمة أمير نجد كي نستطيع توحيد الجزيرة وجمع الصفوف ، وإنشاء قوة عربية ضحمة وسنتضم إليها أيضاً بلاد الشام والعراق وهذا وعد قطعه على أنفسهم حلفاؤنا ، ونصرهم أصبح وشيكاً .
- ه لا يد من إرسال قوة من قبائل شمال عسير لمساعدة إخوانهم في الحجاز اضرب
   قوات نجد ، وتحن على استعداد لدكم بالمال والسلاح مقابل ذلك .

## وكانت أجوية محمد موجزة ، وهي رد على مطالب الشريف:

١ – بالنسبه إلى ضم عسير إلى الحهاز فهذا أمر لا أملكه ، ولم أفوض بالحديث فيه ، وهو ليس من صحاحية فرد مهما كان شائه ، ولكنه من صحاحية مجلس الشوري فيجب طرحه عليه ، وهو صحاحب السلطة في هذا الشائن . ولكن يمكن أن أقول من الآن أنه في حالة موافقة مجلس شوري عسير علي مطلبكم ، فلا بد من أن يكون هناك مجلس شوري عام يشمل الحجاز ومسير يختار من يراه أملاً للولاية .

- لا أري داعياً أشن حرب على ابن حميد الدين إذ ليست مناك أسباب تستدعي ذلك ،
   فهر يحكم اليمن ولا يقيم الآن بلية تعديات على احد .
- ٦- أما الإدريسي فإننا نسعي للخلاص منه لأنه فرق الأمة ، وارتبط مع أعدائها ، وجزأ
   عسيراً ، ويقوم بالتعديات يميناً ويساراً وهذا أمر نتفق نحن وشرافة مكة عليه .
- خ إن أمير نجد الأن في صراع مع منافسين له ومن أهمهم ابن رشيد علي نجد وإن كانت كفة عبد العزيز هي الراجحة الأن ولكن لا تدري ما النتيجة فالأمور كلها بيد الله، وهو يؤيد بنصره من يشاء . وإذا كانت هناك خلافات تاريخية بينكم وبينه إلا أنه يبدي تأييده لكم في مراسلاته لكم ، ويعد نفسه تبعاً لكم ، فماذًا جري ؟ فهل هذا كله من طريق المخادعات ليوجك أقدامه وينطلق من قاعدة قوية .
- ه أما موضوع وحدة الجزيرة وانضمام الشام والعراق لها وتعهد الطفاء لكم بذلك ، فاعتقادي أن الطفاء لا يمكن أن يعملوا لهذا أبداً ، إذ لم يكن النصاري في يوم من الأيام يريدون للمسلمين شيراً ، وإنما يسعون دائماً لضرب المسلمين وتجزئة بلائمم والمعلم علي إذلالهم فهل يصدقون الآن؟ ما أظن ذلك أبداً ، وبعدها متي كان المسلمون يثقون باليهود والنصاري وبعطونهم مواثيقهم ، ويطلبون الدعم والتأييد منهم ، ما أظن هذا إلا مهما منا وخداعاً منهم ، وما جمل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا ﴿ ألم تر إلى الذين أوتوا نصبياً من الكتاب يشترون الفسلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ﴿ والله ألم م باعدائكم وكفي بالله وإلياً وكفي بالله تصبيراً ﴾ . فكيف نصدق معن شهد الله علي كذبهم ؟ ما أعتقد إلا أنهم يريدون أن يحققوا مصالحهم عن طريقكم بالمخادعة والكنب . ولعدري إنه ليذلٌ من مشي في يحققوا مصالحهم عن طريقكم بالمخادعة والكنب . ولعدري إنه ليذلٌ من مشي في ركاب الكافرين الذين يتربصون بنا الدوائر وإن التعاون مع الكافرين لن يكون إلا علي حساب إخواننا ويكون تدكين الكافرين على المسلمين وهذا كفر صريع .

وأما السلاح والمّال فنحن في غني عنه الآن ، وإذا ما جدّ شئ ودعتنا الحاجه إليه فسنتفاهم عليه دون أن تكون هناك شروط مسيقة .

وقبل وداع محمد الشريف كلُّمه بصراحه قائلاً: يجب أن يكون حديثناحسب =

الراقع الذي نعيش لا بالأماني التي نطم بها ونظنها واقمة لا ممالة ، وريما نكون بسطاء إذا أغرانا الاخرون بالكلام وأطمعونا لنسير خلفهم تلهث وراء أمانينا ، وهم لنا أعداء ، ولامتنا خصوم .

لجتمع مجلس الشوري في أبها واستمع الحضور من حسن ومن محمد علي مادارت مباحثاتهما في مكة وصبيا ، ووجد العضور بعد المدارسة والمناقشة . أن كالاالمرفين (الشريف والإدريسي) أصحاب أطماع ، وكلاً منهما يريد أن يضم إليه ما أذكته ويأية وسيلة كانت ، وإي كان الكفار وسيلتهم لذا قرروا أنه لا يمكن التماون مع هذين الطرفين ، ولا الركون إليهما ، ولا الوثوق بهما ، كما أنه ليس من المسلحة الآن إبداء الفلاف الواضيح وإعلان الحرب ما دامت هناك قوة أخرى تهدد عسيراً .

استدعي ابن عائض مندوب الإدريسي محمداً الشوكاني ، وطلب منه النزول إلي تهامة والترجه إلي سيده ، وإبلاغه بأن مجلس الشوري في أبها يري أن مطالب الإدريسي صعبة التحقيق الآن . ونحن وإياه علي صداقةً وود ُولا يري منا إلا ما يجب .

وكان قد سافر وفد أيضاً إلي صنعاء برئاسة محمد بن ناصر بن عائض ، وقد سرّ ابن حميد الدين بهذه الوفود ، وعدّه مبادرة طبية ، وحسن جوار ، وقال : إنه لا يريد القضاء علي الإدريسي لان وراح من تعرفون وإنما نسمي لإجهاض حركته واستعادة موائن اليمن وطرده من تهامة في المستقبل ، وأن هذا الدخيل هو عدو لنا ولكم فإذا ما سعينا مما للانتهاء منه والخلاص من فتنته عاشت المنطقة في استقرار ، وخاصة أنه كما تعلمون يتحرّك بقوة كافرة ، ويعمل الآن لتحريض أمير نجد علينا وعليكم ويفريه بحرينا ،

وكان الإدريسي علي اطلاع بلغبار هذه الواود عن طريق عيونه وجواسيسه ، وام ترق له أبداً ، وكان ينقل كل ما يصل إليه إلي أمير نجد ويزيد فيها حسبما يحلو له ويضمنها تحريفا علي أصحابها وتشجيعاً لقتالهم قبل استعدادهم وتقاهم بعضهم مع بعض ، وأكد له أنه قد تم اتقاق ضمكم بين آل عائض والشريف علي انقراد ، واتفاق آخر بين ابن حميد الدين وابن عائض شمدكم وعلي انفراد ، ويجب مبادرتكم لعربهم قبل أن يفزوكم ، وأنامن جانبي أقوم بكامل الاستعداد للبد، بالعمل ، وادعمكم حين تتحركون .

كان أمير نجد يعلم أن إمارة عسير تختلف عن غيرها من الإمارات التي تحيط بإمارته أو التي الشبك معها في قتال ، فهي إمارة ذات طبيعة جبلية وعرة المسالك صعبة الشعاب ، ذات قلاع منيعة وحصون قوية ، وطبيعية سكان الجبال معروفة فهم أقوياء البنية ، شديدو الباس ، يتحملون الصعاب ، ويصعب قيادهم ، كما يشق علي الغريب أن يخضعهم ، ومن غير السهل أن يدينوا لفير أمرائهم ، هذا بالإضافة إلي ما تدريرا عليه مع الزمن من

خلال قتالهم مع الأتراك ومع جيرش محمد علي ، وفي صراعهم مع أئمة اليمن ، إذ عركتهم الأيام ، وسنقلتهم الحروب فزادهم قوة وبنعة ، وزادهم ارتباطا مع أمرائهم فسلموهم قيادهم ، ولم يعوبوا يعرفون غيرهم، حتى صدار اسم آل عائض اسم مرتبط بالمنطقة ، يدافع السكان عنهم كما يدافعون عن بيوتهم ومحارمهم، كما اقترن هذا الاسم بالسكان حتى غدا رمزاً لهم ينوبون عنه كما يدافعون عن بيوتهم ومحارمهم، كما اقترن هذا الاسم اختلافاً كبيراً عن الأحساء وحائل والحجاز فما من إمارة إلا وحدث بين أبناء الاسرة الطاكمة إلا عسيراً ، وها من إمارة إلا والحجاز فما من إمارة إلا عسيراً ، وهان أبناء الاسرة نحد يعرف هذا معرفة جيدة أذا كان يتهيّب منازلة عسير ويخشي بالس ألملها ، غير أن نمغ إنكلترا وإلحاح الإدريسي ومطالبت بضرب عسير قد شجعه وببّ في نفسه العماسة ، وحاول أن يطرح الخوف من نفسه التي يسيطر عليها كرها ، فاعطي الإدريسي الإشارة بالميالي بشريف مكة فإنه سيشاغله ويمنعه من دعم عسير ، كما أنه سيتحرك من جهة الشرق يسرف آل عائض بجزء من قواتهم إليه ، ويذا سيكون الطريق ممهداً الإدريسي والمجال مقتوحاً

كان هناك خلاف بين الشريف حسين بن علي وبين أحد أبناء عمومته من آل غالب لأسباب شخصية وقضايا خاصة ، آلا وهو خالد بن منصور بن لتي ، فما كان من خالد إلا أن ترك المينة مفاضباً لابن عمه واتجه نحو خصمه عبد العزيز بن سعود إذ كان رسول الشريف

وجد ابن سعود فرصنته في خالد عندما حركت انكلترا الطرفين بعضهما ضد بعض =

= فأراد أن يستفله كطعم يضرب به عبى شريف مكة فجهز له قوة اشتركت فيها رجالات أكثر القبائل وسيره نحو ( الخرمة ) ليشاغل به الحسين فلا يدعم آل عائض إذا ما انتصر عليهم الإدريسي ، لأنه ربما صعب علي الحسين أن يري الإدريسي في أبها وقد جمع إليه عسيراً سراة وتهامة وقري أمره ولم يعد أمامه من مانع ليتجه نحو مكة .

ولمي الوقت نفسه فقد بعث أمير نجد بقوة بإمرة أخيه عبدالله بن عبد الرحمن كدعم لابن لؤي وكتب لشريف مكة في جمادي الآخره ١٩٣٧ه أن خالد بن لؤي قد خرج باتجاه مكة علي رأس قوة جمع بها مرتزقة العربان علي غير رأيه ومن غير علمه فلا علاقة له به ، بل أري أن تتصدي له من الأمام وأنا أباغته من الظف كي نجيره علي الاستسلام ، وبرك ما عزم عليه ، وإلا قتلناه واسترحنا منه ، وعلي كل حال فهو قريبك ، وأنت أدري الناس به ، والرأى لك .

غير أن شريف مكة قد أدرك اللعبة ، ولم تتطل عليها الحيلة ، فكتب إلي أمير نجد ينذره بأن كل مساعدة بلقاها خالد بن لؤي من أمير نجد فلن يكون إلا الحرب بيني وبينك ، وسأرسل لك قوة يكون صيفها في الإحساء .

وحشد الحسين خيرة رجاله ، وجمع قواته ، وسيّر جنده إلي ( الغرمة ) بقيادة ابنه عبد الله ،

وعندما تلقّي أمير نجد الجواب من الشريف سيّر إلي بيشة عبد الرحمن بن ثنيان ليداهم عسير من جهة الشريف خوفاً من دعم الشريف ، وجاء عن طريق ( رانية ) متجنبا الوادي لاعتقاده أن قبائله مرتبطة بال عائض .

يد، الاشتباكات : لما يصلت أخبارهذه التحركات إلي الإدريسي سر أيما سرور ، وأخبر مباشرة حليفته إنكلترا ، وطلب منها المساعدات فأعطته خمسة عشر ألف مقاتل من مرتزقة شرقي إفريقية ، ووعدته بضرب أسطولها لموانئ عسير مجرد ارتقائه السراة ، ودعا قواته بسرعة إلي التهيق ، وما أن بلغه خبر الاستعداد حتي انطلق يطوي الأرض طياً نحر السراة ، وخوفا من مباغتة شريف مكه له فقد رجه قوة تمركزت في (حلي ) ولتحول دون وصول دعم بحرى من الشريف إلى أبها عن طريق أحد موانئ عسير ( القنفذة ) أو =

(الشقيق) كما احتفظ بقوة أخري في (حرض) خوفاً من ابن حميد الدين مُرِدً في قوة احتياطية له في (أبي عريش) تتحرك إلي الجبهة التي تتطلب دعماً ، هذا علي الرعم من أن ابن حميد الدين قد أمد الإدريسي باكثر من عشرة الاف دون سلاح فسلحهم الادريسي بما أخذ من الإنكليز ، لكنهم تركوا قوات الإدريسي وانسحبوا بأسلحتهم وكأنه غد أوعز إليهم بذلك .

تحركت قوات الإدريسي علي محورين أحدهما طريق الشمال حيث خطط للقوات أن تتحرك من رجال ألمع لترابط في ( تهال ) ولتأتي إلي أبها من جهة الشمال ، وبالنيهما من طريق الجنوب من بلاد قحطان عن طريق ( الفرشة ) وذلك لترابط في ( البطحا ، ) وتقتحم أيهامن جهة الجنوب الشرقي . ووصلت القوات من كلا الطريقين إلي معسكريهما في (تهال) و ( البطحاء ) في وقت واحد ، كما هو مخطط لهما .

خطط أل عائض القاء قوات الإدريسي ، وقرروا أن يتركوا قوات الخصم تتوغّل في عسير دون مقارمة ، وعند ومعولها تكون منهكة ، فما أن تضع رحالها حتي يعمل السيف فيها قبل أن تجد شيئا من الراحة ، وأخبروا بذلك قبائل عسير التي ستمر منها قوات الإدريسي ، وطلبوا منها ألا تتعرض القوات الفازية بأي أذي ، ولكن يجب أن تكون علي أهبة الاستعداد وإمكانية التحرّك خلال ساعات ، وحدد لها الوقت الذي يجب السير فيه نحو البطحاء ، وكانوا قد عرفوه عن طريق عيونهم في ( صبيا ).

ما أن حطّت قوات الإدريسي رحالها في البطعاء بعد غروب الشمس حتى فوجئت بقوات عسير قد أحاطت بها بقيادة مصد بن عبد الرحمن بن عائض وبعه قبائل قحطان التي التقت حوله بسرعة مع بعض رجال عسير ممن جاء معه من أبها ، وبها هي إلا جوالة حتى شعرت قوات الإدريسي بالشعف والخوار واستسلمت ، وقد تأكمت أنه لا قبل لها بالقتال ، وكان معظم قوات الإدريسي هذه من تهامة وبن مرتزقة الصومال الذين بعث بهم الإنكليز . جردت قوات عسير القوات المستسلمة من الاسلحة ، وسيقت نحو ( صحن تمنية ) الذي يوس له سوي مدخل واحد ، وقسل التهاميون عن المرتزقة ، وطلب من شاهر بن راسي شيخ سنحان أن يكون علي رأس قوة تحول دون وصول نجدات من ( صبيا ) ، ومعه =

ابن كمبان ، وابن صبحان ، وابن عريم ، وابن مبخوت ، وابن الأحمر من مشايخ همدان ،
 ولم حكّق مع المرتزقة وسُتلوا عن سبب إقدامهم مع هذه العملة أجابوا بأنهم أشهروا أنهم يذهبون لقتال يهود فاعتقدنا أنه الجهاد ، فإذا بهم يكتبون علينا ، ونقاتل مسلمين مثلنا فأمر محمد بإطلاق سراحنا .

وما أن انتهي محمد بن عبد الرحمن من قوات الإدروسي في ( البطحاء حتي انطلق بقواته نحر جبل ( تهلل ) عن طريق ( السودة ) وسارت فرقة من

قواته عن طريق ( الملاحة ) فـ ( الطلحة ) فـ ( طبب ) فـ ( المغوث ) أي باحة ربيعة ، وكانت هذه الفرقة بقيادة محمد بن ناصر بن عائض .

كانت قوات الإدريسي قد تناثرت في باحة ربيعة رفي جبل تهال وقد قاومتها القري الواقعة في هذه المناطق ، وبقيت تناوشها حتى وصلت إليها قوات محمد بن عبد الرحمن بن عائض التي التحمت مباشرة مع قوات الإدريسي قبل انبلاج الفجر ، وقد استفات قوات الإدريسي ابتداء قوات آل عائض بالمسلاة فهجمت عليهم وهم في الركحة الثانية ، وذاد القتال ضراوة مع الضحي ، وقد ترك المسيريين أسلحتهم النارية ، وفتكوا بخصوبهم بالاسلحة اليدوية ، وما أن انتشرت الجث حتي ولي جند الإدريسي ماربين نحو نهامة وكان نزواهم الاعتباطي وعن غير طريق العقبات قد أفقدهم من النفوس أكثر مما أنقدهم التتال ، كما أن عبداً منهم قد أخافتهم حدة القتل فاستسلموا فجُربوا من الاسلحة ، ونقلوا إلي جبل (مزيق) غرب بلدة ( السودة ) والمطل علي ( الموطة ) حيث احتجزوا هناك . ومن وصل من الهاربين سائلاً إلي تهامة سلبه رجال عسير التهاميين ، كما هجموا علي مراكز قيادات الإدريسي في ( محايل ) و ( الشعبين ) . ومكذا تبعشرت كما هجموا علي مالمورين اللذين سارت عليها ، وتعزقت أشلاء ، ويزيد عدها علي خمسة وثلاثين ألفاً شنراً منراً . وارتجز شاعر عسير ، وهم مقباون علي ابن عائض .

واخبروا العجزا وكل طير حايم وسباع البر والوحوش المستهايم مجزارة العمومال والجيوش

رقم أن الإدريسي كان قد كتب إلي أمير نجد أن قواته قد توغلت في عسير وأنها
 انتصرت علي كل القوات التي تعرضت لها ، وأنها علي مقربة من أبها وليس مناك من
 مقامة أمامها، وأبلغ ذلك القاهرة فنشرت الصحف هناك أن جيوش الإدريسي قد دخلت
 أبها .

بعث أل عائض قوة تتمركز في مينا، ( الشقيق ) بقيادة علي بن أحمد بن مشبية وقوة أخري بين الشقيق ومحايل بقيادة حسن بن أحمد بن عبد التعالي . وكآنت قبائل بني زيد القضاعية ، ويني ملال وكتانة بالتمركز في مينائي ( القحمة ( و ( البرك ) و ( القنفذة ) والمحافظه عليها ، والدفاع عنهما ، ووجه محمد قوة بقيادة عامر بن عبدالله التيهان لطرد قوات الإدريسي من مدينة حلى والتمركز فيها

وخشي الإدريسي من تقدّم عسير هذه نحو صبيا فطلب من حليفته بريطانيا إنجاده ، فضرب الأسطول الإتكليزي تجمعات عسير في الموانيء لإخافتها .

نتائج القتال: كان لهزيمة الإدريسي صدي واسع ، سواء في المنطقة العربية أم خارجها ، وقد تناوات الصحافة هذه المعارك وخاصة في القامرة التي سخرت من تطاول الإدريسي المنابة المراب بالأقدام ، وفي استانبول كانت الصحافة أكثر شماتة بالإدريسي إذ نكرت أن إمارة في بلاد العرب مزودة بلحث الاسلحة ، ومدرب أفراد قواتها تدريباً جبداً ، وتدعمها دولة كافرة عظمي ، تقوم بالاعتداء علي جارة من الإمارات العربية وتعظل أرضها لكن قواتها تهزم بأيشع الهزائم في كل معركة تضوضها وتنسحب صاغرة ذليلة ، وكانت المصحافة المثمانية تريد أن تثار من انكلترا ، وتقوي الروح الإسلامية ضدها ، لذا ركزت على ذلك القتال فقالت : إن قرة السلاح لا تفيد ، وإن غطرسة الكفار لا تجدي فقد ظهر الله ، وتصدو لا يعدام مصلم عدى قراتهم المسلحين المتغطرسين فإذا بهم أمامهم كالقطط تقر إلي مخابئها ، وتتصدو الاسلامية وتسرح لتحتمي بالكفار الذين يدعمونهم في البحر ، أولئك مم أعوان انكلترا ، وإنتصر الإممان ، وإرقعت رابة المق .

أما الإمارات المجاورة فقد كان وقع أخبار ذلك القتال عندهم متبايناً . قابن حميد الدين كان يتوقع نصر الإدريسي لذا كان قد جهّز قواته لاحتلال نجرال وأجزاء عسير الجنوبية مستفلا هزيمة آل عائض وعدم إمكانية دفاعهم عن بلادهم كما هيا قوات لاحتلال تهامة مستفلا كذلك انشغال الإدريسي بالقتال في عسير قلما بلغته أخبار الاتتال وهزيمة الإدريسي أمر قواته بالتوقف عن الزحف عن نجران — وانتظار ما يجد علي الساحة . وأما شريف مكة الحسين بن علي فقد سر لهزيمة الإدريسي ، ولكن ساءه نصر أل عائض لأنه يخشى قوة إمارتهم التي تجاور دولته وتجوده ، وكان يريد إنهاك قوة العثمانيين أو مهياة لتدفع عنها خطر نجد حيث يستعد عبد العزيز بن عبد الرحمن التحرك وهو للنافس له علي أحضان إنكلترا لتقف بجانب من تراه لتولي زعامة العرب ، إذ كانت انكلترا لإثارتهم ضد العثمانيين ، وتمنيهم بزعامة للسلمين ليتحرك أصحاب الأطماع ويلقون بما لديهم ليكسبوا رضا إنكلترا ويعلنون استعدادهم التعاون معها ، وكان شريف مكة ، وأمير نجد يتنافسان علي هذا ، وتتخذ من كلا الزعيمين أداة لها ، وإن كان الحسين بارزا ألكثر لكانته ، ومركز شرافته ، والأماكن القدسة تحت سلطانه التي هي مهوي أفئدة بالسلمين ، ويريد أمير نجد أن يحتل مكانه ويستولى على أماكنه .

وأما أمير نجد فقد أخافته مزيدة الإدريسي، وكان يتعني أن لا يكون قد تورط في القتال ضد آل عائض ، ولكن قواته لا تزال في بيشة. وكان يظن أن الإدريسي سينتصر ، وأن قواته عندما تتوزع في عسير يمكن لقوات نجد أن تدخل عسير وتهزم قوات الإدريسي ، وتقضي علي إمارته وبذا يضم عسيراً وتهامة إلي نجد ، فلما خاب ظنه اقتتع أن قوة آل عائض ليست لقمة سائغة سميل مضغها فلا يد له من الاستعداد الكافي، وثلقي الدعم من عدة أطراف =

لهذا أخذ يلان شريف مكة وابن حميد الدين في مراسلاته ، حتى يضمن حيادها علي الأقل إن تجا، القتال بينه وبين آل عائض ، وفي الوقت نفسه بعث إلي الإدريسي يشجعه ويستحثه ، ويواسيه بأن ما تم ليس سدي هزيمة في جولة ، وليس هو كسب النصر حيث هناك جولات ثانية ، ولابد من الاستعداد وطلب الدعم من حلفائه وخوض جولة ثانية ، وهو من جانبه سيسعى لإحاد جيش قوي يمكنه اجتياز سراة عسير نحو تهامة دون عناء .

التقت أل عائض بعد أن هزموا الإدريسي إلي قوات نجد في (بيشة) و ( الخرمة ) وأوقعوا بها الهزيمة ، بن أسروا قائد قوات نجد في بيشة ( ابن ثنيان) ، وأرسلوه الي الرياض ، وذلك كما مر معنا ، وكانت تلك الأحداث في أواخر رجب من عام ١٣٣٧هـ .

غير أن أمير نجد قد حشد قوات وأرسلهما دعماً لقواته المنهزمة خوفاً من أن يغري آل عائض انتصارهم فيتقدمون في نجد ، وجاحت القوات النجدية ، وهي تتجه الي الموقعين السابقين (بيشة ) و ( الخرمة ) ، وكانت القوة المتجهة نحو بيشة بقيادة ( ابن ثنيان ) المهزوم سابقاً نفسه ، والتقت مع القوات المنهزمة ، ورجعتا معاً ، وتمركزتا في بيشة . وكذا تمركزت القوة المتجهة نحو ( الخرمة ) فيها بقيادة خالد بن لؤي .

وشجعت الإدريسي رسالة أمير نجد فلخذ يستعد لجولة ثانية غير أن معنويات قواته كانت ضعيفة بل منهارة ، ويفزعها كلمة آل عائض ، والسراة ولاتريد أن تقاتل هناك لذا بقيت حركتها مقتصرة علي مناوشة مع قبائل تهامة المرتبطة بأل عائض .

كتب حسن بن علي آل عائض إلي خالد الذي في ٢٠ رجب من عام ١٣٣٧ هـ يذكره بصلة ذي غالب بآل عائض ، ويطلب منه التروي في محالفة أمير نجد ويحسن له انضعامه إليه ، ويحاول إغراءه بتوايته علي كل ما تمتد إليه بده في نجد والحجاز ويحذره من مكر أمير نجد بدعوة الإسلام فهذه ليست سوي حجاب يسترون بها أهدافهم ، ويخفون تحته أغراضهم ، وأنه مهما حدث بينك وبين ابن عمك من نزاع فستعود يهما ما اللقاءات - إن شاء الله وسيصفوا الجو بينكما ، وتحن معك الآن ، وإذا كنت تريد تدبير الوضع والعمل للإسلام أمر ( الخرمة ) و ( ترية ) و ( رانية ) و الرانية ويها الذي تراه ، وتحن ندعمك وتمدد بالله يتراه ، وتحن ندعمك

= جهته ، ويضرب بك ابن عمك وإذا نال منك مبتفاه ألقي بك اذ يعلم أن ترك ابن عمك خيانة ، ولا يأسن المرء من الخاش ، ومهماسعيت في ركابه فإنه يراها منك نقيصة ، وقد جملك جنة لأخيه إن هزمت ابن عمك ، قال : است سوي جندي من جنود أخي ، وإن هزمك ابن عمك قال : كنت سبب الهزيمة ولا أمانة لك ، فكن معنا كما كان جدك عبدالمطلب بن غالب – رحمه الله – ولكن ابن لؤي ردّ علي ابن عائض رداً قاسياً ، وأرسل الخطاب إلي أميد نجد . وعندما بعث ابن عائض خطاباً إلي شروف مكة ييدي له رأيه في ضرورة الاستعداد فراجهة نجد ، فالمركة واقعة بينكما لامحالة – والله أعلم – لأن مناك من يدفعكما إليها ، وأن أمير نجد قد استطاع أن يستميل أحد الشرقاء لينافسك به ، وغداً يستميل أيد الشرقاء لينافسك به ، وغداً يستميل غيره وغيره ، وشيوخ القبائل ، وتكون القوة وبالتالي النصر من يستطيع أن يستميل إليه أعوان الآخر ... .. وختم ابن عائض رسالته بدعوته إلي المذر والاستعداد والانتباء الي القبائل ، والعمل علي شد شيوخها وربطها به مباشرة ، وبذل للالل لهم .

لقد أثرت رسالة ابن عائض في نفس الشريف ، وقرر الاستعداد وكان الإتكليز قد دفعوه لمجابة قوة ابن سعود كي لايفكر بدعم آل عائض ، وتكون منافسة بينه وبين ابن مسعود ، وبن تراه إنكلترا أكثر مناسبة لتحقيق مخططاتها تتخذه مطية لها ، وجاعته الاخبار في الوقت نفسه أن خالد بـن لؤي قد وصل إلي ( الخرمة ) ، وفي نيته الاتطلاق منها إلي ( تربة ) ثم متابعة الطريق نحو ( الطائف ) ، فلسرع بحشد القوات وأعطى منها إلي ( تربة ) ثم متابعة الطريق نحو ( الطائف ) ، فلسرع بحشد القوات وأعطى سفنها قريباً من جدة لحمايتها ، وترامت أخبار هذه الحركة إلي أمير نجد فاسرع بتهيئة قوة وانطلق علي راسها يريد الأمر إما له وإما الشريف . وما أن وصل الي الخرمة في ٧٧ شعبان من عام ١٣٣٧هـ وتجاوزها قليلاً باتجاه ( تربة ) حتي وصلت إليه أخبار هزيمة قوات الشريف في ٢٥ شعبان من عام ١٣٧٧هـ ولاحاجة لدعم قوته التي مع خلاد بن لؤي قرجم إلى الرياض وقد أدمى مقلتي شريف مكة .

وأخبرني عبدالرحمن بن سعد بن زيد أحد أعوان أمير نجد وأحد ثقاته الذين يعطيهم: أسراره أن سير عبدالعزيز كان سرياً بشكل تام حتى أنه كتم على كثير من الأعوان = = وأن الهدف منه إنما كان يقصد من ورائه إحدي غايتين فإن انتصر ابن لؤي فذلك ما يبغي، ويعود الأمير إلي الرياض دون علم أحد ، ومن غير أن يعرف أحد عن الحركة التي تمت . وإن انتصرت قوات شريف مكة ادعي أمير نجد أنه جاء دعماً له لقتال هذا المارق الذي قرق بين الناس ، واتخذ من الحدود بين الإمارات مقراً له ليثير الأمراء بعضهم علي بعض ، وأنه لايؤمن له فمن خان ابن عدو فليس غريباً أن يخون الناس جميعاً وأمثال هذا لابد من التعاون علي حريه وما جنت إلا لهذا ، كما علمت أن هناك تحالفاً بينه وبين ابن عائض علينا، وأنه يريد أن يتخذ منه قوة بضرينا بها . حيث لم يكن عبدالعزيز يهم ذاك يرغب في الصدام مع الشريف بأى صورة من الصور ، ولكن تحرك نحوالشريف اسبب يرغب في الصدام مع الشريف بأى صورة من الصور ، ولكن تحرك نحوالشريف اسبب لايزال مجهولاً عندى .

كان لهزيمة قوات الشريف أثر سيء في الحجاز إذ غدا الناس يخشون مما يُسمونهم بالوهابيين ، وترقعوا أن تتوالي المعارك بعنما عليهم ، وسيطمع الوهابيون بأرض الحجاز ، وسينختونها عاجلاً أن آجلاً مادامت لاتوجد قوات تردمهم .

وأما في نجد فكان لذلك النصر الذي أحرزته قواتهم وقعاً حسناً إذ رفع من معنوياتهم ، حيث حطموا قوة كثيراً ما كانت تحول بينهم وبين الحرمين ، بل تمنعهم بعض السنوات من تأدية فريضة الحج ، ولطالما تغطرست قوات الأشراف علي نجد واستباحت بعض قراه ومدنه وفرضت عليهم الضرائب والزمتهم بدفع الكثير .

وأما في عسير فكان الموقف مغايراً فهناك من سره هزيمة الأشراف لأنهم كانوا في لما في عامي عوباً للأتراك على أهل عسير ، ولطلنا جاحت القوات من الحجاز تارة عن طريق القنفذة من تهامة ، وتارة من طريق السروات ، ولم يكن أشرها أقل من أثر الترك ، وهناك من أزعجه ما تم في تربة إذ توقعوا أن ذلك سيقوي من معنويات التجديين وسيدفعهم مرة أخري نحد عسير التي يحلمون بها ، وإن القوات التي مع خالد بن لؤي في ( تدرية ) سنتجه نحو ( بيشة ) لتدعم قوات ابن ثنيان ، وسيكرن الهجوم علي عسير للانتقام من هزيمة ابن ثنيان التي لم يمض عليها سوي مدة وجيزة والتي ساقها ابن سعود إلي آل عائض ليتمكن الإربيسي من احتلال عسير ، فيجب الاستعداد ، وهذا يعني أن عسيراً أصبحت الأن مهددة وعلي أهل عسيراً أصبحت الأن مهددة وعلي أهل عسير أن يتحملوا المزيد من الاستعدادات والتضحيات ، وقد علق وعلي أهل

= أمير عسير حسن بن علي آل عائض علي تلك الهزيمة مندداً بتصرفات الشريف \* إنه يدفع نفسه الى فم عبدالعزيز دفعاً \*.

وأما في اليمن فإن ابن حميد الدين قد عد مزيمة شريف مكة تواطؤا بين آل عائض وابن سعود ضد الحجاز وذلك لما جاء في كتاب ابن عائض من تهديد إليه حيث لم يكن تصرف ابن حميد الدين تجاء عسير محموداً لدي ابن عائض إذ رآه متقلتا من التزاماته مبتعداً عن المروءة ، فقد وجد أثناء دخول قوات الإدريسي عسير وتمركزها في (تهال) و (البطحاء) وجد ذلك فرصة لاحتلال نجران فكتب له ابن عائض كتاباً يلومه على فعلته ، ومما جاء فيه "طالما تنتمي إلى آل البيت فلا يصح أن تقعل هذه الأفعال المشيئة ، وليس هذا من صفات آل البيت ، وإن فعلتك هذه ستجعلني أندفع إليك بعسير ، حيث لم يكن أسلانك في اليمن إلا بحماية اسلافي ، وإني أنذرك ائن عدت إلى مثل هذه التصرفات لأوجه إليك غمرية قاضية تزيلك عن اليمن ".

ولما كان كتاب ابن عائض شديداً علي ابن حميد الدين جعله يعد مزيمة شريف مكة كانت بتواطق من ابن عائض هديداً علي ابن حميد الدين جعله يعد مزيمة شريف مكة بتواطق من ابن عائض وابن سعود ، وذلك أن آل عائض كانوا يوبون إضعاف شريف مكة وعندما يشعر بضعفه يلزمه إلى الترجه إلي عسير والاتفاق مع آل عائض لقتال الإدريسي والقضاء عليه ثم الالتفات الي اليمن وإعلان الحرب عليها . أما ما كان يهدف ابن حميد الدين من ورائه في هذا الاتهام فهو التقرب من شريف مكة بعد غضبه من آل عائض الفعلتهم التي قاموا بها بالتواطق مع ابن سعود ضده ثم الاتفاق بين اليمن والحجاز وحربهم معاً لا عائض عديد يدخل الحجازيون إلي عسير من الشمال ويتقدم اليمنيون من الجنوب . وأخذ ابن حميد الدين يكاتب الشريف ، ويعرض في كل رسالة بابن عائض ، وابن سعود ، والإدريسي ، ويدعي أنهم يريدون القضاء علي آل البيت منا ومنكم وما علينا إلا التقاهم والعمل معاً للوقوف في وجه هؤلاء ، وأن يدعم بعضنا بعضاً إذا هوجم أحدنا .

وأما في الرياض فقد أراد أمير نجد أن ينفي عن نفسه دعمه لابن لؤي ليبقي علي صلته مع الشريف موقتاً، وفي الوقت نفسه ، يبعد عن آل عائض أي دعم من أية جهة فيماإذا = = توجه القتالها ، اذا فإنه قد أرسل بعض أعوانه من ( العتبان ) إلى مكة وأعطاهم تطيمات وأمرهم بنقلها إلى الشريف ، وقد تمكنوا من اللقاء بالشريف ، وأعلموه أن الذي كان من وراء خالد بن لؤي ومهاجمته القوائكم في ( ترية ) وإنما هم آل عائض ، وقد أمدوه بقوات من القبائل التي حول ( بيشة ) وأنه المذكر وهو خالد بن لؤي قد توجه بعد معركة ( ترية ) إلي ( بيشة ) التعزيز قوات ابن عائض هناك . وأن هذا الفعل قد أساء ابن سعود الذا فقد أرسل قوة بإمرة أحد قائته وهو ابن ثنيان لقتال ابن لؤي ، وقد أدركه قرب ( بيشة ) وتبور معركة بين الطرفين ، وقد أمر ابن عائض قواته بدعم ابن لؤي ، ولم نعلم بعد علي أيهم تنور الدائرة . ويخشي ابن سعود أن تتوسع ساحة المعركة ، وأن يتمكن ابن لؤي شد بعض القبائل إليه فتزداد قوته ، ويصبح خطراً علي بقية الأطراف سواء أكانت الصجاز أم عسيراً ، وهذا ما جعله يرسل قوة في أشره .

ويبدر أن الحسين بن علي قد اقتنع بما أخبره العتبان فأخذ يترقب نتائج المعركة التي تدور في ( بيشة ) ويبث العيون عسي أن يحصل علي بعض المعلومات التي تؤيد أقوال العتبان الذين جاءوا إليه .

بدأت المناوشات على أطراف (بيشة) بين قوات ابن عائض بإمرة (على بن مشيبة) وقوات ابن سعود بإمراة (خالد بن لؤي) و ( ابن ثنيان ) وظهر عجز قوات ابن سعود لقتالهم في مناطق بعيدة عنهم ، وهم بعينون عن معرفتها ، لذا أخذ قادتهم بطلب النجدات من الرياض ، فكانت تصل إليهم تباعاً واستمرت المناوشات حتى ١٠ جمادي الأولى من عام ١٣٣٨ هـ حيث كانت المعركة الفاصلة التي هزمت بها قوات ابن سعود وعادت إلي نجد وأصيب فيها كا من ابن ثنيان وابن لؤي .

كان أمير نجد قد أحس بمرارة هزيمة قواته بإمرة ابن ثنيان وخشي أن يكون ذلك عاملاً لإضعاف معنويات قبائل نجد فأخد يحشد الحشود ويجمع رجال القبائل في ( رانية ) لدعم قواته في ( بيشة ) بجيش ضخم يفاجيء به العسيريين ، ظناً منه أنه كان يخدعهم بإرسال نجدات صغيرة متوالية توهمهم ضعف إمكانات نجد . فلما تكامل حشد الجيش في ( رانية) أرسل ابن عمه عبدالعزيز ابن مساعد لقيادته ، واستنفر معه بقية قبائل نجد = = حاضرة ويادية إذ اقتتع أن سيطرته على عسير تمكنه من السيطرة على بقية الإمارات المحيطة بها من الجهات ، وأن بقاء إمارة آل عائض يمكنها أن تهدد فيما إذا دخل أي إمارة أخري بل تهدد نجداً ذاته وذلك القواتها وارتباط أهلها بحكامهم ، أذا عليه أن يحشد أكبر قوة يمكنه جمعها حتي تستطيع إحراز النصر ويحر قوة ابن عائض بحراً لم يعرفه من قبل ، تذهله ، ويضطر معها مغادرة عسير مع أفراد أسرته .

وأخبر ابن سعود الإدريسي بأنه وجه قوة ضخعة من جهته بقيادة ابن مساعد وعليه أن يتحرك أيضا من ناحيته لإشغال شريف مكة وابن حميد الدين كي لا يتحركا لمسالح آل عائض كما عليه أن يتحرك نحو عسير.

بدا الإدريسي يتحرك من جهة الغرب علي إمارة عسير كما وضع قوات في مواجهةالشريف وابن حميد الدين في الوقت الذي وصل فيه ابن مساعد بقواته الضخمة إلي (بيشة) بعد أن دحر مقاومات وجدها في طريقه في ( الخرمة ) من القبائل الموالية لآل عائض استمرت ما يقرب من عشرين يوماً .

وصل ابن مساعد إلي مشارف (بيشة) ووحد قوات نجد تحت قيادتة إذ ضمّ إليه ما كان مع ابن ثنيان ، ومع ابن لؤي ، وتمكنت هذه القوات المجتمعة أن تنخل مدينة (بيشة) بعد معارك عنيفة جرت بينها وبين قوات عسير استمرت ما يزيد علي الشهر ، وقد تواطأ ابن مساعد مع بعض مشايخ القبائل الأمر الذي سهل له دخولها ، إذ انسحب من القتال حسين بن سلطان بن الأزهر شيخ قبائل بني معاوية من النخع من القتال كما انسحب الصعير وابن شكبان والقوية لعدم وجود نخيرة لدي مقاتلتهم ، فأعلنوا الحياد ، وصلت أخبار مايدور حول (بيشة ) إلي الحجاز واليعن .

فأسرع شريف مكة وأرسل قوات ترابط في ( الليث ) وفي ( القنفذة ) خوفاً من استغلال الإدريسي لتلك الأحداث والهجوم علي الحجاز ، ولكن لم تمكث هناك طويلاً إذ وجدت قوات ال عائض هناك تؤدي المهمة لذا طلب الشريف من قواته العودة كي لائد ثل في المنازعات القائمة ، ومادامت جنود عسير نقف بالمرصاد لكل حركة من حركات الإدريسي .

= وانتهز ابن حميد الدين الفرصة وبعث بقوات من عنده لتدخل نجران وترابط مي ظهران الجنوب ، ولكن قبائل المنطقة لم تمكن القوات اليمنية من ذلك ، وقاومتها بضرواة حتى بعث أل عائض بقوات من سنحان وعبيدة لتدعم قبائل نجران في صد خوات اليمن ، وقد ألزمتهاعلى التراجع والعودة إلى المكان الذي جات منه.

تراجعت قوات عسير من (بيشمة) إلي (الخضراء) . (خيير) و (عيم الفغم) و (الصبيخة) و (الفريسة)، ولهلبوا من (أبها) مدهم بالذخيرة الهجوم علي (بيشة) واستعادتها، واستجابت القيادة في أبها إلي لهلبهم، وأرسلت لهم ما لملبوا.

توقع ابن مساعد أن تقوم أبها بارسال نجدات ، ويتخائر وامدادت إلي قواتها في الأماكن التي تراجعت إليها ، لذا فقد كلف ابن الأزهر شيخ قبائل بني معاوية ، والصعير شيخ قبائل بني معاوية ، والصعير شيخ قبائل بني سلول بالعمل على مرابطة فرق على الطرق المؤية من أبها إلى أماكن تمركز قبائل بني سلول بالعمل على مرابطة فرق على الطرق المؤية من أبها إلى أماكن تمركز ولكن قبائل بني واهب ويني منبه قد علمت بما دار بين ابن مساعد ومن جرهم إلي جانبه فهالهم الأمر ، وراقبتها الطرق أيضا ، فلما جاحت النجدات وحاولت قوات نجد وضع اليد عليا تصدي لها رجال بني واهب وبني منبه وجرت معركة في (السرارية) قتل فيها الكثير من جماعات الأزهر والصعير وهرب الباقون إلي بيشة ، ونجت النجدات وسارت إلي الأمكنة من جماعات الأزهر والصعير وهرب الباقون إلي بيشة ، ونجت النجدات وسارت إلي الأمكنة صنغيهم بأراد مكافاتهم إلا أنهم أبوا ذلك وعنياً أن مافعلوا إنما هو واجب عليهم ، ومافعلوه إلا في سبيل الله لإحقاق الحق وفي الوقت نفسه كتب ابن عائض كتابين إلي كل من ابن الأزهر والصعير يلومهما علي ما قاما به وأنه خيانة للأهل ، ونكوص بالبيعة التي منا فيها الأمير .

وأما ابن مساعد فقد هاجم القوات العيسيرية المتمركزة في الصبيخة قبل أن تصل إليها النخائر فلم تتمكن من المقاومة ولم يكن أمامها من السبيل إلا التراجع والترجه إلي خيير، والخضراء حيث ترابط بعض القوات العسيرية والتي تراجعت إلي هذه الأماكن من قبل بعد معركة ( بيشة ، ، وبقيت الرياض تدفع بالنجدات إلى ابن مساعد النجدة إثر =

النجدة مادام الصراح لايزال في بدايته ، وخاصة أن ابن مساعد قد أخبر قيادته أن القتال
مع عسير سيكين قاسياً وسيكلفنا الكثير ، فإن القبائل متلاحمة مع قيادتها من آل عائض
تماما ، و هذا ما يجعل اختراق عسير صعباً وإن يتم إلا بعد أن نضحي بالكثير ومادمنا قد
بدأنا فلايد من متابعة الطريق .

بدأ القتال بين القريقين وبقي سجالاً عدة أيام ، وبينما كانت النجدات يتوالي وصولها إلي ابن مساعد ، كانت قيادة عسير لاتبالي بها كثيراً اعتزازاً بنفسها ، وكانت قد وزعت قواتها إلي سبعة أقسام وضعت جزماً واحداً فقط في وجهة ابن مساعد ، ووزعت الاقسام الأخرى علي باقي الجبهات ، وأبقت بعضها في أبها احتياطا لوقت الحاجة حرصاً علي عدم استهلاك الذخيرة .

أخذت قوات ابن مساعد تقدم علي حين بدأت قوات عسير بالتراجع وتخلي مواقعها التي تحتلها قوات نجد ، وعلي ما يبدو أن القوات العائضية لم تتخل عن موقع إلا عندما تتغذ الذخيرة من يدها ، وتستميت في الدفاع عن كل شبر من أماكنها .

تقدمت قوات ابن مساعد رغم المقاومة العنيفة التي أمامها ، وكان ابن مساعد قد قسم القوات التي معه الي فريقين : أرلاهما وتضم بجال البادية الذين تبولمنوا في الهجر وعليهم مشايخهم ، وجعلهم بالمقدمة ، ووضع بينهم بعض الطوعين الذين يعملون علي رفع معنوياتهم ويحترفهم علي القتال ريعدون حريهم جهاداً ، وقتلهم استشهاداً إذ أنهم يقاتلون أمل الشرك ، والفرقة الثانية تشمل أمل الحاضرة من العارض وقراه ، وقاد مذه الفرقة بنفسه ، وكانت الفرقة الأولي تتلقي صدمات وهجمات المقاومة العائضية واستمر فيهم القتل ، وفقدت مقدمة ابن ساعد فعلاً الكثير من محاربيها من البدو ، واستمر تقدم ابن مساعد حتي استطاع أن يتمركز بقواته في ( الخضراء ) وأخذ في تجميع قواته سواء التي ساعد ذو التي ضمتها إليه الأطماع .

أمرت قوات عسير أن تتجمع في الزويراء ( تتمحة ) بإمرة محمد بن ناصر بن عائض وأعطيت التعليمات لقيادة تلك القوات أن يكمنوا خارج قري تتدحة ، وأن يأمروا أهل القري بالخروج من قراهم بمتاعهم ، ولايدعون شيئاً يمكن أن يصبيه العدو ، ومن ناحية = = ثانية يذهبون إلى ( الخضراء ) حيث يعسكر أهل نجد بعض البداة ويخبرونهم أن قري 
تتدحة قد خلت سكانها . وما أن بلغ الخبر عسكر نجد حتى انطلقت قرات البدو ومن انضم 
إليها من أصحاب الأطماع ، وأخذت مسرعة نحو قري تنحة فدخلتها كالسوائم تقتش عن 
المراعي. وما أن أظلم الليل حتى انقضت عليهم قوات عسير بالسلاح اليبوي مدن إطلاق 
رصاصة كي لا ينتبه من لم ينله القتل ، إذ كانوا مبعثرين في تلك القري يفتشون عن 
المغانم ، فلم يجدوا إلا رجال فوقهم تعمل بهم ذبحاً ، فلم يكد ينجو من تلك المعركة إلا من 
أفزعه صراح القتلي ففروا كالحمر المستنفرة ، وخرجوا هائمين على وجاههم لايطمون أين 
يسيرون بهذا الليل الدامس حتى إذا أسفر الصبح انطلقوا إلى ابن مساعد وأخبروه بما 
تم . فهاله الأمر ، وتردد في متابعة السير ، غيرأن مجلس قيادته بعد الاجتماع به قرروا 
المتابعة وقد ضم هـــذا المجلس كلاً من : عبدالله بن الراشد ، وفيحان بن صامل ، وابن 
ثتيان ، ومحمد ابن حميد ، وحمد بن محمد ، وفيصل بن عبدالعزيز المبارك ، وناصر جاد 
الله وابن سحمي . كما أرسلوا إلى الرياض يطلبون النجدة إذ خشوا أن تنقلب عليهم 
القبائل التي انضمت إليهم عندما ترى علائم الهزيمة واضحة على قوات نجد .

سارت قوات عسير من قري تندحة بعد أن مثلوا بخصومهم إلى ( قاعة ناهس ) ليجتمعوا هناك مع الدعم الذي جاء إليهم ووصل إلي هناك قبلهم ينتظرون ، وعاد أهل قري تندحة ليواروا جثث مقدمة قوات ابن مساعد ويعوبوا إلي ديارهم ، وهذا ما جعلهم ينالون الأذي من جيش ابن مساعد عندما كتب له الوصول إليهم

بعد اجتماع مجلس قيادة ابن مساعد وقراره بمتابعة الزحف أعطي ابن مساعد أوامره بالحركة ، وأعطي التعليمات لأصحاب الألوية بعدم الابتعاد عن الركب قيد شعرة خوفاً من وجود كمائن عسيرية ، أو الانفراد بمن يبتعد عن الجيش فيزلزلوا المعنويات ، ويضربوننا جماعة إثر جماعة .

تابع ابن مساعد مسيره حتي شارف ( قاء عنه من ) وخرجت له قوات عسير وتصاف الجمعان بعد صلاة ظهر الثامن والعشرين من شهر شوال من عام ١٣٣٨هـ ، وابتدأ القتال حتي مضي هزيع من الليل ، وام يحرز أحد الطرفين النصر ، وإن وقع الكثير من =

= القتلى من الفريقين ، واكن نفذت ذخيرة قوات عسير رغم سلبهم أسلحة ونخائر قتلى قوات نجد . فاضطرت إلى التراجع إلى ذهبان وقراه من بلاد شهران حيث عسكروا هناك ، غير أنه لم تلبث أن جاعهم الأوامر باخلاء بلاد شهران ، والانسحاب إلى حجلى والتمركز فيها وأخذ مواقع دفاعية لتتجّنب القرى أذى الغزاة ، اجتمع مجلس شورى عسير الدراسة الوضع، فوجدوا أن الذخيرة التي يملكونها قد وزعت بين الجبهات الأخرى والتي تقوم بمناوشات مع الإدريسي في الغرب، ومع أبن حميد الدين في الجنوب، وحتى هذه الذخيرة التي بأيدى تلك الفرق غير كافية لخوض غمار حرب طاحنة ، وزاد الأمر صعوبة عليهم وصول أنباء تقيد بوصول قوات شريف مكة إلى تهامة عسير وتمركزها في ( الليث ) و ( القنفذة ) و ( حلى ) غير أنهم عادوا فرأوا أن وجود قوات الحجاز لها ما يبررها ولم يأبهوا بها أساساً ووجدوا من الأفضل لهم عدم الصدام مع الشريف حالياً وريما كانت ملاينتهم له قد يستطعون الحصول على بعض الذخيرة منه والتي كان دائماً يتمنع عن مدهم بها ، ومع هذه الدراسة وجدوا أنه من الأفضل لديهم جمع قواتهم على جبهة واحدة هي الجبهة الشرقية ضد ابن مساعد، والإبقاعلي قوات دفاعية أمام قوات ابن حميدالدين وقوات الإدريسي ، ويهذا التصرف يمكنهم تأمين شيء من النخيرة إلى الجبهة الشرقية ، ولكنها لا يمكنها أن تكفى أبداً ، فالمشكلة التي تعانيها عسير إنما هي مشكلة الذخيرة التي لاتملكها وليس لها مصدر منها ، وريما تكون الذخيرة سبب خسارة عسير في القتال مع نجد .

وصلت الأخبار إلي ابن مساعد أن قوات عسير قد انسحيت من قري شهران وتمركزت في (حجلي) لذا أسرع وبخل قري شهران وتمركز فيها ، فجاعة بعض قبائل قحطان وشهران مملئة الانضمام إليه حفاظاً علي قراها من شره ، وحاول شيوخها استدراج ابن مساعد مدما بالسلاح للاشتراك في القتال فرفض ذلك ، وأمرها تأمين جيشه بما يحتاج إليه من طعام وشراب ، وذلك خوفاً من ضريه بسلاحه فيما إذا قدمه لها . وهذا مازاد من الطمع في عسير إذ خرج أفراد هاتين القبيلتين من قواتها.

بدأ الاستعداد من الجانبين ، وأشير علي ابن مساعد أن يجعل القبائل العسيرية التي انضمت إليه (قحطان ، شهران ، بيشة ) مقدمة له رزجها في المعركة مباشرة ليجعل عسيراً يضرب بعضها بعضاً ، غير أن هذه القبائل رفضت ذلك ، وقالت : ليس هذا = = جبناً وخورا ، وإنما لما ذكرنا ، فنحن علي استعداد لنكون ضمن صفوف جيش نجد ، وإلا وقفنا على الحياد .

وإضمار ابن مساعد الرضوخ لشايخ هذه القبائل نظراً للوضع الذي هو فيه ورغبة منه في إيقائهم إلي جانبه ، والتقرب منهم ، فاستبدلهم بفرق البادية وفي الوقت نفسه كتب مشايخ قيائل شهران وقحطان وبيشه إلي القيادة في أبها أننا قد اضطررنا لموقفا هذا اضطرار خوفاً علي قرانا وأهلها من بطش هؤلاء الغزاة وخاصة قد رأينا ما فعلوه في أهل قري تتدحة، وأننا وإن كنا في صفوف جيشهم غير أننا أن نقائل إخواننا من أهل عسير وإن نرفع بدأ ولا سلاحاً علي واحد منهم ، وربما خنلناهم عنكم ، ورد عليهم أمير عسير حسن بن علي آل عائض جزيتم خيراً وهذا عهننا بكم ( ورغبته ألا يبتعدوا عن عسير كثيراً وييقوا مرتبطين بها وغير مندفعين بالقتال ضدها ) .

تمركزت القوة التي بعثها أل عائض لمواجهة ابن مساعد في (حجلي) وتحصنوا في حصوبها ، ولم يكن عدد هذه القوة ليزيد علي ثلاثة آلاف مقاتل وركزوا مدافعهم في جبل ( قحطان ) التي تقع (حجلي ) في حضنه من جهة الشرق . أما ابن مساعد فقد زحف بقود يزيد عدها علي الأربعين ألفاً عدا من انضم إليهم من مرتزقة القبائل وممن لايهمهم سوى المغنم عن طريق السلب والنهب .

والتقي ابن مساعد بكبار جيشه ليدرسوا خطة المواجهة مع قوات آل عائض ، وكان المطوّعون في تلك القوات ينتقلون من رجال اواء إلي آخر يحضونهم علي القتال ويحثونهم علي القتال ويحثونهم علي القتال ويحثونهم علي القتال ويحثونهم علي المعركة الحاسمة بين الحق والباطل ، وأن من قاتل حتي يتم النصر المؤمنين كتب له الأجر وحصل علي الغنم ، ومن قتل كان مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أوائك رفيقاً . ونقلت كلمات هؤلاء المطوعين إلي قيادة أبها فهالهم الأمر إذ يعدون المسلمين كفاراً ، ويبيحون دماء المسلمين ، وانتهاك حرماتهم وهذه لاتصدر عن مؤمن لذا فقد أرسل ابن عائض رسالة حملها علي بن عبشان إلي ابن مساعد وقد جاء فيها : " وصل إلينا ما يقوم به المطاوعة من إيغار الصدور وشحنها بما يستخف به حرمة المسلم ، وتغريرهم بالشهادة في سبيل الباطل ، وأنت تطم أن =

= ماجمتموه لايعد جفاة نجد ، وهم بداة استحكمت في طباعهم الفلقة والجلافة التي عاشوا بها ردحاً من الزمن لايحلون حلالاً ولايحرمون حراماً ثم امتطيتموهم كالسباع القمارية لبوغ أمر دنيوي ليس من الإسلام في شيء ، ولكن لتقتلوا بهم الإبرياء والضعفاء . وأنكم لو تعلمون جريمة ما ارتكبتم وما أجلبتم له لعدتم من حيث أتيتم ، ولكنكم طلاب دنيا ستدفعون للوصول إليها كل مايتأبي المسلم عن ارتكابه .

لقد وقفتم في صراعنا ما يقرب من ثلاثة شهور أزهقت فيها أرواح بريثة وكتا نحاول قدر المستطاع بالدفاع لكف غائلتكم . وقد ألبتم لحرينا من الغرب من ألبكم علينا من الشرق ، وسيكرن في برائتكم غداً ، وزعمتم أن مجيئكم كان لنصرته علي أنه مستضعف ، وإنكم لتعلمون أنه دجاًل اصطنعه من اصطنع سيدكم . ولم يكفكم ذلكم حتي أغريتم ابن حميد الدين لقتائنا من الجنوب . وأن النصر الذي يحرز بالكر سينتهي بالكر وال بعد حين .

إننا قد أعددنا قسماً من قواننا ونرجو من الله أن يجعلها قوة تثبط لما تسعون إليه من شر ، وأننا كمدافعين عن بلادنا فإنني أبرأ إلي الله من تبعة المايراق من دماء وإنني أحملكم وزر ذلك " .

لم يأبه ابن مساعد برسالة ابن عائض كما لم يأبه بسابقاتها لأنه قد سيق إلي حرب تنتهي بنصر أو هزيمة ، وعاد ابن عبشان إلي قيادة أنها وعرض موضوع عدم اهتمام ابن مساعد برسالتهم فوجدوا أن الوحش لايثنيه عن وثبته سري معاجلته بالضرب ، فحصنوا (حجلي) وأمروا مدفعيتهم بقصف تجمعات نجد ، وكانت قيادة جبهتهم الشرقية بإمرة محمد بن عبدالرحمن بن عائض ومساعدة أخيه عبدالله . كما حصنوا جبهتهم الغربية والجنوبية خوفاً من مداهمتهم منها .

ما أن بدأت المدفعية بالقصف حتى بدأت الحرب ، وتمكنت مدفعية عسير أن تصد زحف طلائع ابن مساعد وفتكت فيها فتكاً ذريعاً مما اضطرها على أن تولى الأدبار وتنسحب منهزمة حتى وصلت إلى القوات التجدية المتمركزة في مساقط وادي تارة والهبال المحيطة به .

أعطي ابن مساعدالأوامر لقواته بالتحرك سريعاً نحر (حجلي ) غير أن قادة الألوبة أشاروا عليه بالتريث حتى يسترهم الظلام فيثلافون قذائف المدفعية فوافقهم بطلب من = = القوات الانتظار ، فلما أظلم الليل أمر بالتحرك نحو ( حجلي ) ولكن قوات عسير علموا بذلك عن طريق عيونهم ، فاستعموا للقاء ، وكان ذلك ليلة الثلاثاء الموافق للثاني من ذي القعدة عام ١٣٣٨هـ .

رأي قائد قوات محمد بن عبدالرحمن بن عائض أن يكون القتال بالسلاح اليدوي ليساعدهم الظلام علي عدم تقدير العدو لأعدادهم ، وثارت حمية مقاتلة قبيلة علكم ، وطلبوا من الأمير السماح لهم بالانقضاض على مقدمة ابن مساعد ظم يسمح لهم ، وإنما طلب أن يخرج ثلاثمائة من كافة القوات ويتسللوا بين صفوف الخصم المبعثرة والتي لم تتوقع اقترابهم منها .

تسلل الثلاثمانة عسيري في قوات ابن مساعد وأعملوا فيهم القتل بعد نداء " الله أكبر " من السعح فهجمت قوات ابن مساعد باتجاه الصوت ولكن قوات عسير عملت بهم طعناً ، فبدأت القوات النجدية يطعن بعضها بعضاً ، ولايعرف أحدهم الآخر ، ولم ينبلج الفجر حتي تعرفوا علي الطريق وأخلوا يفرون منسحيين باتجاه جبل ( تارة ) الذي اتخذه ابن مساعد مقرأ لقيادته ومعسكراً لقواته ، ووصل قلة من جنده إليه فارين من المعركة جرحي أو منهكين بينما لقي الباقية وهم الاكثرية مصرعهم ولايعرف أحدهم بيد من كان قتله .

قرر أبن مساعد ورجاله الاندفاع بكافة الجيش في اليوم الثاني ، وتحركوا بسرعة كي يفاجئوا العسيرين غير أن قوات عسير كانت نتوقع أن يكون ردٌ فعل قوات نجد الاندفاع فاستعوا للصدام وقرروا القتال من داخل حصونهم .

التقي الطرفان بعد ظهر الثلاثاء ومضى النهار دون أن ينال أحد الجانبيين من الآخر لأن النجديين يقاتلون بأعداد كبيرة ولم تتقطع عنهم النجدات المتوالية التي تكاد تصل إليهم يومياً ، بينما يقاتل العسيريون من داخل عصون (حجلي) ومن جبل قصطان كما أن مدفعيتهم تساعدهم في قصف قوات الخصم ، وهذا ما ألزم ابن مساعد أن يعطي أوامره بالانسحاب عندما حل الظلام والتوجه الي مقرهم في جبال (تارة).

عاد الطرفان للقتال يوم الأربعاء كاشد مايكون ، وخسر ابن مساعد الكثير من قواته لأن خصومه يقاتلون من داخل الحصون ، ومن مرتفع من الأرض ، وتحميهم المدفعية ، وما = = كاد النهار ينتهي حتى أوشكت نخيرة أل عائض في (حجلي) علي النفاذ ، فطلب من القيادة لم تر ذلك لأن المقامة القيادة مدهم بنا لديهم ولوكان علي حساب بقية الجبهات ولكن القيادة لم تر ذلك لأن المقامة على نلك الجبهات ل لم تقل ضرواة عن الجبهة الشرقية كما أنه بالإمكان وصول الإمدادت إليه اسريعاً علي حين أن العدو يطول وصول الإمدادات إليه الطول المسافة بين قاعدته وجبهته ، وأما الجبهتان لعسير في الغرب والجنوب فيمكن العدو فيهما أن يتلقي الإمدادات سريعاً وهذا ما يجعلنا نركز عليهما .

غير أن الأمير محمد قائد الجبهة الشرقية لم يكن يدرى بذلك لانشغاله بأمور جبهته التي بدا له التقوق علي خصمه ، وأن الصبر القليل والدعم سينهي الحرب لصالحه . توقف القتال بعد منتصف الليل وقد لحق التعب بكلا الطرفين . ولم يصل مدد لجبهة ( حجلي ) فخشي قائدها أن يقوته النصر وقد اقترب منه .

أخذا ابن مساعد يتققد قواته فوجد أن الخسائر فيها كبيرة وأن الدائرة ستدور عليه إن استمر القتال علي هذه الصورة يوماً آخر ، فأرسل علي وجه السرعة من يطلب النجدة الكبيرة خوفاً من أن يدب الهلع في صفوف جنده أن تطول بهم الحرب فيعطونه ظهورهم ، وفي الوقت نفسه رأي آل عائض أن الذخيرة التي لديهم في أبها لاتمكنهم من استمرار القتال أكثر من بضعة أيام لتعدد الجبهات فبعث الأمير حسن بكتاب إلي الشريف حسين افتتحه مؤل الشاعر :

## لوكان سهما واحدا لاتتقيه واكنه سهم وبثان وبثالث

إننا نقاتل علي جبهات متعددة إذ أحاطت بنا الأعداء من كل جانب ، واستماتت في قتالنا ، وإن ذخيرتنا علي هذه الجبهات قد أننت بالنفاذ ، وإن توحيد جهدنا علي جبهة واحدة بما بقي لدينا من نخيرة سيمكن من اختراق أعدائنا في نلك الجبهات لقواتنا ووصولهم إلي مقرنا ، وأكثر ما نحتاج إليه هو النخيرة فالبنادق عننا متنوعة منها عثماني ، ومنها الألماني ، ويعضها ما أخذه جنوبنا من أعدائهم أثناء المعارك كالإيطالي والإنكليزي ، وإنك لتعلم أن ما نصاب به من وهن سيكون أثره علي الحجاز ، وأنهم قد صوورا قوتهم علينا ، وتواطؤوا علينا لإدراكهم أن احتلال بلادنا سيمكنهم من اقتسامها ، ثم نتجه نجد وتهامة = عليكم ، وأن ماتقدموه لنا من نخيرة إنما هو قوة لكم ، وصد عنكم . وأن الوضع الذي نحن فيه من مجالدة خصومنا ، وإشغالهم ، وحشد قواتهم على حدوبنا ليمكنكم من الانتقام من خصمكم ، والوصول الي مقر أميرهم ، فقد خلت البات من مقاتلتها ، ولاشك أنها خطة تدركون أهميتها.

وحبذا لو أسرعتم بإسعافنا بالذخائر عن طريق القنفذة ، أو عن طريق النماص . ولكم الطريق الذي تختارون ، فنحن سنقائل علي الجبهات كلها بقدراننا معتمدين على الله .

وصلت الرسالة الي شريف مكة فاجتمع بخاصته واستمروا يقلبون الطلب ظهراً لبطن ، وأدركوا أنهم إن لبوا طلب عسير أنهم قد دخلوا الحرب ضد نجد ، وهم يخشون ذلك ، فشيح كارثة ( تربة ) لازال يلوح أمام أعينهم . كما لاحظوا أيضا من طرف آخر أن سقوط عسير بأيدي قوات نجد يعنى سقوط الحجاز في الأثر .

والشريف بريد أن يبقي علي الحياد ، كما طلبت منه بريطانيا ، ويري الشريف حسين أن أبناء في الشام سيعملون علي إنشاء قوة للانتقام من نجد ، فالحرب مع نجد أمر واقع لا محالة ، غير أن الوقت الحالي غير مناسب لوجود أولاده في الشام يعملون لتثبيت أقدامهم هناك ، غيريد أن ينطلق بهم مع شيوخ قبائل الحجاز لبناء ملكة ... وهذه أمال عراض جعلته في حيرة فأضاعت عليه الوقت وضن بما لديه من نخيرة ليبقيها الوقت الذي يحلم به ... فقم يفعل شيئاً .

شعر آل عائض أنهم أخفقوا في طلبهم ، ورأوا أن عليهم الصمود والقتال ولو بالسلاح البدوي ، وتوقعوا منذ أن بعثوا الرسالة أن مالديهم من نخيرة لا يمكنهم من منازلة الخصم لا للبدوي ، وتوقعوا منذ أن بعثوا الرسالة أن مالديهم البكم أولكن الجواب جاء بالاعتذار ، وفيه : إن طلبكم لتعذر تلبيته في الوقت الحاضر إذ وزعناه بين قواتنا وعندما يتوفر لدينا ، ونحن في صدد دراسة تأمينه ، وعندها سنرسل ما تحتاجونه إليه .

رأي ابن مساعد أن يقوم بحرب مباغنة فيداهم قوات عسير قبل انبلاج الصبح ، وينشر قواته في قري منطقة (حجلي) ليقاتلوا أهلها باستمانة في الشوارع والطرق فلريما يقذف ذلك في قوات عسير الرعب فيخرجوا من حصونهم فيطالهم دون أن تستطيع = المنفية أن تعلى شيئاً لالتحام القوات بعضها مع بعض ، وقد خشي من إطالة مدة الحرب فتصل لال عائض نجدات من الحجاز ، لا هناك من صلات بين الطرفين ، ولأن الحجاز يبن سيدركون أنهم إن لم يدعموا العسيريين فأن دورهم قادم . كما أن أمير نجد كان يستحث قائده لإنهاء مهمته إما بحرب وإما بصلح والعودة إلي الرياض ، حيث ترامت إليه الإخبار أن شريف مكة بعد العدة لداهمة نجد مستغلاً خلو مقاتلتها منها ، وأن ابنه فيصلاً سيدعمه بقرة من الشام .

أمرعبدالعزيز بن مساعد أمراء ألويته بالتحرك نحو قري (حجلي) والظلام لايزال مخيماً ، فتقدموا مسرعين ، وانتشروا في تلك القري ، وقد أعطت قيادة عسير أوامرها بتمكينهم بالانتشار وبعد صلاة الفجر انقض العسيريون عليهم كالليوث المدافعة عن عرينها فالتحمت القربان بعضها مع بعض .

كان ابن مساعد قد زج بالمعركة بثلثي جيشه واحتفظ بالثلث الباقي معه ليدخل المعركة في الوقت المناسب .

اشتد القتال بين القوات المدافعة والقوات المهاجعة ، واستمر القتل في التجديين حتى المتلاق الطرقات بالجثث غير أن كثرتهم قد أبقت علي الكثير وتدافعوا في محاولة دخول المنازل والتحصن بها ، فلم يمكنوا من ذلك لشدة فتك العسيريين بهم ، وحاول عبدالعزيز بن مساعد الإسراع بمن معه وبخول المعركة ، ولكن الفجر كان قد انبلج ويضم النهار ، فانطلقت المدفعية تلقي بقذائفها علي المجموعة التي مع ابن مساعد ، وهذا ما حال دون إمكانية تقدمه .

وكان العسيريون قد أخذوا ألبسة قتلي النجديين وهي ( المروبونات ) وأيسوها ، واقوا علي رؤوسهم عمائمهم حتي لايظهر شعرهم المسدل فعمي ذلك علي من بقي من النجديين وطنوهم إخوانهم فلم يقارمهم فانهال عليهم المسيريون قتاد ونبحاً بأسلحتهم اليدوية (المعيرات) التي كانوا متمنطقين بها ، والتي يعرفون أنفسهم بها . كما كانوا يتمارفون بالانتساب لقبائلهم .

وجد ابن مساعد نفسه مضطراً للتقدم إلي ساحة المعركة والالتحام بعن معه مع =

= الخصوم خوفاً من أن تتداعي عليه القبائل العسيرية ويقع في قبضتهم فتذهب غزيته مثلاً فلسرع ومجموعة تحت قضف المدفعية واشترك بالقتال الذي استمر بقية يوم الأربعاء كله ، ونفذت الذخيرة التي بأيدى العسيريين ورأوا أنفسهم مجبرين علي القتال بالسلاح اليدوي وهكذا جاء تهم التعليمات من القيادة بأن يهاجموا الأعداء بقوة وبفعة واحدة بعد منتصف لليلة الخميس ، وأن يستمروا بالقتال حتي يعطوا إشارة الانسحاب فاقبلوا من الحصون والمعاقل وهم يرتجزون في ( دمتهم ) المعرفة بقول شاعرهم في المركة ( أبى شارة ) مشجعاً لهم وبشراً لهمهم .

إذا خلصت العدة فاقبل بالعيرة وذا قفا منا فهو عار يعيـــره حتي نكملي لايتي مثل سيل تحدرا من منصبي خيببي تندرا

يأخذ ماتوه ويعتلي

يفع المسيريون قوات ابن مساعد أمامهم في بداية الأمر ، واستمر القتال حتي قبيل غروب

شمس ذلك يوم ، وإن أخذت كفة ابن مساعد ترجح لاستعمال الرمي بالبنادق ، ولانخيرة

انتادة مسيد داك كام عامل التقد منفه المسيدة دوم يومو غور بالشمس حامت

لبنادق عسير . ولكن كلما حاول التقدم وبفع العسيريين ردوه ، وبعد غروب الشمس جاحت التعليمات من القيادة بأمر الانسحاب ، وإخلاء ( حجلي ) والتوجه نحو مدينة أبها ، وذلك عن طريق إشارات متعارف عليها لديهم بالبرق .

توقف القتال وبخلت قوات ابن مساعد ( حجلي ) وانسحب العسيريون إلي أبها وهيم الهدوء على المنطقة ليلة الجمعة .

تققد المسيريون أنفسهم في أبها فوجعوا أنهم فقعوا ( ۸۵۳ ) ثمانمانة وثلاثة وخمسون رجولاً ، من بينهم سعيد بن عبد الرحمن بن عائض أخد قائد المعركة ، كما وجعوا بينهم ( ۲۵۰ ) ثلاثمانة وخمسون جريحاً من بينهم عبدالله بن عبدالرحمن بن عائض الأخ الثاني القائد المعركة محمد بن عبدالرحمن بن عائض .

= وتفقد ابن مساعد أيضاً قواته في ( حجلي ) ، وأخذ يعيد تنظيمها ، ويستقبل النجدات التي كانت تتوالي عليه ، ووجد أنه فقد ( ١٧٥٠٠ ) اثني عشر الفاً وخمسمائة وستين لتيلاً وكذلك وجد ( ٤٢٨٠ ) أربعة الاف ومانتين وشائين جريحاً وكان جيشه قد بلغ قبل بدء الموكة ( . . . . ٥ ) خمسة وخمسين الفاً .

بقيت قوات ابن مساعد مدة ثلاثة أيام وهي ( الجمعة والسبت ، والأحد ) يقومون بإلقاء جثث قتلاهم في الآبار إذ تصمع عملية دفنهم لكثرتهم كل في قبر ولكنهم أبقوا جثث العسيريين في العراء بعد أن أخرجوهم من بين القتلي وكانوا يعرفون أنهم يسدلون شعروهم ، كما يخضبون أكفهم بالصناء .

قرر ابن مساعد أن يقوم بالسير إلى أبها يوم الاثنين ليدخلها علي آل عائض ويحتل البلاد ، حدث بكون جنده قد أرتاحوا بعد المركة .

كانت القيادة في عسير قد اجتمعت مع مجلس الشوري وتدارست موضوع متابعة القتال ، فوجدت أن ما استطاعت الحصول عليه من نخيرة في هذه المدة لايكفيها سوي بضمة أيام من الحرب لذا رأوا أنه لاجدوي من القتال إذا لاتسمع إمكاناتهم من حيث السلاح وعدم توفر النخيرة ، ووجدوا أنه من الأفضل محاولة التقاهم مع ابن مساعد وخاصة أن عملاحياته تسمع بذلك حسبما فهمامن الرسائل المتبادلة بينهم وبين أمير نجد ، ورأوا أنه من المحكمة إلا بيقي أهل أبها داخلها خواهاً من تعنت ابن مساعد أثناء التقاهم معه ومحاولة الانتقام بالإمالي القياد من المنافئ من تعنت ابن مساعد أثناء التقاهم معه ومحاولة الانتقام بالإمالي . لذا فقد أعرفية من بالجلافة والجهل تصرف من لايقدر عواقب عليكم مدينتكم ، وقد يتصرف جنده المعروفون بالجلافة والجهل تصرف من لايقدر عواقب الأمور ولايعرف السلمين حرمة ، فمن رغب من السكان الفروج من مدينته والالتماق بالقري فلك المنافئة أن يطلبه وقد برأت ذمتنا فله المنافذة من الخروج إلي القري لأنه سينالهم البطش بعد حين والاستثمان علي ولكن الأهالي وجدوا لافائدة من الخروج إلي القري لأنه سينالهم البطش بعد حين والاستثمان علي ولكن الأهالي وجدوا لافائدة من الخروج إلي القري لأنه سينالهم البطش بعد حين والاستثمان علي الدفاع عن مدينتهم ومقاتلة المعتدين ، ونظموا أنفسهم القتال ، واضم إليهم بعض القوات الدفاع عن مدينتهم ومقاتلة المعتدين ، ونظموا أنفسهم القتال والغرب والتي تُهدد المعتدين أنها من الشمال والغرب والتي تُهدد المعتدين فينا أنها من الشمال والغرب والتي تُهدد المعتدين فينا أنه أنه منا أنها أن التمتال والغرب والتي تُهدو المها فيها فيها أن التمتال والغرب والتي تُهدد المعتدين فيها فيها أن التمتال والغرب والتي تُهدد المعتدين فيها فيها أن الشمال والغرب والتي تُهدد المعتدين في فيها فيها أن الشمال والغرب والتي تُهدد المعتدين والتعدين ، ونظموا أنفسه المنافذ المتحدد المعتدين فيها فيه المناز المترب والتي تُهدد المعتدين والتي تُهدد المعتدين والتي تُهدد المعتدين المتحدد المعتدين والتي تُهدد المعتدين المعتدين والتي تُهدد المعتدين المعتدين والتي تأديد المعتدين والتي تأديد المعتدين والتي تأ

انتقات قيادة عسير من ( أبها) إلى ( السقا ) حيث ستكون مركزاً لتجمم قوات القبائل =

العسيرية ، وكانت قد جمعت القيادة قبل انتقالها بالأسلحة من مدفعية وبنادق لم تعد
 صنالحة في ساحة قصر (شدا).

زحف ابن مساعد يوم الاثنين كما كان مقرراً علي أبها واكن لم يتمكن من بخولها إذ صدته 
مدفعية عسير المتمركزة في ( ذرة ) و ( شمسان) .. وكان ذلك رغبة من القيادة في إعلام ابن 
مساعد أن عسيراً قوية ولاتزال تحتفظ القيادة بسيطرتها علي البلاد ، ولايمكن أبداً أن 
يكن دخول ابن مساعد سهلاً وميسراً إن كان يتوقع ذلك ، وفي الوقت نفسه فإن قيادة 
عسير قد أوجزت للسكان في أبها بطلب التقاوض مع ابن مساعد وكان القصف المدفعي 
مستمراً ليتوهم قائد المعتمين أن طلب الأمالي بالمفاوضة لم يكن بعلم من قيادة عسير 
فيعطي الأمان ، ويتوقع أنه قسم المقاومة وفرق بين القيادة والأهالي فيتساهل أيضاً 
بشروجه ... وطليت عليه الحيلة .

بعث سكان أبها عبدالله بن سعيد بن نمشة إلى ابن مساعد وطلب منه المفاوضة من أجل الصلح ، ودخول أبها لديهم الإمكانيات الصلح ، ودخول أبها لديهم الإمكانيات الكافية للدفاع عن مدينتهم دون دعم من القيادة ، كما لديهم من التموين الشيء الكثير الذي يمكنهم من الحياة في أبها دون مساعدة مدة طويلة من الزمن ، ولكنهم لايرغيون في إراقة الدماء أكثر مما أريق . كما يري أهل أبها أن القتال بين القيادات يجب أن يبتعد عن المدن، وأن القيادات يجب أساساً أن تنجنب الدن .

وكان جواب ابن مساعد لابن نعشة: إننا لم نرغب بالقتال ، ولم نحب سفك الدماء ولا احتال بلاد نات من أجل هذا أو ذاك ، وإنما جننا لنصرة الإدريسي الذي استنجد بنا بعد أن حشد له ابن عائض القوات لحربه والقضاء عليه ، وكذا قعل شريف مكة ، وابن حميد الدين في صنعاء . والأن مادام أهل أبها يريدون المفاوضة والصلح وليس لديهم الرغبة في القتال ، ولاشن الحرب علي الإدريسي لذا فأجمع أعيانهم وأت بهم إلي كي نتباحث معهم علي وضع مدينتكم وتجنبها الحرب وحمايتهم ، وحماية أماكهم ودورهم .

رجع ابن نعشه إلي أبها ، وحمل ما دار بينه وبين ابن مساعد إلي أعيان مدينة أبها ، فقرروا أن يذهب إلى ابن مساعد كل من أحمد أبو هليل ، ومحمد بن عزيز ، ومحمد بن = = حسن مميش ، وعبدالله بن أحمد بن مفرح ، وعبدالله بن مسفر ، وأحمد هبيش ، وعلي بن عبشان ، وأحمد أبر عجمة ، وعلي بن خنفور فنهبوا إليه ، والتقوا به يوم الاثنين ٤ ذي القعدة ١٣٧٨هـ في ( لعصان ) من قري بني ربيعة بن مالك ، وقد رحب بهم ، وأكرم وفادتهم ، وأخذوا منه الأمان وقد كتبه عبدالله بن راشد الفرجي ورجموا به الي أبها ، وأمروا مفرح بن إبراهيم وحيان أبو علايم بأن يناديا بالأمالي للاجتماع في ساحة البحار مما يلى شدا .

فلما اجتمع الأهالي قريء عليهم الأمان ، وجاء فيه :

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بن تركى أل سعود إلى أهالي مدينة أبها .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعد :

« تملمون بارك الله فيكم أننا لم نات بلائكم لنروع أمناً في سريه ، أو تُخيف رجلاً في أهله ، أو نذل عزيزاً في قومه ، وإنما جننا لننصر المستضعف وانرفع الظلم عمن أعتدي عليه ، وليس لنا من رغبة في حرب تراق بها الدماء وإنما كل ماحدث فالمسؤول عنه مسن وأعوانه فهم الذين جرونا إلي ما حصل المعمه في الإدريسي ، وجوره عليه ، وحصده القوات القضاء عليه الأمر الذي جمل الإدريسي يحتمي بالإمام عبدالعزيز ، فما كان من الإمام سلمه الله إلا أن بعثنا بعد مراسلات تحت بينه وبين آل عائض لينهي ما بينهم وبين الإدريسي عن طريق الصلح ، يحدد فيه حدود الإماراتين ، ويحترم كل منهم الأخر ، ولايحدث تعد عيد الأمان لطالبه ، وكف تعلل بأمور ركب فيها رأسه ، ظم يجد الإمام سلمه الله بداً من أن يبعث بهذه القوات المجاهدة التي كرمني بقيادتها ، وسرنا علي بركة الله بالرفقة وإعطاء الأمان لطالبه ، وكف جنوبنا المجاهدين عن أذى الناس في قراهم وأوطائهم ، والتماس الأمور التي فيها صلاح الطرفين .

وأن وفدكم قد أتي يحمل إلينا رغبتكم بالأمان ، ويبدي ولاحكم ، وحباً منا في أن تكون الأمور كما يحب أهل عسير ، وأيعلموا صدق نوايانا بعدم إراقة الدماء ، وأن مجيئنا لم يكن إلا لإنهاء مابين حسن ووين الإدريسي لذا فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله ثم بأمان الإمام = عبدالعزيز سلمه الله علي أموالكم ودمائكم وأعراضكم ، وفي دوركم لاتمسون باذي ، فعليكم
 كلف مدافع قلاع آل عائض عن مواصلة الرمي فأن كفوا فالأمان علي ماهو عليه ، وإن استمروا فنحن في حل مما سيحدث

## والسلام

كانت مدفعية آل عائض المتمركزة بالجبال المحيطة بأبها مثل نرة ، وشعسان ، والأسقال ترمي بقذائفها علي القوات النجدية لتحول دون تقدمها ، واتفسح المجال للأهالي لإجراء الصطح وطلب الأمان.

وعندما قرىء الأمان علي من حضر من أهالي أبها بدا عليهم عدم الارتياح إذ أن إيقاف المدهمية عن القصف ليس من اختصاص السكان ... لذا فمنهم من رأي الارتحال عن أبها ، ومنهم من رأي دخول البيوت بالسلاح فإن وجدوا تعديات من قرات تجد خرجوا عليهم يقاتلونهم ينوبون عن حماهم حتي الموت . ثم اتقفواعلي إرسال وقد المي الأمير حسن يعرض عليه أمان ابن مساعد فإن وافق عليه أمر بإيقاف المدهمية وإن رفض خرجنا إليه لننضم معه لنتابع القتال حتي يحكم الله بينا وبين الغزاة .

وكان ابن مساعد قد بعث أفراداً من المربّزقة النين التحقوا به للانضمام إلي أهالي أبها وموافاته بكل ما يقولونه ، وإنه عندما نقلوا إليه أخبار سكان أبها وبقائهم بجانب آل عائض والرغبة بالالتحاق بهم أضمر لهم شراً ، وأسر في نفسه للانتقام منهم .

ذهب وقد أهالي أبها إلي الأمير حسن وعرضوا عليه كتاب أمان ابن مساعد فوافق عليه تجنباً لإراقة الدماء واعتقاداً منه أنه صادق ، وأمر المدفعية بوقف القصف والانتقال إلي جبل نهران ، وجبل ضعو ، وجبل غسان ، وجبل الضيلة وأعطي أوامره العالي أبها بملازمة بيوتهم إذا دخلت قوات ابن مساعد مدينتهم .

توقف القصف بعد أوامر حسن ، وأخير ابن مساعد عن طريق عيهنه بما تم فامر قواته بالتحرك تحت جنح الليل الي المنينة ، وأمر بعضها أن يرابط في ( لعصان ) ويرابط بعضها. الآخر في ( المحارث ) كما أبقي بعضها مرابطاً في بلاد شهران وذلك شوفاً من أن تكون خدعة من حسن . دخلت جنود ابن مساعد المدينة كأسوا قرم دخلوا مدينة ، وذلك بعد صلاة فجر يوم الأربعاء
 السادس من ذي القعدة ، وقد فتكوا بالسكان ، ولم ينج إلا من قدر الله له السلامة فتسلل
 إلي خارج المدينة ، وبعد الفتك أتجه الفزاة إلي البيوت فنهبرها ، ولم تترك أيديهم إلا ما
 احتقروا من المتاع ، ولم يخشوا الله الذي يظهرون عبادته والدعوة لدينه فهتكوا الأعراض ،
 ولم يرعوا حرمة لاحد.

وأمر ابن مساعد جنده بجمع مخلفات الأسلحة ، وما تركه الهاريون لعدم وجود نخيرة له ، وأخبر ابن مساعد أمير نجد بالأسلحة وطلب رأيه فأمر أن تحمل كلها الي الرياض فأرسلها ابن مساعد فيما بعد .

أبلغ ابن عائض عن طريق الذين مربوا من أبها إلى السقا حيث القيادة العسيرية مناك ، وأخيروه بما فعله ابن مساعد في أبها ، فتألم أشد التالم لتصرف ابن مساعد وجنده ، وطلب اجتماع القيادة ... فاجتمعت وأخذوا في تدارس الوضع ، وتحدث حسن عما منيت به أبها من تكبة تهون أمامها ما اقتطعه ابن حميد الدين من البلاد ، وما فعله الإدريسي من سوء في تهامة والأجزاء الغربية من عسير التي دخلتها قواته.

لقد وقع هذا نتيجة الحياة البيئية التي عاشها أل سعود في الكريت أيام سيطرة أل رشيد علي نجد وحياة الذل التي فرضها عليهم أل الصباح فنشأت عندهم روح الانتقام والرغبة في التشفي من الآخرين ، وليس بلصعب في الحياة من ذليل إذا تسلّط . وكذلك كان نتيجة أولئك الجهال الذين يدعون العلم حيث أعطوا الجنود هذا القتال صفة الجهاد ووصفوا لهم خصومهم بالكفر وأحلوا لهم دماهم وأموالهم ونساهم بل وعدوهم بالشهادة إن هم قتلوا وبالحياة السعيدة إن عاشوا في الآخرة لهم الجنة فانطلق البداة الجفاة غائظ القلوب بعد ذلك في المدينة يعيثون الفساد وهم يظنون أنفسهم أنهم علي حق ، ويوضون إمامهم القابع في الرياض ينتظر نتائج ما يؤول إليه الوضع في أبها ، وختم حسن قوله بأن مؤلاء قوم استعروا الظلم فلايصلح معهم إلا السيف والإخضاع بالقوة ليعول الطبيعةهم، وتعرفون أن المتعروا الظلم فلايصلح معهم إلا السيف والإخضاع بالقوة ليعول الطبيعة من من الشريف =

بين وقت وأخر واكن مع األسف .. لم نظفر بحاجتنا ، وسعينا وبذلنا ، وأنشد :

سائك أمراً كان فيه خلاصنا تأبيت عن أمري وأنت عليل
مصابي هذا اليوم يرديك في غد بمخلب ليث في مداه يطول
تطلت لكن الأماني كذوبـة فنونك خطب - لوعامت - جليل
فلا تسلم الأوطان يوما لنكبة وقد بان فما ترتجيه سبيل
أأصدي وهذا ما وبدت رربمًا تري ماتحاً يرويك وهو غليل
فلا غرو إن ليث أطاح بعامل مقيل غداً « صبيا » كذا وجليل
فما كان عندي أنت تضمر مثله إذا اختلف الرأيان ذاك عليل

ثم أرسل حسن برسالة إلى ابن مساعد حملها إليه مفرح بن إبراهيم جاء فيها :

إن ما أصاب مدينة أبها لم يكن يتوقع من مسلم فكيف بمن يرفع شعار التوحيد ؟ وإني سأنزل إليك لعلى أصل محك إلي مليحول دون امتداد ما وقع في أبها من محنة إلي بقية المناطق ومنع وقوع مزيد من القتال ، فإن كنت عند حسن ظني ووفقنا إلي حل فذلك ما أريد وإن حال دون رغبتى التعنت فسوف أتوجه إلى إمامك لبحث ذلك معه .

نزل ابن عائض يوم ١١ ذي القعدة إلي أبها ، ويصل إليها مباشرة إلي المسجد لأداء صلاة الفجر فلم يشعر ابن مساعد إلا وحسن بجواره وانتبه إلي ذلك من كلام الحضور: ابن عائض .... ابن عائض ... فالتفت مذعوراً ... فأشار حسن بيده هون عليك فما جئت إلا لأضع نفسي مكان عسير فأمر مؤذنك بإقامة الصلاة والحديث بعدها .

ولما انقضت المسلاة أجتمعا معاً وكان مع ابن عائض ابن عمه عبدالله بن عبدالرحمن بن عائض ، ومحمد بن عواض ، وسعيد النعمي ، وحسن بن أحمد بن عبدالمتعالي ، وعبدالله ابن عمر البدلي ، وكان مع ابن مساعد عبدالله بن محمد بن راشد ، وفيصل بن حشر ، وهمود بن عمر ، واستمر اجتماعهم حتي الضحي وهم في نقاش حاد تكلم فيه ابن عائض عن بشاعة ما حدث ، وندد بما ارتكبه جنود نجد من وحشية في القري التي =

= استامنت إنما يدل على ما في النفوس من حقد وسوء طباع ، وحاول ابن مساعد الردّ بأن كل جيش لابد من أن ينضم بعض العناصر غير الطيبة ، وهم النين يسيئون إلى جميع من معهم ، وأجاب ابن عائض على هذا بأن الأفعال القدرة كانت من معظم أفراد جيشكم . وإن جرّ عسير إلى قتال مم نجد لم يكن له بالأساس ما سرره .، وأنت تبرك قيمة الروابط بين الأسرتين وقد تضمنت رسائلنا إلى عبدالعزيز ما رغينا أن يكون قد أخذ شيئاً منه فقد تركنا له الأمر، وأنت تعلم ذلك ، وأن ما تنرعتم به من أمور رأيتموها ضرورية لحربنا، وأشدها ما تزعمون انتصاركم للإدريسي ، وكنا نرى الاتفاق مع عبدالعزيز على ما يعود بالخير على الدعوة السلفية بمحاربة أعدائها من متصوفة وغيرها ، وأنتم تعلمون أن الإدريسي من هذا النوع وهو خصم لنا ولكم من حيث المباديء التي يعمل لها ، وليس أدلٌ على ذلك من تعاونه مع الدول الكافرة وجرها إلى المنطقة ، لتضرب موانى، عسير الأمنة ، وأن مراسلاته لكم لم تكن إلا من هذا القبيل ليوقع الحرب بينا وبينكم فيفسح بذلك المجال لنفسه بالتوسع ونشر ما يحمله من أفكار لا نقرها نحن ولا أنتم ، ويعرف أن الحرب بين عسير ونجد لم تكن سوي قوة له حيث يضعف الطرفان ويمكنه بعدها اقتحام عسير ولا يجد بعد ذلك من قوة تقف أمام أطماعه التي يعمل لها . فالادعاء أن الحرب بيننا كانت بسبب الإدريسي ليس إلا نوعاً من الحماقة . وطلب أخيراً إنهاء الحرب بين البلدين حسب ما كتيناه إلى عبدالعزيز ، فإن كنت تملك ذلك فها أنا قد جئت ، وإن لم تملك فأنا في طريقي إلى الرياض ، وسلمني رسالة تتضمن ما دار بيننا من أحاديث .

فقال ابن مساعد إني لا أملك شيئاً مما تقول ، وأنه من الخير لكما وللأمة .

وفي هذه الأثناء كانت مدفعية آل عائض ترمي بشكل متقطع على أطراف أبها لتدرك القوات النجدية أن إمكانية مقاومة عسير لاتزال كبيرة ، وأنه لم ينته شيء ، وكذلك تنبيهاً لابن مساعد حتى لا يفكر في إلقاء القبض على ابن عائض ومن معه من رجاله فيلزم المسيريين بالطاعة له خوفاً على قادتهم .

كتب ابن مساعد رسالة إلى عبدالعزيز أمير نجد ، وهذا نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

إلي حضرة جناب سيدي للكرم الأحشم الأشيم الأفقم الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل سلمه الله تعالى وهداه ووفقه للعمل بتقواء أمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكي وأشرف تحياته أما بعد:

فموجب الكتاب إبلاغ جنابكم المكرم جزيل السلام والسؤال عن ذاتك العزيزة . أحوالنا بحد الله جميلة وتسرك ، وبعد فقد كتبنا لك خطوطاً شرحنا لك فيها أحوالنا وأخبرناك بما صار إليه أمر المسلمين ، والحمد لله علي ما تم الحال عليه ، ونسأل الله أن يواف بين قلوب المسلمين ويجمع كلمتهم علي الحق ، ويطفي الفتن ويزيل أسبابها وغيرخاف علمك الشريف أن الأمير حسن بن عائض شاف ما وصل إليه الحال فتذاكر مع جماعته أمر عسير وحل المشكل ، وكتب لنا الأمير حسن يخبرنا فيه إنه يرغب الاجتماع بنا للتشاور فيما ينهي به الحرب وتعود الأمور إلي ما يحب ، وافي علينا ، ولما اجتمعنا صار الأخذ والرد بينا وبينه وأفهمته أن ما تكلمنا فيه ما عندي سنع في حله ، وأن مذا الأمر يكن التقاهم عليه من عند الإمام ، وإن شاء الله ما يصير بينك يا حسن وبين الإمام إلا ما يرضي ، فقرر التوجه إلى ذاتك ، وطلبنا إرسال معه كتب بشرح المال .

فهر واصلك وبعض رجاله ، وحطينا معه مركوبه لخدمتهم والقيام بواجبهم ، وهو ما يبغي إلا صلاح الإسلام والمسلمين . وإن شاء الله يتم كل شيء بسعود الله ثم سعودك . وهذا ما لزم إبلاغك به ويلغ السلام سيدنا الإمام المكرم وكافة العيال ومن لدينا المشايخ والإخوان ، وأنت في أمان الله وحفظه .

١٢ ذي القعدة ١٣٣٨ هـ

وإدك

عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

هیئت للأمیر حسن کوکبة تضم عشرین من رجال ابن مساعد من أهل العارض بإمرة حلوان أحد موالی الأمیر عبدالعزیز آل سعود بناء علی طلب ابن عائض وقبل مفادرته =

 مدينة أبها تحدث مع ابن مساعد قائلاً : إن قواتنا ياعبدالعزيز ترابط في مواقعها التي خصصناها لها ، كما تشاهدونها ، ويقيادة عدة رجال من أمراء أل عائض وذلك لعبد أو منع تسلل المرتزقة الذين اندسوا بين جنودك ، واختلطوا مع قواتك منعهم من أن يندفعوا إلى القرى فيعيثون فيها فساداً كما قطوا في مدينة أبها ، وقد أدى إلى ما حدث من صدام بينهم وبين الأهالي الذين رأوا أن الأمان الذي أعطى منكم لم يكن له حرمة مم هؤلاء فذهب ضحية ذلك من القتلي بين الأهالي ما يزيد على خمسة ألاف قتيل معظمهم من الأقراد الذين تخلفوا أثناء ارتحال القوات العثمانية من أبها ، وهؤلاء قد اتخلوا الحياد مأمنًا لهم من الطرفين فلم يشاركوا في العرب ضد قوائك ، وهم مسلمون من الشام والعراق والترك يقومون بما أوكل إليهم من وظائف من قبلنا. فكن حريصاً على ألا يكون هناك أسباب لإراقة الدماء . وقد أمرت أنا القادة من أل عائض أن يتجاوبوا معك ما دمت حريصاً على كُف جهلة قواتك عن التعرض بالأذي لأحد . كما أعطيت مشايخ القبائل الخيار فيما يرونه من الانضمام إليك أو البقاء مع قيائلهم ( وكان حسن قد أوحى لمشايخ القبائل سراً بوضع الخيار لهم ليأمنوا على أنفسهم وعلى قبائلهم فيما إذا حدث أمر لم يكن في الحسبان سواء أكان اشخصه بالقتل أو عدم إمكانية الرجوع إذ خشي أن تحول بينهم وبين عودتهم رغبة تستجد عند ابن سعود أو يرحى إليه لتمكنه منهم ووجودهم عنده، وكذلك كان حسن قد أوعز لمشايخ القبائل المرابطة أن يعملوا ما يرونه مناسباً لوضع ابن مساعد في أمل الانضمام إليه ، وكانت رسائلهم فيما بعد متبادلة معه . وكان جواب ابن مساعد في أمل الانضمام إليه ، وكانت رسائلهم فيما بعد متبادلة معه ) كان جواب ابن مساعد سنكون - إن شاء الله - على ما تعليه الواجبات ونحن حريميون على ألا نكون سبباً في تأزم الوضع بينك وبين الإمام .

تهجه الأمير حسن ، ومن معه نحو الرياض ولا وصل إلي بلاد شهران أرسل أحمد بن علي ابن مطهف يطلبني أن أسير إليه لألتحق مع ركبه ، وأن يكون مكاني في مجموعة أبها شاكر بن فراج العسيلي .

توجهنا من بلاد شهران نحو بيشة ، وجعل ابن عائض قبل توجهه الي الرياض مجموعة كنت من بينهم لتبادل الرأي في الأمور التي قد تحدث في أبها . كما طلب من = ابن مساعد أن يدعو له مشايخ قحطان الذين مشوا معه الي نجد ليكلمهم أمامه فتربد ابن مساعد أن يدعو له مشايخ قحطان الذين مشوا معه الي نجد ليكلمهم أمامه فتربد ابن فقال : إنهم قوتكم الآن والتي اعتمدتم عليها في حرب عسير ، وأخشي أمراً أن يحدث فأريد أن أكلمهم فيه فلم ير بُداً من الموافقة إذ ظن أن ما سيتكلم به معهم أنما هو مراقبة قبائلهم . فاستدعاهم ، ولما التقوا بحسن في رحبة شدا قال : أتعلمون قهماً جاوا قوة مع عدوهم ليقاتلوا معه إخوانهم وعشيرتهم لمصلحته ؟

أتعلمون قوما جاءوا من منتجعهم ليعيثوا فساداً في مرابعهم بسنابك خيل عدوِهم؟ إتعلمون عدواً جاء مشرعاً رماحه بأند لبطعن بها أصحاب تلك الأبدى؟

أتعلمون لؤماً وصل يصاحبه ما وصلت به نقوس من تنكر لأهل دياره ؟

أتعلمون قبائل تخلت عن واجبها نحر حمى بلادها وجاءت لتستبيح ذلك الحمى؟

ألم تكونوا بالأمس ترتادون منازل من تحاربون اليوم لأخذ براويكم وأعطياتكم ورؤوسكم شامخة؟

ألم تكونوا بالأمس تحاربون من كانوا يتريصون بكم الدوائر تحت ألوية عسير حفاظاً علي بلايكم وبفاعاً عن حماكم ، وتتسابقون براياتكم لخوض غمار العرب تحت قيادة من يبعث لكم أبي أو عمي ، وصرتم اليوم ضد هذه القيادات ؟

ويحكم ما بالكم اليوم تنكرتم لما كنتم بالأمس ترونه واجباً عليكم؟

أما أن لكم أن تراجعوا أنفسكم وتحملونها علي كره ما تحبون اليوم وترتفعون بها إلي ما كنتم ترغبون به بالأمس؟

أما تخشون العار أن يُسود به جبينكم إذا دوّن التاريخ فعلتكم التي أجرمتم بها في حق بني عمومتكم الذين تقاتلون الآن؟ وسيتخلي عنكم غداً من تقاتلون معه اليوم بعد أن يوملد بايديكم سلطانه ثم يُسلمكم السيف بعد أن ينهى بكم هدفه .

كان بإمكانكم الحياد حرصاً علي داعية قحطان حيث أنكم استم بملزمين بالوقوف إلي جانب هذا أو ذاك ، وأنتم القوم الضارية في نجد ، وظهيركم بنو عمومتكم في عسير =

= وكنتم كما قال الشاعر:

وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وأن ترشد غزية أرشد إن قتالكم بجانبه إذلالً لكم ، وستعلمون غداً إن تم له الأمر .

وأنتم تدركون في قرارة نفوسكم أن حربكم من ابن سعود ليس له ما يجلي عنكم اللهم إذا ألقت الأيام وزرها فنجد وعسير أهلها من المسلمين. ثم انصرف حسن إلى ابن حشر وابن عمر وقال لهما: هلا كنتما كأبويكما حينما أمرهما فيصل بن تركى أن بنضما بقبيلتيهما في قوات الترك وقواته بقيادة أخيه جلوي إلى غزو عسير فرفضا ذلك ، وقالا : إننا نخشى العار ونكون سبه في قحطان إذا علموا أننا حاربنا بني عمنا في عسير ، فرفضنا الاشتراك . وقالا : إننا على أستعداد التوجه إلى جهة عسير فإننا جزء منها . وطلب عبدالله بن راشد وهو العمدة في الفتوي والتوجيه وإثارة الحماسة من ابن مساعد أن يسمح له بتولى الرد ، فسمح له لأن ابن مساعد غير قادر على الرد فهو أمي حينذاك ، وليس بقادر على الكلام ، وقد تعلم الكتابة فيما بعد ، بل أشار إليه بمقاطعة حسن والكلام فقال ابن راشد : أقصر الكلام يا حسن ، إنكم يا آل مرعى قد خرجتم عما كان عليه أسلافكم من جدك محمد ومن كانوا قبله ، كانوا مع دعوة الشيح محمد بن عبدالوهاب سيوفاً مصلتة قهر الله بها الأعداء ، وأذل بها الطفاة ، وكانوا ردءاً للمسلمين في نجد ، وحماة العقيدة بعدما تكالبت الجبابرة بجيوشها الجرارة على مقر الدعوة في الدرعية وما يتبعها من بلدان حتى قضى الله أمره ، ونالوا أجر الصابرين ، والمؤمن مبتلى في ماله ونفسه ﴿ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه المِيال \* قلا تحسين الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ثو انتقام } فاستعان أهل نجد بالصبر ، وقاوموا الطغاة المارقين ، والمعتدين المشركين ، والتفوا حول الأثمة من أل سعود حملة راية الجهاد في سبيل الله ، ولازال أهل نجد يقاتلون تحت ألويتهم المنصورة لايضرهم من خذلهم حتى أظهر الله دينه على يد الإمام عبدالعزيز فطهر نجداً من الظلم والبدع والتعسف من قبل المتسلطين من أتباع الأتراك المشركين والنصارى الكفرة الذين ينتفى الإيمان بموالاتهم ، وجعل الله عزّ وجل الركون إليهم في أمر من الأمور طريقاً مؤدية إلى النار لقوله =

## = جل شأته ﴿ ولا تركتوا إلي الذين خلاموا فتمسكم التار ﴾ والظلم هو الشراف ﴿ إِنَّ الشراف لطّلم مظيم ﴾ .

وجعل الله يا حسن في أسلائكم عزاء في مصيبتنا فقاموا بما أوجبه الله عليهم من تمرة دينه ، وانتقاماً لأهل نجد ، فانبروا لقتالهم وبحرهم حتى تمّ عليهم ما تم علي أهل المرعية ، ويسط المشركون يدهم علي هذه البلاد ، ونشروا فيها الفساد والشركيات والبدع حتى صارت مشابهة بلادهم في كل ما يرتكبونه . وصرت يا حسن لهم تبعاً ، ولم تسلك ما لله أبوك وممك اللذان سارا علي طريق أبائك فجررت البلاد والعباد إلي معاضدتهم ، الله أبوك وممك اللذان سارا علي طريق أبائك فجررت البلاد والعباد إلي معاضدتهم ، الفرد ، وهانت عليك حرمة المسلمين . فقعت بمحاربة جارك ابن إدريس ، ولم ترع حق الجوار وقد أزال الله دولة الشرك والكفر الأتراك الذين وقفتم بجانبهم ، ولم تجرؤوا علي المبادخ في وجوههم كما فعلتم مع ابن إدريس وقد بسط يده علي تهامة وأزال الله سلطانهم عنها وهي تحت يده الآن ، فوجبت له المناصرة لا الحاربة ولما الشتد ظلمكم له وتحرضكم لبلاده استتجد بإمام المسلمين فانجده بنا فنحن مدافعين عنه والممكنين له ، وتحرضكم لبلاده استتجد بإمام المسلمين فانجده بنا فنحن مدافعين عنه والممكنين له ، وتحن الآن تحت تدبير الإمام فإن أمرنا يقتاكم فسيوف أهل الجهاد لازالت تقطر من ومناكم وإن أمرنا بالكف كففنا وسيوفنا علي عوانقنا وأنتم ذاهبون إليه وشاخصون بين يم ليكم وإن أمرنا بالكف كففنا وسيوفنا علي عوانقنا وأنتم ذاهبون إليه وشاخصون بين يديه ليكم وأن أمرنا بالكف كففنا وسيوفنا علي عوانقنا وأنتم ذاهبون إليه وشاخصون بين ينه ليكم وأيكم بأمره ويعاملكم بما هو أهل له لا بما أنتم أهل له ، فعليكم إزماع السيد ينه ينكم وينكم إلركاب والأصحاب ، وأن لله أمرأ سيقضيه .

كان إبن راشد يتكلم وقد التف الإخوان حول شدا وهم يهالون وريكيرون ويجهشون بالبكاء ، ويستعجلون ابن مساعد المسارعة في مواصلة الجهاد ويطالبون بقتل حسن ومن معه .

أما حسن فكان يسمع ما يقال ويري ما يدور وعيناه شاخصتان إلي ابن راشد متعجباً من أن يكون هذا الكلام من هذا الرجل الذي يحمل صفة الإسلام ، وكيف استطاع ابن سمود أن يجنب إليه أمثال هذا الرجل المتفيقه ويسخره لأطماعه والتثثير علي هؤلاء البداة الأجلاف الذين احتوشهم إلى حظيرته بمثل هذا الرجل . وقال مخاطباً له :

## كنانتي جادت بالسهام بما حوت واو أنها درت رميت بها خصماً

ثم اتصرف حسن بوجهه إلي ابن مساعد وقال له : إن ابن سعود لذكي إذ عرف كيف يُسخر هؤلاء بمثل هذا ليضرب بهم من يقف في وجهه .

ثم طلب حسن من ابن مساعد أن يكتب إلي الإدريسي بأن يكفّ عن التحريش بقواتنا في الغرب ، وقد أمرت قائد قواتنا علي بن مشيبة بالتوقف ، وهذا كتابي إليه ، وسَارَسله الآن مع عبدالله قدح .

كان حسن قد كتب إلي شريف مكة قبل أن ينزل إلي ابن مساعد يغيره بما قرره من النزول ويعلمه أن الوضع في عسير لايتحمل مقاومة يوم واحد بسبب نقاذ النخيرة وإن سكوتك سيغريه به وأري إشاعة قراركم بالزحف علي نجد لعل ذلك يثني عزمه عما تحدثه به نفسه نحونا فلا يتخذ من مجيئنا فرصة لاحتجازنا ولايامر قواته في عسير بالتحرك إلي بقية مدن وقري عسير ، وإن ذهابي إليه مما تقتضيه مصلحة الحجاز وعسير لم تكن هذه الأحداث خافية إذ تتاواتها المحطه في مصر والشام والعراق وتركيا والهلاد الاجنبية وقد ندموا بقعاه إذ اقتحم إقليماً مجاوراً له حكومة قائمة ومعترف بها ، تعدياً وظلماً ، وقد أرتكبت قواته في أبها وفي كل ما مرت به من فظائم تدل على همجية .

كان ابن مساعد قد أمر جزءاً من قواته لترابط في رائية ، وتربة والخرمة ، وبيشة عندما مر علي تلك المدن وبخلها ، وجمل تلك القوات بإمرة خالد بن لؤي في الخرمة ، وابن ثنيان في بيشة ، ولكن عندما زحف من خميس مشيط إلي أبها كانت قوات آل عائض من قبائل غامد وزهران وخثمم وشمران وبنى القرن وبني عمرو ، وبني الحارث قد تمكنت من إجلاء القوات النجدية من تلك المراكز التي كانت ترابط بها ، فقر ابن لؤي الي الرياض ، والتحق ابن مساعد قوصل إليه في التاسع من شهر ذي القعدة ١٣٣٨ هـ .

ووقفت قبائل بيشة علي الحياد بين الطرفين فلم تنحاز إلي أحد الفريقين إلا من اتخذ الارتزاق وسيلة له فدخل في جيش ابن مساعد .

وبعد أن أتجه الأمير حسن إلي الرياض بيومين أمر ابن مساعد فرقة من قولته بإمرة ابن شيان بالتوجه إلي بيشة والتمركز فيها ومصاولة التقرّب من القبائل لشدّها إلي جانب نجد . = توجه الأمير حسن ومن معه إلى الرياض عن طريق بيشة ، فلما اقترب من بيشة استعد أهلها استعداداً كبيراً لاسبتقباله والاحتفال به وهذا ما أغضب ابن مساعد وقرر وضع قوات من جنده التعركز في هذه المدينة إذ أعلنت قبائلها أنها على الحياد على حين أن استقبالها لابن عاض ذلك الاستقبال ليدل على أنها مع آل عائض بكل إمكاناتها ، وما أظهرت أنها على الحياد إلا لتنجو من بطش قوات نجد .

مكث ابن عائض يومين في بيشة ثم تابع رحلته عن طريق رنيه ووصل إلي الرياض في أواخر شهر ذي القعدة من عام ١٣٣٨هـ ، فاستقبله أمير نجد وإخوانه والمشايخ ، وكان استقبالاً لاتقاً وأنزاوه في منزل قصر فيصل بن تركي المعرف بـ ( الديوانية ) .

شدد أمير نجد الحراسة علي ضيوفه فلم يكن بإمكان أحدهم الخروج بون رفقة مراقبة ، كما كان من الصعب زيارة أحد لهم من غير صحبة مخبرين ، كان الضيوف العسيريون يرغبون الاطلاع علي أحرال المنطقة وأراء رجال عبدالعزيز النين حوله من مشايخ وأعيان ثم تفكير عامة الناس في الحرب التي يخوضونها ، ويجنّدون فيها ، غير أن هؤلاء الضيوف لم يتمكنوا من ذلك حيث كان مع كل حركة رقيب ، وعلي كل نفس مرافق ، وفي كل لقاء حضور يبثهم الامير ، وهذا ما جعل ابن عائض ومن معه يدركون أن هناك نوايا غير حسنة من قبل الأمير عبدالعزيز ، ويحاول أن يجد المبررات ليبطش بهم أو يحتجزهم فيحول دون عوبتهم هذا في الوقت الذي كان فيه أمراء آل سعود والمشايخ يتداواون علي دعوتهم وإكرامهم .

كتب عبدالعزيز الي ابن مساعد كتاباً يطلب أن يقبض على بقية آل عائض بوسائله الخاصة ويأية وسيلة كانت ، وأن يرسلهم إلي الرياض جميعاً . غير أن ابن مساعد قد أجاب : أن الوقت غير مناسب فآل عائض تحيط بهم قوات متحصنة باطراف أبها وخاصة علي مرتفعاتها الغربية ، وأن العسيريين متمسكين جداً بأل عائض ولمتغين حول قاعدتهم ، وهذا ما يصعب التصرف معهم ، ولايد من ملاينتهم في بداية الأمر حتي نجد الوسيلة الناجحة لنا ، هذا مع العلم أن ابن إدريس قد بدت تظهر عليه علامات التغير بالنسبة لنا ، إذ يريد أن تكون عسير له ، ولايريد أن تكون تحت نفوننا ، وقد كتب لنا أنه يريد أن يبعث يقوة الي تهامة ليتسلم أمر أبها من قواتنا ، كما يطلب أن يحمل آل عائض يريد أن يتسلمهم شخصياً ، ويطالب باستلام جميع الأسلحة التي كانت في أبها والتي نقلت إلى الرياض حسب طلبكم . =

وإن إبن حميد الدين قد دخلت قواته إلي عسير من الجنوب في الواقت الذي كانت المعارك تدور بينا ويين قوات آل عائض واستوايي علي صمعه ، ونجران ويلاد سنحان ، وأن قواته الان متمركزة في سراة عبيدة وكتبنا له نظلب منه التراجع إلي صنعاء ، وقد لمناه علي ماتصرف به ، فكان ردّه قاسياً إذ طلب منا بالارتمال عن عسير ، فإنه أولي بها منا محتجاً أن حكامها قد مكر بهم وخدعوا ، ويعد ما قعنا به من سير إلي عسير ليس إلا اعتداء وغزواً ، وكانه يرغب أن يقول أن ييقي كل منا علي ما وضع يده عليه ، فلنا أبها وبادد شهران وله صعده ، ونجران وسنحان وبلاد قمطان ، ويشير إلي أن ما استولى عليه الإدريسي من سواحل عسير إنما هو من أملاك اليمن .

وقد أمرت الشيخ عبدالله بن راشد قبل وفاته بسبب إسابته في ( حجلي ) - رحمه الله -بنسخ كتاب ابن حميد الدين وإرساله إلى ابن إدريس وذلك في سبيل الإيقاع بين الطرفين ، وأن يلتقت كل منهما إلى الآخر ، وليخفف الإدريسي من أطماعه ومن نظرته المنا ، كما طلبت من ابن إدريس أن يوبجه كتاباً إلى ابن حميد الدين يطلب منه ترك ما دخله من عسير ، وأن يدعى حقه في عسير . ويبدو أن ابن إدريس فعلاً قدخفت أطماعه قى الذي كان يطالبنا به ويكتب لنا من أجله ، وحرر كتاباً إلى ابن حميد الدين يطالبه بالجلاء عن أرض عسير ، ووجه قوةً له إلى الصيدة ليشاغله من هناك ، وليدرك ابن حميد الدين أنه جاد فيما يقوله ، وأنه على استعداد القتال ، وليعلمه أن ابن حميد الدين غير قائر أبدااً على مواجهة تهامة ونجد معاً وأن قواته في مواجهة الطرفين فقوات تهامة في الصديدة ، وقوات شجد في عسير وجامنا جواب من ابن حميد الدين فيه تهديد ووعيد إن لم نترك عسيراً . فأرسطنا له جواياً سقّهنا فيه رأيه ، وبعثنا له بنسخة من كتاب الإدريسي لنا ورعواه في عسير ، فإذا كان كالأكما يطلب عسيراً فإن حرياً ستقع بينكما ، وستكون طلحنة ، وستسفك قيها الدماء ، وتعمل نحن على وقف سفك الدماء . كما أوضحنا أن ادعامه في عسير خطأ ، وأن قوله أن عسيراً جزء كذب ، فإن اليمن هي جزء من عسير ، وقد كانت تتبعها فيما مضى ، وبرهنا له على صحة قوانا برسائل أئمة صنعاء التي كانوا يبعثونها إلى آل عائض وأسلاقهم يطلبون فيها منهم الدعم ، ويعلنون فيها طاعتهم وقد وجدنا هذه الرسائل في رفوف مكتبة شدا . وأخيراً كلمناه بشدة وأفهمناه أن تهديده مردود طيه ، وأنه بإمكاننا دخول صنعاء وحمله إلى الرياض مكبلاً ذليلاً ، وسيكون هذا إن لم يك عن صراخه ، وإن لم يتراجع عن أرض عسير . كما علمنا أن هناك قوات =

الشريف متمركزة في مدينة (حلي) ، وفي ( القنفذة ) ، و( الليث ) ، و ( بارق ) وهي بقيادة عبدالله القمر ، ويزعم أن هذه المناطق تتبع مكة وأن آل عائض قد استواوا عليها في الماضي بالقوة . وكتب لنا كتاباً جاء فيه : إن ما أحرزتم من نصر قد سرنا ويجب أن نكون علي وفاق ، وحيذا لو أبلغتكم قواتكم أن تقف عند (حلي ) و ( بارق ) كي لايحصل صدام بينكم وبين قوات سيدي الشريف ، وأبدي لنا استعداده لإزالة الشريف من تهامة . ويشير إلي أن ميناء ( الشقيق) سيكون الحد الفاصل بيننا وبينه . وسنرسل إليكم خطابه . وقد شغل الآن مم الإدريسي وإن كانت قواته لانزال في المناطق التي دخلتها .

وأعلمك أنه تدور عندنا شائمات عن تحرك قوات من الحجاز نحونا تريد دعم آل عائض ، وهناك من يقول أن قسماً من قوات الحجاز سيتجه نحوكم ثاراً منكم مادمتم مشغواين في عسير وانتقاماً منكم لتتركوا عسيراً وشأنها ، وريما تصل إلي نجد قوات من الشام .. فارجو من إمامنا أن يكونوا على حذر من مكر الأعداء ويقتلة من خيث الشرفاء .

ونفيدك أن الإخوان قد تضجروا من عسير ، ورغبوا في تركها ، ويطالبون بالجهاد بالحجاز أو اليمن أو العراق وعُمان وما بينهما ، وتعرف سلمك الله طبيعة البادية لايرغبون استقراراً في غير نجد ، ونخشي أن يتقلتوا من أيدينا ، وتجدهم يطرون تقليف ومناهله ومراعيه ، ونخشي من تطبيق المثل ، تمن وعينها بتقليث . كما لايفني نظركم الكريم حالة حريكم مع ابن رشيد ، ومكايد ابن صباح ، والأمر يحتاج إلي تروي وحكمة وهذه صفات إمامنا ، والشيء الذي لم ندركه اليوم ندركه غداً .

يري الخادم ملاطفة من عندك من آل عائض وألا تشعرهم بشيء ، وإذا اعتزمت احتجازهم عندك ، فأملنا أن تكون بطريقة حكيمة ، ووجهنًا فيها .

وكان حسن بن عائض قبل أن ينزل إلي ابن مساعد قد اختار عدداً من الرجال العاديين النين يثق فيهم ، وطلب منهم أنه في حالة سفره ومن معه إلي الرياض ، أن يعملوا الرحيل إلي نجد باسم تجار والتوجه إلي الرياض ، والتعرف علي المسجد الذي نصلي به ، ومحاولة الانتقاء بعامة الناس والسماع منهم ، وتسجيل كل مايسمعونه ، والعمل علي توصيل ذلك إلينا بأية صورة من الصور ، وكانوا يلتقون بنا في المسجد أثناء =

آداء الفريضة ويضعون تحت الحصير المعلومات مكتوبة ، ويشيرون
 النا بذاك .

استمرت الأحاديث بين عبدالعزيز آل سعود وبين آل عائض حول الوضع في عسير وكل يضع اللوم علي الآخر . ويقول ابن سعود : نحن ما نرغب في أحد ، ولكن استنصرنا ابن إدريس ونصرناه ، وأن الأمور ستعود إلي ما كانت عليه ، وكما تعبون ، وأن عسيراً هي بلادكم من قديم الزمان ، وصعم عبدالعزيز أن يعنع عوبتهم ، إذ رأما فرصة مكتته من إخضاع عسير برجودهم في قبضته ويزج بقواته لدعم ابن مساعد لتصفية من بقي منهم، واعرانهم ، واقتياد الإدريسي إلي الرياض أيضاً ، ومجابهة ابن حميد الدين بقوة تمكن ابن مساعد من إزالته غير أن أخباراً ترامت إليه مما نشرته الصحف خارج الجزيرة نددت باحتجازه لآل عائض ، وعدتها جريعة ، واتخذت صحف مكة من ذلك مجالاً الطعن بتصرفات قادة نجد .

وهذا ما جعله يتردد في أمر مكن منه ، وما يجبره عليه الواقع الذي لايعلم نتائجه فالشريف في الحجاز وآل رشيد في صراع معه ، وابن الصباح يضع الدسائس لإضعافه، ومشايخ عشائر نجد يريدون تحويل الجهاد إلي الشرق ، وبقية آل عائض تتبعهم عسير .

ورأيت أن حسناً ومحمداً يشعرون أنهم توركلوا بالمجيء إلي الرياض ، وأنه كان بإمكانهم إرسال وقد بدلا منهم ، وهذا ما كان قرره مجلس الشوري . ولكن حسناً أصر علي الذهاب بنفسه لدراسة شخصية عبدالعزيز ، كما فعل مع الإدريسي عندما نزل إليه .

طلبت من ابن زيد أن يبلغ عبدالعزيز رغبتي باللقاء به بصفة خاصة وبون علم أحد فوافق ، واجتمعت به ولم يكن سوي ابن زيد ، فحدثته بالظروف الراهنة واقتراحت عليه أن يتفق مع حسن علي إرسالي أنا وأحمد بن عبدالله بن مفرح إلي عسير وبزي رأي مشايخ القبائل برغبتهم إما بال عائض وإما بعبد العزيز ، وما يراه المشايخ يقبله الطرفان ويعدانه نافذاً ، ومن الأفضل ألا يعلم حسن أن لقاء قد تم بيني وبينك قبل هذا . فوافق عبدالعزيز وطلب حسناً وعرض عليه الاقتراح حرصاً علي أرواح الناس ، فقبل الطرفان ≈ ثم أشار عبدالعزيز إلي والي ابن مفرح ، وقال بيا حسن اقترح أن يقوم هذان الرجلان
 بهذه المهمة ، وهما من خاصتك وأقرب الناس إليك ، فوافق حسن ، وأمرنا أن نهييء
 أنفسناً للسفر من يوم غدا أى فى ٢٦ ذى الحجة ١٣٣٨ هـ .

أعملي عبدالعزيز أمره لابن زيد بتجهيزنا فتباطأ ابن زيد حتي مضت ثلاثة ، ويبدر أن التأخير كان بأمر من عبدالعزيز ريثما يُعد كتاباً ويبعث به إلي ابن مساعد ، ويصل إليه قبل وصوانا إليه ، وهذا ما أستنتجته عند مقابلة ابن مساعد .

التقينا ببعض أعيان النطقة ، ووقعوا على مذكرة أعدناها بعد أن ترددوا على التوقيع بل إن بعضهم قد رفض ذلك ، إلا أنني أفهتهم بشكل هفي أن الهدف من التوقيع إفلات أل عائض من قبضة عبدالعزيز بإظهار الولاء له في هذه المذكرة . وهذا ما ذكرهم به حسن فيما بعد ، بعد عوبته ، ولم يعلم حسن – رحمه الله – بما تم – ثم تم الصلح بعد عوبتنا علي الحدود بينهما وعلي التعاون بالفير لسكان البلدين ، ولم يلتقت عبدالعزيز إلي المذكرة وقال : يا حسن لن اتخذها وسيلة وإنما أبغي وحدة الصف والكلمة . فقال حسن : إن من صلحت سريرته صلحت سيرته ، وينبغي أن تكون كما قلت ويجب أن يبرهن علي ذلك باتفاق يكون بيد كل واحد منا نسخة ، يقيد بها ، ويطالب بما جاء فيها . وكان ابن عائض حريصاً علي أن يحصل من ابن سعود علي كل شيء يُويد حجته .

وعمل وثيقتين علي الاتفاق وقع عليهما ابن سعود وابن عائض وشهد عليهما جماعة من كلا الطرفين ، وكان من ينود الاتفاق .

- ١ -- انسحاب قوات ابن مساعد من عسير .
- ٢ تعويض الأهالي الذين نهبت قوات نجد دورهم في أبها والقري الأخري .
- ٣- التخلي عن دعوي مناصرة الإدريسي ، علي اعتباره أنه رجل دخيل في المنطقة مُكّن
   له من قبل الطليان الكفار ، بغية إشغال اليمن وعسير والحجاز وعدم الالتقاف حول المثمانيين ، وجهاد الكفار .
  - ٤ إبقاء ممثلين لعبد العزيز في أبها . وعدم تدخلهم في شؤون عسير . =

عودة أل عائض : رجع أل عائض إلي أبها بعد أن مكثرا في الرياض ما يقارب من ثارتة شهور . وكتب ابن سعود لابن مساعد كتابين يستحثه فيهما علي العودة بقواته إلي الرياض ، وإبقاء طارفة تمثله في أبها ، يربط أمرها بأحد ثقاته ، كما يخيره برسالتيه بما تم بينه وبين أل عائض من اتفاق وأنهم عائدون إليه بتاريخه . ويطلب منه أن يلزم الطارفة بأوام حسن .

توجّه ابن مساعد من أبها نحو الرياض بعد وصول رسالة ثالثة إليه من إمامه في أواخر شهر صفر بعد أن عينَ العقيلي أميراً على الطارقة بناء على أوامر الإمام عبدالعزيز .

وبعد أن وصل حسن إلي أبها ظهرت المدينة والقبائل بعرضاتهم لاستقباله ومن معه ، وبخل قصر ( شدا ) واستقر فيه ، وكان الإخوان قد دمروا الفرقة ، وبطاش قشلة ( بناءان أنشا لقيادة الأتراك ) بحجة أنهما بنيا بأيدى المشركين ، اما قصر ( شدا) فكان مقراً لأمراء آل عائض وأسلافهم .

عقد حسن عدة جلسات لمجلس الشورى لتدراس مستقبل البالاد وذلك في بلدة د السقا ع وباقش مشايخ القبائل الذين وردت إلي ابن سعود رسائل باسمهم لتجلو له حقيقة الأمر ، وفاتصهم بقوله : أنكم لتعلمون أنكم تمثّلون قبائلكم ، وأن تهاونكم في أمر يتعلق بكرامة هذه البلاد يعدونه خيانة منكم ، إذ يرون أنهم قد أسلموا لكم القيادة ووضعوا فيكم ثقتهم ، وإن كل شيخ منكم يعد قوة مرابطة علي ثغر من ثغور عسير ، وتعلمون أن العدو إذا مكن من دخول ثغر من هذه الثغور فدخلها سوف ينقذ منها إلي غيرها ويعيث فساداً ، وهذا أمر لا يقر ، فإن يجب حصاية هذه البلاد التي عاشت قريباً ، وهي نجدة لفيرها من الجوار ، يستمدون منها القوة لرفع الظام عنهم ، وإمنت فيها سبل الحجيج ، كما أمنت فيها قوافل التجارة بين اليمن والحجاز والشام ، وبين السواحل ونجد ، وعلينا أن نحافظ علي ما كانت عليه ، وهو واجب علي كل منا ، وإن اقتحام أيه قوة لجزء من هذه البلاد والسيطرة عليه ليؤدي الي مفسدة إذ أن لهذه البلاد وأعراف وعادات انبثقت من المقاهيم عليه ليؤدي الي مفسدة إذ أن لهذه البلاد يقاليد وأعراف وعادات انبثقت من المقاهيم عليه للتسلطون عليها خيرها وفائدتها ، إذ لا تنسجم مع مقاهيهم حيث لاتصال إليها = يجلل المتسلطون عليها خيرها وفائدتها ، إذ لا تنسجم مع مقاهيهم حيث لاتصال إليها =

 مداركهم علي اعتبارهم أنهم قد عاشوا حياة تغاير ما يعيش عليه أهل هذه العلاد .

وتطمون ما حدث ، وأدركتم ما عليه القوم أثناء وجودهم في أبها ، وقد ساقوا إلينا أجلافاً ، شحنوا فكرهم يكفر غيرهم ، ثم دفعوهم في وجه الناس ، وإن الجاهل في نمة العالم . إن مؤلاء ولويقوا في البلاد بفعل القوة التي وراحم وتعدهم بالمال والسلاح لعشتم حياة الذلّ والهوان والفقر والحاجة ، واتعني أحدكم أنّ يكون بطن الأرض مقراً له فهو خير له من ظهرها .

قما حدث من يعضكم من مراسلة لابن سعود تطلبون منه أن تكونوا تحت سلطتة وترغبون منه إبقاعاً في قبضته لم يكن ذلك لتغفره قبائكم حيث تأنف النفوس الأبية منه فلا تقبل المضوع لعدو يقتحم ديارها فيذلها ، والله سبحانه وتمالي يقول : ﴿ إِن المُلوك إِذَا دخلوا قرية أفسدوها وجمعلوا أمزة أهلها أذلة وكذلك يقعلون ﴾ [سورة النمل ٧٧ ] وأفسدوها تعني يغيرون من طبيعتها ويسلبون من أهلها عُزتهم شأن الباغي . فليس هناك من مقتحم ديار ليعز أهلها .

تعلمون أني قد أكرهت نفسي وخاطرت فيها بالنزول إلي ابن مساعد والانطلاق إلي الريض ، ولم تؤيدوني في ذلك حفاظاً علي وحدة البلاد ، ولمد البلاد إلي مركز قيادتها ، ولكن أقدمت علي ذلك لما وجدت أن وضع البلاد يتردي من وقت لأخر انفاذ النخيرة وايس من مصدر لها علي حين يقوقنا خصمنا بما مكن منه والاستعرار بحريه والحال ما ذكر يعد مفامرة كدن ينازل الفارس المسلح بالهراوة ، أو صناحب البندقية بالمناظفة ، فرايت أن ما فعلته كان من باب الضرورة والاستطلاع .

فنصن الآن مجتمعون لتقرير ما نراه فلست مستبداً برأيي بونكم ولا مقدماً علي قرار من غير موافقتكم عليه ، فعسير الآن مستشرفة كل قد تحفز الرقوب عليها ، وقد غرس أمير نجد براثته في عجيزتها ، والإدريسي يتربص بعد أن جر لنا ولنفسه شراً فنئب نجد ونئب تهامة وقعاً في مراغة يتحاثيان التراب علينا ، وابن حميد الدين غدا ككلب الفرس يترقب متي تكيو فيعمل نابه فيها أو كسبع الفيشة يتربص بصيدته الظلام ، وجانب آخر متطلع ورجله في الشرك ، ونحن اليوم كمن يركب سفينة تتقانفها الأمواج العاتية، إن حزمنا أمرنا وشددنا عزمنا سيطرنا على قيادتها برفق، = وإن تراخينا أخذ بنا الدوار إلي التهلكة ، وليس أمامنا سوي المواجهة أو
 الاستسلام.

إنكم تعلمون أننا لا نعاني نقصاً في الرجال ، ولاضعفاً في النفوس فابناؤنا معروفون بشدة الشكيمة وقوة الهمم والاستبسال والثبات في غمار الحرب ولكن الذي يجعلنا في حيرة أن السلاح الذي معنا متنوع ، ونخيرته غير متوفرة ، وماكان قد نقذ ، وما بقي منه لايمكنا من شيء ، فمن كان في شرقنا ومن كان في غرينا يعدهم الإنكليز بالسلاح والنخيرة والمال ، وأيس الشمال بأقل من الأخرين فإن سرنا علي متوالهم أضمنا ديننا وبنيانا ، ومكنا الكفرة من ديارنا ، وهذه غاية طالما سعوا لتحقيقها ، وإخواننا مع الأسف لايبالون بهذا الأمر فقد ارتموا وما حدث لهما بعد وقمة ترية ليس ببعيد عنا حيث عملت انكلترا إلي وقف استمرار القتال كي لا يتسلط طرف علي الآخر وأعدافها لم تتحقق منهما بعد . ولم تتوجه نجد نحوها إلا بأمر خارجي تعلمونه ، ولم تتحرك قوات الشريف لمواجهتها إلا لأمر يختبرون أعدافهم في مذين الرجايز ، وماكانت مراسلة الإدريسي إلا وسيلة .

إن الأمر ليس بسهل فهو يقرر مصير هذه البلاد ، فانتم تعلمون أن ما يقوم به كل من الإدريسي وابن حميد الدين إنما يقومان علي ساحة تعود إلينا فالذي يربح علي حسابنا ومن أرضنا ، ومن يهزم منهما فهو لا يتراجع عن من خصمه وأنما يربح علي حسابنا ومن أرضنا ، والإدريسي ثبت أقدامه علي ساحة عمن أرضنا ، فالإدريسي ثبت أقدامه علي سواحل عسير من البداية بدعم من إيطاليا واصلحتها في مرحلة كنا قد شغلنا عنها في تتال الاتراك ثم لمصلحتهم من الطاليان في محارية الإدريسي في سبيل الأشرة الإسلامية تتال الأتراك ثم لمصلحتهم من يرغب في التمكين لنفسه تحت حماية الإنكليز ، وعلينا الوقوف في وجهه وهذا الوقوف إنما يعني الوقوف في وجهه الكفر الذي يقف خلف الإدريسي وإن إيطاليا لتطالب إنكلترا بدفع ما بذلته في صالح الإدريسي أو التخلي عن مواني، عسير إذ أنفقت الكثير ، وكان الإدريسي يعمل لحسابها ، فقد سبق له أن خرج من صبيا كاي فرد من أهلها ، فوقع في شرك الطليان ، وقد زعلت له بعد أن حصل علي ما حصل عليه منهم في سبيل الإيقاع بالمسلمين وبلادهم ، ومعرفهم عن الانتفات حول الطفائة ، وبدأ بتنفيذ مخططه من متمسكين إلى متمكن . وتعلمون أن مواني، عسير =

ضربت من إيطاليا أو إنكلترا عدة مرات بسببه وإصالحه ، ولاتزال بجانبه ، وهو يريد أن
 يقتطم المزيد من أرضنا ليحصل على المزيد من الدفع له .

أما ابن حميد الدين فتعلمون أنه رجل طامع في نشر مذهبه ، راغب في مد نفوذه ، وأن اليمن إنما هي من ملك أجدادنا قامت فيها الدولة الزيادية ، وترعرعت فيها الدولة الطاهرية، وكان ولاتها فيما بعد يحصلون علي الدعم من أسلافنا ، والتأبيد من حكامنا طيلة العهد الملوكي والعثماني حيث كان أجدادنا يُساندون كل من كان يقف في وجه التسلط فكان ممن وقف علي رجليه من الاسر اليمينة بتلك المساندة أسرة حميد الدين حيث قامت علي دعم أسلافي ، وإلان وقد ظهرت هذه الاسرة أصبحت تريد اقتطاع أجزاء من أملاكنا ، وإن الذي أطمعه أن الاتراك قد سلموا له صنعاً، عندما انسحبوا من اليمن ليبقي منافساً لنا ، وكذلك أغراه بنا قيام الإدريسي في تهامة في محاولة السيطرة عليها ، وهجمات أمير نجد علينا .

وتعلمون أننا كنا قد درسنا وضع هاتين الإمارتين بعد انسحاب العثمانيين وقررنا التوجه الى الإدريسي وإزالته ثم الالتفات الي ابن حميد الدين وإزاحته .

وقد اطلعتم علي رسائل مشايخ قبائل اليمن وكلها تطلب منا إسعافنا ونجدتها لإزالة حكم الزيوب ، فشغلنا عنهما من نحن في دراسة وضعه فاستنفذ منا جهدنا .

وكل من جاورنا يريد إضعافنا ليأخذ له نصبياً من أرضنا ، وما خلافهم إلا كخصومة الطير وعينها محدقة بالطو.

قما كان منهم إلا قالوا : لا نخرج عن رأى تراه أو طريق تسلكه ، ثم تكلموا عن رسائلهم إلي عبدالعزيز فقالوا : إنهم لم يقعلوها إلا بعد أن أشار علينا بتوقيعها كل من محمد بن مسلط ، وأحمد بن عبدالله بن مفرح ، وكانا يحملانها إلي كل واحد منا ويدعيان لنا أن التوقيع عليهما يفيدنا من ناحيتين : أولاهما أنها تُسهل عودة حسن ومن معه إليكم ، وثانيهما أنها تحمي قبائلكم القريبة من أبها من تعديات هؤلاء المفسدين . ولكن إذا أصررتم علي موقفكم ورفضتم التوقيع فإن هذا يعني إبقاء حسن في الرياض بأيدي خصمه وخصمكم وربما تعرضوا له بمكروه ، ومن يدري ؟ كما إن قبائلكم تصبح = = عرضة التعديات ، ومن يحمي أعراضكم ؟ وقد غدوتم من غير قيادة تجمع كلمتكم ، وتبجد صدفي علم عند سيادة بلادكم . إن التوقيع يفيدكم ولايضر حسداً ، فقال حسن : إن هذا أمر قد أفضي إلي ما تم ، والمله كان مخرجاً . ثم عادي يتحدثون في موضوع النخيرة وكيفية تأمينها ، فلم يجدو وسيلة سوي شرائها من أي مصدر داخل الجزيرة أو من سواحل البحر الأحمر الفربية ، ولكن وجدوا صعوبة في طريقة إيصالها إلي ميناء القنفذة أو الشقيق أو البرك أو القحمة أو بيشة أو ظهران ويقوم رجال من عسير باستلامها من هذه الأمكنة .

كما اتفقوا أن يظهروا جانب اللين إلي طارفة نجد في أبها ( ممثل عبدالعزيز ) حتى تتقوي عسير . كما أوعزها إلي رجال منهم أن يعملوا علي إغراء ظك الطارفة لبيع سلاحها أو الحصول عليه وشرائه من أفرادها ، وقد نجحوا في ذلك .

وعندما انتهى حسن من كلامه قام أحمد بن حامد شيخ قبيلة علكم وسناله عن انطباعه عن ابن سعود ، وعن إمكانية تحقيق الأهداف التي يطم بها ، وعن مدي إطاعة أهل نجد له فلجابه :

فالسفع مهما علا في الجو ينصدر سهم يظل شديد العزم يقتسر طبع وعدته الإقدام والظفر لها فؤاد جبان كله خور لاتخش سُلعاً إذا ما حام منطلقاً والصقر لاتزدري مهما أشر به لايعتريه وهام فالإباء به والسفع إن شمخت في الجو طائرة ثم سأله عن الإدريسي فقال:

أنيابه قد نزعت والسم قد ذهب قد اشرأب ومنه الويل قد نشب

لا أن يروعك صل في ثقلبه من نفخ أودجه يبدو فتحسبه

وكذلك اتجه ابن حامد نحو محمد بن عبدالرحمن آل عائض وسأله عن رأيه في

= رأيه في ابن سعود فقال:

هو الصقر الأبي به شموخ يصد الهاجمين علي حماه

فلا يخشي النوائب وهي تجري ومخلبه كحدً السيف يفري

وسناله عن نظرة الشريف لابن سعود ، فقال :

ملموح واكن نونما هو راغب م كراكب متن لم يجز ثم أرضها ثم سنّله عن شريف مكة الحسين بن على ، فأجابه :

صحاري بها هول يشدُ ويتعب ولاالظهر أبقاه فقد خاب مطلب

> انیم مین

رُدِّى إذا ما تُرى تهفو النفوس لها نفس هوت ملَّنت وهما تعيش به إن النفوس إذا أخلاقها سمقت

حيناً وحيناً تُرى ضُعُثا من الطم ردحاً وكان به عنباً من الشبّم تنال شاواً رفيع القدر والهمم

فقال ابن حامد : إن كان ابن سعود كما ذكرتما فقد حلَّق.

عادت إلي حسن سيطرته علي عسير ، وشكل قوتين إحداهما للتوجه إلي تهامة لردع الإدريسي ، وتأديبه والثانية إلي الجنوب لطرد قوات ابن حميد الدين من المناطق التي دخلتها .

ويعث حسن إلي قبائل عسير التي تعيش علي أطراف عسير وتجاور البلدان الثانية لتعمل علي تأمين الذخيرة بنفسها ، وأن تبقى مرابطة في أماكنها لرد أي عدوان محتمل ويأتينا منها ما يكفي للإشارة إلي مشاركتنا .

لم يرق لطارفة نجد التي اختير لها قلعة شمسان لتقيم فيها ومن يؤي إليها من نجد لم يرق لها القوة التي عادت لعسير والحملات التي جهزتها إلي تهامة والجنوب فأرسلت الي ابن سعود تخيره بما آل إليه أمر عسير وما أقدمت عليه وتخوفها من ذلك ، كما ظلت كتب الإدريسي تصل إلي عبدالعزيز تستصرخه بأن لايضيع الفرصة التي مكنته من عسير. = وصل إلي رئيس طارقة نجد في عسير فهد العقيلي جواب من إمامه علي غلية من السرية والخطورة يطلب منه إن تمكن من الخلاص من أعيان آل عائض ظيفمل ، ووصل هذا الخبر إلي حسن آل عائض إذ كان قد استطاع أن يخترق صفوف الطارفة وأن يكسب بعض رجالها إليه ، ومنهم أكثرهم التصاقأ بأميرها فهد العقيلي حتي كانوا يعدونه أمين سره ، وهد الذي أبلغ حسناً ما وصل إلي العقيلي .

شكّ حسن بالأمر واستبعد أن يقدم ابن سعود علي مثل هذا العمل ، وربما ضحي بطارفته كلها ، ولكن من باب الحيطة والحذر قرّر ترك قمىر ( شدا) والانتقال إلي ( السقا ) وأبقى في شدا بعض رجاله ، وعمل علي مراقبة الوضع بدقة بمتابعة الحرس .

وفي ١٣ ربيع الأول ١٣٣٩ هـ وصل إليه خير قصر شدا من قبل طارفة نجد وكان عددها مائتين وخمسين رجلاً ، ولكن رجال القصر استطاعوا أن يتسللوا الي خارج القصر من خلال منافذ يعرفونها ، وبقي رجال نجد يعيطون بالقصر علي أمل اقتحامه مع الفجر ، وقد بلغهم أن أعيان آل عائض قد حضروا اجتماعاً فيه تلك الليلة فوجدوا ذلك فرصة لهم .

أمر حسن بقوات من عسير تطرق المامعرين ، فلم يشعر جنوب نجد إلا والقوات تحيط بهم من كل جانب فنعروا واندفع بعضهم إلي داخل القصر مستسلماً ظناً منه أن رجال آل عائض يملأون القصر ، فلم يجدوا أحداً ، فتداعوا الدخول .... وازدحموا علي الباب الفصيق والرصاص من خلفهم فنهب في تلك الساعة ما يقرب من مائة وعشرين قتيلاً ، وبعد أن دخل منهم من دخل أغلقوا علي أنفسهم أبواب القصر وأخذوا يناوشون محاصريهم ، نقل آل عائض أحد معليهم اللذين بقيا عندهم إلي قصر شمسان بعد أن جيء به من العرملة ، وأخذ مذا المدفع يوجه ضرواته وقذائقه علي قصر شدا حتي دك البرج الشمالي ، فلما رأي المحاصرون في القصر أن البرج قد تتاثر اضطروا إلي الاستسلام . وجرت مفاوضة انتهت بالوافقة علي عوبتهم إلي نجد دون سلاحهم . وقد عرضوا في ساحة البحار أمام تجمعات القبائل وهي ترتجز .

ياعسير الهول والحمية واحدة

إن كان عاد الشور واحد والسرب شاهسسد

فقسسد تبين الكسلام

ميد نشار البيارق علي سودان المفارق

ثم راعي الدين مستوفي بدينه

عادت طارفة نجد نحو بالادها غير أنها قد التقت في الخميس بقوات جاح من الرياض لدعمها فانضمت إليها وأصبحت كلها تحت إمرة فهد العقيلي ورابطت تلك القوات في الخميس و أقامت في بيوت السكان بعد أن أخرجتهم منها في سبيل التحصن بها ، وأرسلت إلى الرياض تطلب بعث النجدات ، وقعلم ابن سعود بما حدث معها .

علمت قيادة آل عائض في أبها ما جري من وصول قوات نجدية واستقرارها مع من كان في أبها في الخميس ، وأن قوات ثالية من نجد سنتبع السابقة ، فكتب حسن إلي فهد العقيلي يقول له : علمنا بمرابطتكم في الخميس ، ولم يكن هذا مما التزمتم به قد أطلقناكم كي تعود إلي الرياض ، ولم نعطكم أمان ابن مساعد لأهل أبها ، ونطلب الالتزام بما تم عليه استسلامكم ، والعودة إلى الرياض دون تريث ، وأنا بعد ثلاثة أيام من خطابي هذا أرى إخراجكم بالقوة فلا تلوموا إلا أنفسكم .

لم يأبه العقيلي بكلام حسن ، وبقي يتقوي ويطلب المدد،

ولما انقضت أيام ثلاثة ، وبقي العقيلي في الخميس ، وجهت قيادة أبها إليهم قوة علي ثلاثة محاور ، أحدها من الشمال بإمرة عايض بن عبدالله بن محمد بن عايض والثاني من الغرب بقيادة محمد بن عبدالرحمن بن عايض ، والثالث من الجنوب تحت رئاسة عبدالله بن عبدالرحمن بن عايض ، وأخذت قيادة أبها بعين الاعتبار ما قد يقوم به كل من الإدريسي وابن حميد الدين إذ بعثا إليهما بقوتين إحداهما رابطت بالشقيق بقيادة ناصر بن عبدالرحمن ومهمتها منع الإدريسي من دعم العقيلي ، ووجهت الثانية إلي صعدة الحيلولة دون إتاحة الغرصة لابن حميد الدين بالتقدم في عسير أثناء انشغالهم بقتال العقيلي . =

 لما العقيلي بسير قوات أبها نحوه استدعي بعض مشايخ قبائل شهران وقحطان واحتجزهم عنده في مقر قيادته ليتخذ منهم دريئة له ، وليفاوض عليهم إن احتاجت الأمور إلى مفاوضات.

ومن ناحية ثانية فإن ابن عائض قد كتب إلى مشايخ شهران يأمرهم بإخراج النجديين من بيوتهم ، وأن كل بيت أرى نجدياً ولم يخرجه سيحرق وسيحاسب أهله .

استعد العقيلي ورأي التوجه نحو أبها ومباغتة أملها ، وقواتها قد غابت عنها ، فتوجه نحو مدنه فاصطدم بالقوة التي يقودها عايض بن عبدالله وجرت العركة بين الطرفين عند وداي عتود استمرت طيلة ذلك اليوم انتهت بهزيمة القوات النجدية بعد أن فقدت أعداداً كثيرة منها كان قائدها العقيلي من بينها ، ووات الأنبار ، وأسرعت نحو الخميس انتحصن فيها ، فوجدت القوات العسيرية القادمة من الشمال والآتية من الجنوب قد أصبحتا علي مشارف الخميس ا

أرسل عايض خيالته بسرعة لتطارد فلول العقيلي وأمرها أن تدخل الخميس وأن تحرق البيوتات التي أوت نجديين ولم تخرجهم ، واقتصت الخيالة الخميس وأحرقت ما أمرت بحرقه ، وعندما اقتريت بقية القوات العسيرية من الشمال والجنوب من الخميس وجدت النار تلتهم النازل والقصور فعلمت أن كل شيء قد انتهي .

وتابعت فلول العقيلي سيرها هارية نحو نجد ، والتجات إلي تندحة وطلبت الإجارة من بني المستنير ويني أسامة ، فأجاز ابن عايض إجارتهما بعد أن اشترط أخد السلاح منهم . التقت القوات المسيرية كلها وكانت تحت إمرة محمد بن عبدالرحمن بن عايض وذاك في بلدة ذهبان ، وأمر محمد بإطفاء الحرائق ، وعدم التعرض السكان علي اعتبار أنهم جزء من عسير ، فإنهم قد غلبوا على أمرهم .

وجاء مشايخ شهران وقحطان إلي الأمير محمد يعتنرون عما قد حدث ، فقبل منهم العذر ، وقال إن الجبابرة الطغاة يخشاهم الناس فيلجؤون إلي مسايرتهم خوفاً من أن يلحق أذاهم الرعية .

وأعلن أولئك المشايخ تجديد بيعتهم لحسن آل عائض ، فقال لهم محمد : أنتم أحرار ، وتضمون قبائلكم تحت إمرة من تشاؤون ، وأن ما قمنا به لم يكن لإكراه الناس علي غير مايحبون ، وإنما نقصد إعطاهم الفيار فيما يرغبون ونحن وأنتم أبناء عمومة وايس = النا من فضل عليكم وإنما هو واجب نؤديه في سبيل تماسك عسير التبقي قوة تنصر
 المظلوم وتردع المعتدى .

وتلقي حسن أل عائض في اليوم التالي رسالة من شاهر بن راسي قائد قوات عدير الني تقاتل قوات ابن حميد الدين يطلب فيه دعم كل من ناصر بن مبخوت ، وابن كعبان ، وابن عريعر ، وابن صبحان ، وابن نصيب ، وأبو ساق وأبو نيبه لإمكانية مقاومة ابن حميد الدين التي تتقوى عليهم .

فكتب لابن عمه في الخميس أن يرسل من يري علي رأس قوة لدعم اللذكورين علي أن يتم توزيمها عن طريق ابن راسي . كما أمره بإرسال قرة أخري للاحقة التجدين تحول دون تمركزهم في بيشة ، وأن تستقر هذه القوة هناك حتى تأتيها التعليمات .

استعرض محمد قواته لاختيار الغرقة التي سيرسلها إلي ابن راسي ، فكانت تمر أمامها وهي ترتجز .

ياعسير الهسول مسا هسني القضية ميسد نجسران نجملوا سسرية وأخبروا ولد الإمام لابسدهسين صنعاء

## ونحسرق فسي قصسورها

بأخسروا جمع المشارق إنا قد نشرنا لها البيارق فعسير علي الحد ما تفارق ميد نجد ويسزكي من أبها تصورها

وأبلغوا قحطان تمشى بالوقاعة ماهقينا الذئب ينهش من ذراعها

فكفسوا عنسكم المسلام

= جاس محمد بن عبدالرحمن في الخميس مدة أسبوعين يستدعي خلالها القيائل فوقدت عليه ، فأخذ ثلاثة آلاف ، ووجهها إلي شاهر بن راسي في مكان تعركزه في ( طب ) ، وكانت بقيادة أحمد بن علي بن مطهف المطري ، ومن هناك وزعّت إلي قادة آل عائش النين خرجوا لملرد قوات ابن حميد الدين من الاراضي التي دخلتها ، فلجلتها فعلاً عن بلاد همدان ، ونجران ، وصعده ، فلخاف ذلك الإدريسي ، وطلب من الإنكليز أن تكون لهم بوراج قريبة من جيزان ، وكمران ، وفرسان ، فلما جات تلك البوارج شعر الإدريسي أن ظهره أصبح قوياً فاستغل انشغال آل عائض بحرب ابن حميد الدين وتوغل في تهامة عسير الجنوبية .

رجع محمد بن عبدالرحمن إلي أبها ، وعقد مجلس الشورى جلسة في ( السقا ) لدراسة وضم الإدريسي ، وقرروا إرسال حملة في محاولة للقضاء عليه ، وجهزوا قوة مؤلفة من ثلاثة آلاف بإمرة علي بن أحمد بن مشيبة شيخ قبيلة بني مفيد ، وأعطيت تعليمات بالتمركز في ( أبي عريش ) حيث كاتبت السادة الغواجية وغيرهم من نوى خيرات الأمير حسن آل عائض وطلبوا منه إرسال قوة إليهم لمساعتهم في القضاء علي الإدريسي .

مرت هذه الفرقة أمام الأمير حسن ليري تجهيزها ، فمرت وهي ترتجز

خواكت براق وأنا في الطور الأخضرا تزكم له رعود واي له نو تنشرا

فى ساحل اليمن

ورى مخالة دمرت صنعاء اليمانيه

ياذا اليماني ليت اله عين تنظــرا يوم جينا مـثل البحــر ليتكــبرا بولة بلاثش

والرجل منا في اللقاء يقرع ثمانية

سارت الحملة عن طريق عقبة الظهار فوداي عرفة ، فوادي مرية فوادي عتو، حيث التقت بمقاتلة ربيعة ، وأنمار ، ووائلة ، وآل حبيب بن مالك ، وسار الجمع إلي الحمرا ، فشرق العكوتين حتي وصلوا إلي أبي عريش حيث تعركزوا فيها .  وقد اختيرت أبو عريش قاعدة لهم ليكونوا بعيدين عن مرعي البوارج الإنكليزية الموجودة في جيزان فيما إذا تدخلت في الأمر . كما أن أبا عريش بإمكانها السيطرة علي صبيا ،
 وجيزان لارتفاعها النسبي عنهما ، ولأن ورا ها قبائل قحطان الموالية لآل عائض .

لم تخف هذا التحركات علي الإدريسي ، غير أنه لم يستطع فعل شيء لإمكاناته المعددة وهذا ما جعل قوة عسير تصل إلي أبي عريش دون أن يعترضها إحد بل انضمت إليها أعداد من القبائل المستقرة علي جوانب أوبية بيض ، وبيش ، وفيفا ، واستقبل هذه القوة أشراف أبى عريش من الخيرائية ، والحوازم ، والخواجية .

ورأت قيادة عسير في السقا ضرورة إرسال قوة عن طريق رجال أنلع ، فتحركت مجموعة 
تتألف من ألف رجل ، وثلاثمانة من رجال ألم ، وسبعمانة من عسير السراة ورجال 
الحجر ، وأوكلت قيادتها إلي حسن بن أحمد بن عبدالمتمالي ، واتجهت إلي صبيا ، مارة 
بالشقيق ، وانضم إليها بعض بني شعبة ، وما أن خرجت من الدرب ، وأخذت طريق 
البياض محانية الساحل حتي فؤجئت بقصف المدفعية الإنكليزية بكتافة ، وأصابت أعداداً 
منهم ، وكانت هذه خطة ديرها الإدريسي مع الإنكليز لقصفهم قبل الاقتراب من صبيا كي 
يترا إليها جماعات يمكن تصيدهم أو القبض عليهم . غير أنهم تراجعوا الي الدرب ، ولكن 
للمفعية لاتزال تلاحقهم .

أما القوات التي تمركزت في أبي عريش غكانت تسمع انفجار القنابل وبدي المدافع ولكن لم تمرف شيئاً . وكانت قد انقسمت إلي فرقتين : فرقة تتجه إلي صبيا ، وأخري إلي جيزان لامتلالها ، فلما سمعت هذه القوات توقف حتى ينجلى لها الموقف .

وكان الإدريسي قد أرسل إلي القوات في أبي عريش مجموعة لتناوشهم ، قد يشغلوا عن تقصى خبر القصف ، وحتى يخرجوا من أبي عريش فتقصفهم البوارج الإنكليزية .

ومنما توقف القصف لدخول الفارين الي الدرب ، تابعت القوات في أبي عريش تقدمها نحو صبيا وجيزان ، ولم تبال بالفرقة التي أرسلها الإدريسي والتي انسحبت كي تتمكن البوارج الإنكليزية من قصف قوات عسير . وقد قام الإنكليز بالقصف فعلاً واثخنوا بالقوات العسيرية التي اضطرت إلى الانسحاب والتمركز ثانية في أبي عريش ، غير أن =  القيادة العامة في أبها قد طلبت الرجوع منها إلي أبها ، لأن قوات نجدية كثيفة في طريقها نحو عسير بإمرة فيصل .

جرت هذه الأحداث في المدة الواقعة بين عشرين ذي الصهة ١٣٤٠ هـ حتى العشرين من شهر المحرم من عام ١٣٤٠ هـ حيث جانتها الأخبار أن الأمير فيصل بن عبدالعزيز قد تمكن من الوصول الى رنية بقوات لاتحصي علي الحصر إذ استنفر رجال نجد جميعاً ، وقد احتل رنية في ١٦ المحرم ١٣٤١ هـ وقضي علي حامية عسير فيها ، وجعل المدينة مقرأ لتجمعات قوات حيث فضل التريث بالتوجه نحو أبها عندما علم أن صراعاً يدور بين أل عائض من جهة وبين كل من الإدريسي وابن حميد الدين من جهة ثانية ، إذ أن المدراع يضعف الجهات الثلاثة ، ورغب أن يصل الي بيشة وقد أنهكت قوات الذين أمامه .

الإدريسي والإنكليز : كان الإدريسي يكاتب الانكليز باستدرار ويعظم لهم من شان آل عائض ، وأن أمرهم سيكون في خطر فيما إذا انضمت لهم قوة أخرى ، أو سيطروا علي أجزاء أخرى ، ذلك أن المنطلق الذي ينطلقون منه يؤثر علي السكان ، ويجملهم يتبعونهم ، حيث يرفعون شعار الإسلام ، ويعدون كل من يوالي غير المسلمين كافراً ، ويعلنون أن صلتهم بالترك يجب أن تكون قوية علي حين أن كل من يتعاون مع الإنكليز أو غيرهم من دول أوروبا يجب محاربته ، ويستمع العرب لمثل هذه الأقوال .

واذا فإن آل عائض يحرضون العرب جميعاً علي معاداة جميع الذين يتصلون بكم ، ويُعدُون أصدقاء لكم ، فالخطر علينا جميعاً منهم فيما إذا قوي أمرهم ، وهذه المناداة التي يعلنونها يستمع لها جميع الناس وإن كانوا لايستطيعون المجاهرة بتأييد آل عائض لكنهم في الواقع يؤيّدونهم ، ويتنظرون الفرصة التي يستطيعون بها دعمهم والانطلاق بهم علي حين نغايرهم وأصدقاؤكم النظرة حيث نري الأتراك كفاراً ، ويجب الابتعاد عنهم ، وقد أنسدوا في البلاد ، وإن حريهم والاستعانة بأية قوة جائز .

ولكن يبدو أن الإدريسي عاد ففير رأيه ، ورغب في إعادة الملاقة وتحسين الصلة مع آل عائض ، وذلك لمسلحتة طبعاً ، إذ رأى أن نجداً عندما دخلوا أيها بقيادة عيدالعزيز بن = مساعد كانوا يضمرون له ألعداء ويتربصون به ، وأنهم إذا وصلوا إلي تهامة ، وتمكنوا
 منه ، سوف يطيحون به ويتخلصون منه ، ومن هذا المنطلق نقد رجع يكاتب الأمير حسن
 آل عائض ويعمل على التوبد له ، وتناسى الماضى .

وقد كتب كتاباً للأمير حسن في ١٠ صغر من عام ١٣٤١ هـ يطلب فيه تتاسي ما مضي وتحديد الحدود بين تهامة والسراة بالشكل الذي يراه آل عائض، وأنه من الضرورة التعاون بعضنا مع بعض لمواجهة الأخطار التي تحدق بعنطقتينا واللتين وضعناهما في حرب تؤجي نقيجتها إلي تغلب الطامعين حيث نكون قد استنفذنا قوتينا ، وينتهي صراعنا لمسلحة الطامعين من الخصوم ، ولكن حسن لم يبال بهذا الكتاب خوفاً من أن تكون لعبة يراد منها أن يأمن العسيريون الإدريسي ويتجهوا بكل ثقلهم إلي القادم من الشرق ، وعندها يتقدم الإدريسي إلي أبها ، ويبدو أنها كانت هكذا . إذ تحرك الإدريسي بقواته عندما وجد كفة قوات فيصل تكاد ترجع علي كفة قوات عسير ، واحتج الإدريسي بتقديمة هذا أن الأمير حسن لم يبال به ولابكتابته له واكتفي بكتابة هذين البيتين وأرسلهما له:

إن المطامع قد تُضلَّل أهلها تُرديهم صنعًا لأسواً منزل تكسوهم سمة النجاح مظاهراً لكنهم سلكوا طريق الخذل

وكان الإدريسي قد تعرد علي ابن مساعد عندما تقدم إلي أبها وطلب منه أن يقف في تقدمه نحو عسير عند المنحدرات التي تتجه شرقاً ، وذلك بعد أن أرسل إليه مهنتاً بانتصاره على قوات عسير .

واكن ابن مساعد لم يقبل منه هذا وأرسل له عبدالله بن راشد معتمده الشرعي ليناوره في الموضوع حيث أن الأيام حبلي لايدري ما تلد فإمام نجد في صراع مع عدة جهات . وطلب منه أن يقوم قبل كل شيء بالسير بمعوله مع عدد من قضاته لهدم القية التي علي قبر جده . وبدأ ابن راشد بأول ضرية لهدم تلك القبة وهو يقول : وقل جاء الحق وزمق الباطل إن الباطل كان زهوتاً ، وأشبع أولتك القضاة تقريعاً كيف تقبلون بمثل هذه القباب وأنتم تعلمون أن ذلك لا يصح شرعاً ؟.

وفي يوم الجمعة اعتلى ابن راشد منبر مسجد صبيا وألقي خطبة الجمعة ومما قاله : =

= إن سيدكم هذا - وأشار إلى مكان الإدريسي حيث كان يجلس - قد راسل الإمام عبدالعزيز كثيراً وهول له في كل رسائله إليه من شأن أل عائض ، وزعم له فيها أن أل عائض قد بنوا في معاقلهم في عسير في أبها ، والسقا ، والحرملة ، وربدة القباب على قبور أسلافهم ، واتخذوا منها مزارات يأتى إليها العامة يتبركون بها ، ويدعون ويدفعون المال على فقرهم ، ويأخذ هذا المال حكام أبها من آل عائض ، ولكن لما دخلنا أبها لم نجد شيئاً مماً ذكره سيدكم في رسائله ، ولم نجد قباباً على قبور ، ولم نر مزارات ، ولم نشاهد آثاراً لها ، ولما سنائنا عن ذلك لم نسمع من أحد من السكان أن سمع بهذا أو عرف عنه شيئاً مل كانت العامة تستعبذ بالله عندما نُوجِهُ سؤالاً ، فعرفنا أن ذلك كان افتراء صريحاً من هذا السيد المطاع فيكم . ولما جئتا إلى صبيا وجدنا كل ما كان ينسبه الآل عائض عنده قائماً ، وشاهدنا كل ما كان يدعيه لغيره أنه موجود عنده ، فلا قباب في أبها ولا في عسير كلها - كما سمعنا - مثل هذه القية التي على قبر جد هذا السيد المطاع فيكم ﴿ قويل الذبن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقواون هو من عند الله الشتروا به شمناً قليلاً ، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسيون ﴾ سورة البقرة ٧٩ ﴿ أَنْمَا يِقْتَرِي الْكَذْبِ الذِّينَ لَا يَؤْمَنُونَ بِأَيَّاتُ الله ﴾ سورة النحل ١٠٥ وإنكم ياأهل صبيا بل أهل تهامة ، إن نجد بعد اسبوعنا هذا في منطقتكم قبة ، كقبة قبر جد سيدكم ، أو مزاراً أو أي مظهر من مظاهر الشرك فلا تلومون إلا أنفسكم ، وأن جيوشنا على مقرية من دياركم ، وهي على أهبة الاستعداد للنزول في أقل من نصف يوم فحذار من أي شيء يغضب الله وليقم أهل كل بلدة بعد صلاتنا هذا إلى ما يعرف من مزارات وقباب أو أي مظهر من مظاهر الشرك وآثار الكفر فليهدمه .

وأعلمكم أني جنت إلي عسير مع بعض الإخوة قبل هذه الأحداث ، وتجوانا وحدنا في المستاعها باسم عمال ، وحاوانا معرفة قبور رجال الدعوة السلفية الأوائل في هذه المنطقة لنقم بزيارتهم زيارة مشروعة ، ندعو لهم ونتعظ معن سيقناً فالموت أكبر واعظاً ، ولكننا لم نتمكن من معرفة قبر أحدهم ، فأصحابها قد ماتوا وانتهي عمله في دنياهم ، ولم يبق إلا ما جنوه من عمل لأخراهم و إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ولات : مسئة جارية ، أو ولد صالح يدعو له ، كما قال رسول الله ﴿ مَنِهُ لا مُن الله عن الشرك .

وقد دخلت جيوش نجد بلادنا بعدد يزيد علي خمسين ألفاً ، وأخبرنا كم بذلك ، وطلبنا منكم التحرك نجو نجد لانشغال جيوشه بحربنا ، وكان هناك متسع من الوقت لكم لتقوموا بدوركم ، وتدعموا ابن رشيد كما طلب ، ولكن تراخيتم حتي تم ما حدث ، ولانزال نحن وأنتم نتداول رأيين مختلفين قد يوديان بنا معا إلي هزيمة : الواحد بعد الأخر ، إلا أن يشاء الله غير ذلك . وأثناء إقامتي بالرياض بثثت بعض رجالي ليتعرفوا علي أحوالهم ، ما يدور في مجالسهم ، فوجدت أنه ليس لديهم من التحفظ ما يجعلهم يكتمون شيئا .

كما ذكرت رجالي أنهم شاهدوا أناسا يُعزّرون بالضرب المبرح لتعاطيهم شرب الدخان ، تلك الشجرة الممقوت استعمالها بهذه الحال على حين أن بعض أقاربه وكثيراً ممن حوله يشربونه خفية ، وهو يعلم ذلك ، كما يعلم الذين من واجبهم إقامة الحد .

كما ذكروا أن الوشاية عند رجال عبد العزيز تثيرهم للانتقام دون تثبت ، وهو يأخذ بكلامهم . وعين فئة من الناس وظيفتهم إزالة المنكرات ، وذكر رجالي أنهم قد شاهدوا بعض هؤلاء يجوبون الأسواق بالعصي والمقصات لقص ما زاد من الملابس عن الكعبين ، ويتفقدون الناس في صلاة الفجر ، على حين أن ما حوله يجرون ثيابهم بطراً وخيلاء .

ويهجرون من يقد من خارج المناطق التابعة لهم ثلاثة أيام، ولما سألنا عند ذلك قالوا: إنهم أنجاس إذ جاءوا من بلاد الشرك ، ونسوا أنهم كانوا يرتادون تلك المناطق من قبل. كانوا يريدون تتوجيد قوتهم ومداهمة ابن سعود في نجد ، ثاراً وانتقاماً ، بل إن إنكلترا كانت تهدد منين الطرفين كلاً منهما بالآخر ، ليبقي يشعر بالحاجة إلى دعمها وتأييده وينافس الطرف الثاني على رضاها ، لهذا استدعى ابن سعود قائده عبدالعزيز بن مساعد من أبها بعد ما تم بينه وبين آل عائض الصلح ليتقرى به وينطلق نحو حائل كما أنه استنفر بقية القبائل ، وطلب من الجميع حشد ما أمكنها حشده ليتحرك بتاك الجموع كلها نحو الشمال لإزالة إمارة آل رشيد .

وانتهي ابن سعود من حائل وعاد يتجه ببصره نحو عسير ، وقد حدث صدع مع أهلها ولايمكن رأبه إلا باحتلالها حسبما يتصور ، كما رأي أن الإدريسي وابن حميد الدين ينازعانه عليها ، وأن تراخي أو تهاون في شائها سبقاه إليها ، كما أن شائه قد هان أما شريف مكة الذي يعده المنافس الأول أو هكذا كانت إنكلترا توحي لكل واحد منهما ، والأقوي هو الصالح للبقاء ، وهو الذي تصطفيه انفسها ، وتبقيه سيداً في الجزيرة ، فلا بد لابن سعود من إظهار القوة أمام شريف مكة ليرهبه ، ولابد له من إبداء الإمكانية ، والقدرة علي المناورة والحرب النفسية ليكون المفضل عند إنكلترا وتختاره علي منافسه ، وتسبده علي المناورة والحرب النفسية ليكون المفضل عند إنكلترا وتختاره علي منافسه . وتسبكه علي المنطقة كلها ، وهذا ما حدث حيث دفعته لاحتلال (تربة ) فاتخذ من خالد بن بينيها عبدالله ، وهكذا ضريت بعضهما ببعض لتبقي العداوة بينهما مستحكمة وتستفيد من كلا الطرفين برجوعهما إليها .

كان ابن الصباح أمير الكريت قد أخذ يحسّ بالخطأ الذي ارتكبه إذ أبرز عبدالعزيز بن سعود حيث مكن الأسد من عرينه ، وبينما كان يفكر بجعل ابن سعود قائداً له وعاملاً له إذ به يتجاوز سيده ، ويطفي عليه ، بل يفكر من امتلاك أرضه ، وشعر ابن صباح بما يفكر ابن سعود ، ورأي ما وصل إليه من قوة أذا عاد ابن صباح يراجع حساباته ويبحث عن طريقة يتخلص بها من ابن سعود فقاده تفكيه إلي التوجه إلي ابن رشيد ويعمه والعمل معه ضد ابن سعود حتى ينهيا وضعه من نجد أو يقبل بالعودة إلي ابن مساح ويرضي أن يكون له عاملاً علي نجد ، واكن ابن سعود كان تجاوز هذه المرحلة كثيراً ، وإذا كان ابن صباح مغرورا بما تقدمه له إنكلترا ، وبما بينه وبينها من معاهدة فإن =

ابن سعود قد غدا رجلها الثاني في الجزيرة ، وينافس شريف مكة على المرتبة الأولي وهو الآن مرشح ومؤهل الصعود إليها ، واتجه ابن صباح نحو ابن رشيد ، وأدرك ابن سعود ما يدور في خلد ابن صباح ، فأعد العدة لكل طارى، وكثف قواته المتجهة نحوماثل لينال مبتفاه واتكون ضربة ابن رشيد موجعة ترهب ابن صباح وترعبه وتجعله يعدل عن تفكيره ، ويقبل بما قسم له ، ويؤيي إلي جحره ، وإلا فإن مصيره مصير ابن رشيد ، ومن أجهز علي النئب لايخفيه عوا ، الكلب ، ولكن عبد العزيز يعلم أن وراء ابن الصباح بريطانيا ، فلابد أن يسير بحذر .

بعد انتهاء ابن سعود من إمارة أل رشيد رجع يُفكر في غربي الجزيرة فوجد :

- ١ أن المنافس القري له شريف مكة لوضع الحجاز الديني ، ومكانة شريفها بين السلمين، واقوة الحجاز ، واقتيام أبناء الشريف في الشام وقد غنوا علي أطراف أملاكه بعد دخرله حائل ، ولصلة إنكلترا بالشريف ، وتعاونها معه ودعمه وإن وجودهم يشكل خطراً عليه .
- ٧ أن سلطنة نجد غدت تكافىء شرافة مكة من حيث القوة غير أن عامل الحسم بين الطرفين هو عسير ، فإن تبعت نجداً أمكن التغلب علي الحجاز ، وإن انحازت الي جانب الحجاز واتفقت مع الشريف أمكنهما التغلب علي نجد لذا لا بعد من إتباع عسير له .
- ٧ أن عسيراً في حروب دائمة مع الإدريسي ومع ابن حميد الدين فإن تمكنت عسير من التغلب علي الإدريسي واليمن أصبحت منافسة قربة له . وفاقت الحجاز في قربةها وفي منافستها له وأصبح جانبها مرهوباً ، ويخشي باسها ، وكذا لو انتصرت أية جهة من هذه الجهات الثلاث وانضمت بعضها إلي بعض . ورأي أن بقاء هذه الحروب هو في مصلحته لإضعاف قرة عسير وعندها لا يجد صعوبة في التغلب عليها واحتلالها ويري أن آل عائض لو أخطاؤا وطلبوا منه دعماً لمنازلة خصومهم لاغتتم تلك الفرصة وأسرع لدعمهم والقتال بجانبهم واكن لن يقبل بعدها الخررج من عسير ، وسيتمركز فيها ، وسيداهم الحجاز منها .

ولما وجد ابن سعود أن الوضع لم يتفير ، وإن الوقت الذي يمر ليس في مصلحته ، ورأي أن أل عائض لم يستنجدوا وبدا له أن عندهم ما يكفيهم لإحراز النصر علي خصوبه بل أنهم سائرون في هذا الطريق ، ويتقدمون بسرعة ، ويتقوقون على خصوبهم عندها رأى أنه لا بد له من العمل قبل أن يشتد أل عائض ويتقوون بانتصارهم علي الإدريسي وابن حميد الدين وعندها لا يمكنه التغلب عليهم بل ربما يغلب أمامهم لأنهم يكونون قد وحدوا اليمن تحد قيادتهم ، وعندها تصبح نجد نها بن أطراف شتي أهونها عليهم عسير ، وأشدها شريفة مكة ، ولم يستبعد غور ابن صباح ، وبه الوح بال رشيد من جديد.

وبينما هو أخذ بالتفكير في غزر عسير ، وأنه لابد له قبل كل شيء من ملاينة شريف مكة كي يقف علي الحياد علي الأقل ، فأخذ يراسله ويتوبد إليه ويتحبب منه ، فإذا بالإخوان يرون ما لايري ويطلبون منه االتوجه إلي شرقي الجزيرة والعمل علي إنقاذ تلك الجهات من حكامها الذين ارتبطوا في إنكلترا وانضووا ضمن دائرتها ، ولم يطبقوا الشريعة ، بل يمشون في شهواتهم ، ويسعون رراء مصالحهم ، ويعملون علي المحافظة على مراكزهم ، وأنه يخشي علي الجزيرة منهم ، فلريما انتقلت مفاسدهم إلي داخلها ، وسرت تصرفاتهم إلي مدنها فعرضوا على عبد العزيز البدء بثولتك الحكام الذين هم أشد خطراً من غيرهم بكتير . ولكن عبدالعزيز لم يوافق الإخوان ، إذ يعلم ولا يعلمون أن إنكلترا لا توافق له علي السير في هذه الطريق ، ولاتسمح أن يتعدي حدوده المرسوبة له ، فإن هناك معاهدات بينها وبين أوائك الحكام تلزمها علي مساعدتهم وحمايتهم وتجبرهم علي طلب النجدة ، وإضافة الي ذلك فإنه ضمن الدائرة ولا يمكنه الخروج منها ، ولا التحرك إلا بأمر .

ولما كان ابن سعود لايزال بحاجة إلى الإخوان لذا فإنه لم يقف في وجه آرائهم ، ولم يسفههم . كما لايستطيع أن يصارحهم لذا أخذ يرواغ معهم ، ويعدهم بالتوجه نحو الشرق بعد الانتهاء من الغرب ، ويتكلم عما وصل إليه من شائعات عما يجري في غربي الجزيرة ، ورأن لم يكن كلها صحيحاً إلا أن بعضها يكني للدلالة علي الشرك ، فوافقوه علي أمل التخلص من جانب بعد جانب ، ولامانع من البدء بالغرب ثم التوجه الي الشرق وإزالة كل معالم الشركيات والوثنيات في الغرب - حسب زعمهم - والقضاء علي كل أثار الكفر والارتباط بالكفار في الشرق . هذا بالإضافة إلي ما كان يعلمه عبدالعزيز من رغبة =

إنكلترا بالتحرك نحو الغرب إذ كانت قد درست وضع الجزيرة من خلال ملفاتها من أيام حملة نابليون علي مصر فوجدت أن أشدها خطراً هي منطقة عسير حيث كانت التقارير عنها تشير إلي الخوف منها لهذا أوعزت إلي عبدالعزيز بالترجه نحوها وأمرت الشريف أن بيقي على الحياد ، كما كلفت الإدريسي بإشغال عسير من ناحيته .

وأماشريف المسين بن علي فكان يري أيضاً أن عدوه اللدود هو ابن سعود ولكن بينهما بيد وفيافي واسعة قد تُزهد كلاً منهما الآخر ، وصحيح أنه حدثت بينهما وقائم ولكن لم يكن القصد منها السيطرة الكاملة على الحجاز .

واكن المشكلة يراما في عسير إذ يعتقد أن عند أهلها نزعة وهابية فريما تكون سبباً في جمعهم مع ابن سعود وعندها تكون البلوى التي لا مضرج منها إذ تصبح الحجاز بعدها الهدف الذي تصوب إليه السهام ولايمكن ردّها ، وعندها تقع الفريسة . وكذلك لواستطاعت نجد احتلال عسير ، لذا يجب الحيلولة دون تقاهم نجد وعسير ، وعدم طفيان أحداهما على الأخرى .

ونجد يمكن القضاء عليها بعد حلّ مشكلة عسير وذلك بتجهيز الجيرش إليها من أبنائه في الشام ومن قبائله في الحجاز والتحرك نحو الرياض من كلا الجهتين ، ويمكن لهذه الجيوش أن تجبر ابن سعود علي أن يقبع في الرياض لايتعداها ، إلا إذا رأوا أنذاك غير ذلك كأن يكن القضاء عليه أو إعادة ابن رشيد ، ولكن لم يكن للشريف أن يرضي أن تكون هناك قوة كبيرة في نجد سواء أكانت تحت إمرة ابن سعود أم تحت إمرة ابن رشيد أو غيرهما، لذا فمن المصلحة إبقاء الصراع بينهما وانقسام أهل نجد .

واكن عسيراً في حروب دائمة مع الإدريسي ومع ابن حميد الدين ومع استدرار هذه الحروب تكون الفائدة الحجاز حيث تضغف قوة آل عائض لكثرة الحروب والفسائر التي تتعرض لها ، وعدم توفّر الذخيرة وهو ما يُشكل عقبةً دائمة لآل عائض ، فإذا ما أنهك آل عائض أمكن التحرك نحوهم ، والقضاء عليهم ، وضم عسير إليه ، فعسير ليست سرواتها إلا تتمة لجبال الحجا ، أما إن لم تذهب قوة آل عائض في الحروب فيصعب الاقتراب منهم إذ أن رجال الحجاز لايمكنهم الصعود أمام القوات العسيرية، ولهم سابقة في التجربة =

على والقتال ، ولكن الخوف يبقي علي صدر الحجاز فيما إذا أحرز آل عائض النصر علي
الإدريسي وابن حميد الدين وعندها تزداد المشكلة حرجاً . لذا يمكن قبول ملاينة ابن
سعود ، ودعم الإدريسي سراً ، والتلويح لآل عائض بالقتال كي تبقي لهم حامية في
الشمال ، فيخف العبء علي ابن حميد الدين ويمكنة إحراز النصر ، وإضعاف عسير.

ولهذا كانت معاطلة الشريف حسين في دعم عسير ومدها بالنخيرة ، بالإضافة إلي ما كان من إيعاز إنكلترا له .

أما ابن حميد الدين فإنه يرغب أن يتقوى ، ولا تكون له القوة إلا إذا سيطر على القبائل اليمنية تمام السيطرة ، غير أنها الأن ترتبط نفسياً مع أل عائض وتشعر أنها ترتبط بهم واوكانت تعيش على الأرض التي تخضع لابن حميد الدين . إذن لايمكن لابن حميد الدين أن ينال القوة إلا بزوال أل عائض ، وعندها يمكنه فرض هيمنته على تلك القبائل . هذا بالإضافة إلى زوال إمارة عسير يمكنه من احتلال أجزاء من مخلفاتها وعندها بصبح قهمأ قادراً على مواجهة الأطراف الأخرى التي ترغب في السيطرة على عسير . غير أن فتح حروب جديدة مع إمارات واسعة قد يُعرضه لمفاطر لايدري نتائجها ، فنجد أضحت دولة واسعة ذات إمكانات ، والحجاز شرافة ذات نفوذ ، والإدريسي وإن كانت إمارته صغيرة إلا أن لها ظهراً تحتمى به ، وكل هذه الجبهات ذات ارتباطات بإنكلترا التي غدت سيدة المنطقة بعد ضعف الدولة العثمانية ، وانكلترا تمد هؤلاء وتؤجههم جميعاً ، ومن هنا وجد ابن حميد الدين نفسه ضعيفاً أمام هذه التيارات ، وفضل المحافظة على إمارة آل عائض لكنه يريد ضمنياً أن تكون له الرعاية على القبائل التي تعيش ضمن إمارته رعاية تامة فخطر على باله أن يضع حدوداً بينه وبين آل عائض ، وعندها تضطر تلك القبائل أن ترتبط به ، ومم الزمن يصبح شعورها بأنها تابعة له ، ولهذا كتب كتاباً إلى الأمير حسن بن على أل عائض يطلب منه العمل على إنهاء القتال بينهما ووضع حدود ثابتة بين الإمارتين كي لايحدث خلاف بين الجانبين مادام الأمر واضحاً ، وأن يكون التعاون بينهما على حفظ كيان الدولتين والرد على أى أعتداء خارجي يريد غزو إحداهما ، وألم إلى غزو نجد لعسير ، وأن هذا يقتضى التفاهم والتعاون وقال: = إن الضربات النجدية التي كانت توجه إلي الحراف عسير كنت أحس أنها تقع علي رأسي، فإذا ما استقر أمير نجد - لاسمح الله - في أبها كانت الضربات بعدها علي صنعاء، والذي دعائي إلي الإسراع في هذا الكتاب إبلاغي خبر مسير فيصل ابن أمير نجد نحو عسير وقد استنفر كل قومه ، وبواديه ، ومن أطاعه ، وأنه قد أصبح حسب علمي علي مشارف رنية ، ولا أعتقد أن هناك موضوعاً أهم من هذا يدعونا كي نوحد جهوننا ولتقد أمام أصحاب الأطماع وقد بلغني أنه قد أرسل إلي الإدريسي يطلب منه أن يتحرك من جهة الغرب وأن يشاغل أل عاض من هناك ولا شك أن شريف مكة صاحب مصلحة ولايرثق به ولايؤمن جانبه و هو مرتبط بما ارتبط به الآخران وهذا كله وجدت عليه حقاً أن أبدائكم بالمراسلة بعدما وقع بيننا وأن نسعي الرد معا على كل ما يأتينا .

وقد أجابه حسن بن علي علي رسالته وشكر له نبله وحسن عواطفه وتعاونه وأعلمه أن الصود بين الإماراتين لايحددها أحدانا أو كلانا وإنما القبائل هي التي تحددها حيث تعرف كل قبيلة منازلها ولا يمكنها أن تقبل التغلي عن جزء منها فقبائل قحطان سواء أكانت في عسير أم في اليمن تعدو واحدة ولاتقبل غير ذلك كما لا ترضي أن نجعل جزءاً منها يرتبط بصنعاء وآخر برتبط بأبها فمصالحها هنا وهناك وكذا بقية القبائل، هذا إضافة إلي تداخل بعضها مع بعض بطوناً وعشائر، وإسنا نحن سوي حماة لها، ننو عن منازلها وندافع عن حماها ، وتحرص ألا يقع بينها خلاف، ولايحدث نزاع لتشمر أنها تعيش في ظل دولة ويجب أن نعلم أن وضع الحدود بين إمارة وأخري إنما في تجزئة لبلاد المسلمين ، وترسيخ التعصب الإقليمي وإثارة النعرات ، وهذا ما يضعف المسلمين وهو ما يريده النصار الاوربيون ويعملون له وأذلك فأنهم أول ما يحتلون بلادأ ويسيطرون عليها يقومون بتجزئتها ويطلقون علي كل جزء اسماً ثم يتخصب أهل كا جزء الي إقليمها وهذا نتيجة الفظة والجهل الذي أصبح فيه المسلمين مم الاسف

وقد ذكرت وصدقت ما نحن فيه ونحن من جهتنا قد أصدرنا الأمر لقادتنا بالتوقف عن التوغل وأن يقفوا في المكان الذي انتهوا إليه وعليكم مثل ذلك ونرجو من الله أن يهيء المسلمين الفرج، ووزيل هذه الفمة ، = ويجمل الماقبة حميدة . وسنعلمكم إن شاء الله عمايمدت وإن كنا بحاجة إلي شيء
 اخبرناكم.

بعد أن احتل الأمير فيصل و رنية ، دفع بقواته نحو بيشة التي كان آل عائض قد عزيا قواتهم فيها ، فجرت معارك بين الطرفين استرت عشرين يوماً انتهت بهزيمة قوات آل عائض التي تمركزت في ( الصبيخة ) حسب التطيمات التي ورنتها . أما الأمير فيصل فقد استقر في ( بيشة ) وجعلها قاعدة له يجتمع فيها الجند وتصل الإمدادات إليها .

كان انسحاب قوات عسير إلي ( الصبيخة ) خطة يقصد منها استدراج قوات نجد للضخمة وتستيطع قوات عسيرية الجاهزة في ( الملاية ) أن نتقض ( بيشة ) من طريق ( تبالة ) بعد أن تخلي عسيرية الجاهزة في ( الملاية ) أن نتقض ( بيشة ) عن طريق ( تبالة ) بعد أن تخلي (بيشة ) من الجزء الأكبر من النجديين ، وكانت قوات عسير في ( الملاية ) تقمم قوات تبائل (غامد ) و زهران ، وشمران ، وخشم وبني القرن بإلاضافة إلي رجال الحجر . تحرك الأمير فيصل وراء قوات عسير الي الصبيخة بعد أن ترك قوة ترابط في ( بيشة ) بيمرة عبدالرحمن بن ثنيان .. ووصل فيصل إلي ( الصبيخة ) وكان معه خمسة وأريعون ألف مقاتل والتحم الطرفان في معركة دامية وبعد مضي يومين وصلت الأخبار إلي فيصل أن قوات عسير دخلت ( بيشة ) فصعب عليه الأمر، فترك قرقة من جيشه بإمرة محمد بن إبراميم بن سلطان ورجع مسرعاً ببقية القوات إلى ( بيشة )

كانت قوات عسير في ( العلاية ) تترقب خروج فيصل من ( بيشة ) فما أن أحست بخروجه حتي انطلقت نحو هدفها ، روابطت قبائل رجال الحجر في ( عين الفغرم ) ردماً لحماية القوات المنطلقة ، واستطاعت قوات عسير من القضاء علي حامية نجد في ( بيشة ) إذ لم ينج منها إلا من أستطاع الفرار مع ابن ثنيان باتجاه ( الصبيخة ) للانتحقاق بقوات نجد وإخبار فيصل بما وقع في ( بيشة ).

ووصل فيصل الي مشارف (بيشة ) ، وكانت طلائع جيشه بقيادة سلطان بن بجاد قد اصطدمت بالقوات العسيرية ، وجرت بينهما معركة شديدة ، ولا رأي العسيريون أن القوة النجدية قد أخذت بالتكاثر وأن نخيرتهم قد أوشكت علي النفاذ وعدم وصول الإمدادات ، وإشفال الإدريسي الجبهة الغربية واحتدام القتال فيها ، وتحرك = ابن حميد الدين لاحتلال صعدة وباقم لذا فضلوا الانسحاب واتجهوا نحو ( العلاية ) ، ولم يعمل فيصل علي مطاردتهم خوفاً من الكمائن ، أو تكون خطة فيها الجديد من الخدعة . وخرفاً من بعثرة جنده ، وخشية من أن يصبح ألعوبة ينتقل من مكان إلي مكان فينهك عسكره ، وتدبر لهم الخطة بعد الخطة ، لذا فضل التمركز في ( بيشة ) حسب توجيه من معه ودراسة الوضع وعدم الحركة إلا بخطة مع ملاحظة أن الهدف الرئيسي هو أنها لا المعارك الجانبية .

أما الفرقة النجدية التي بقيت تقاتل في ( الصبيخة ) فقد استضعفها العسيريون وشنوا عليها هجمة عنيفة قضت علي أكثرها وكان من بينهم قائدها محمد بن ابراهيم بن سلطان، ومن بقى لاذ بالفرار نحو ( بيشة ) ملتحقاً بقائده.

تمركز فيصل في (بيشة) ووحد قواته ، وأخذ يستقبل النجدات القادمة إليه من الرياض ، ويكتب لابيه يومياً بما يحدث ليكون على بينة من كل أمر .

وكانت عيون أل عائض المبثوثة في نجد والحجاز ترفع إليهم الأخبار التي تصل إليها ، وكان منها أن رسائل تقرأ في مساجد نجد تدور حول شائعات تبثها السلطة عن انتصارات القوات النجدية في سبيل استنهاض الهمم والانضمام للعدد.

علم أن قوات لآل عائض متمركزة في ( عين الفقوم ) وأخرى في ( الحيفة ) من قري ( (بيشة ) استدعي مشايخ القبائل وسالهم عن موقفهم الصحيح من هذا النزاع القائم . ولما مكنوا قوات عسير من دخول ( بيشة ) والفتك بالحامية النجدية ، أثناء غيابه في (الصبيخة ) وأن هذا يدل علي تواطئهم مع آل عائض ، وأنهم محاربون لنجد ، أعداء للقوات التي معه . فأجابرا أن منازلهم علي الأطراف ، وأنها تتعرض لأذي المنتصر فإن انتصرت عسير ، وكنا قد وقفنا بجانبكم تعرضنا لأذي ال عائض . وإذا وقفنا مع عسير ، وانتصرت قواتكم حلَّ بنا الضيم ، وبالنا الشقاء من جنوبكم لذا فضلنا البقاء علي الحياد لاندعم هذا ، ولانويد ذاك ، ولا ندل علي عورات أحد الطرفين ، ولا نمنع قوات جانب من الفريق الآخر . لم يعجب كلام مشايخ قبائل ( بيشة ) فيصلاً ، لذا قرر زجهم في السجن ومعاقبتهم بما يستحقون إذ أنهم محاربون له ، وأعداء حسبما تصور ، غير أن =

 مستشاريه وكبار من معه أشاروا عليه بالكفّ عن هذا ، فالوقت وقت حرب ولايصم معاقبة
 شيوخ القبائل ، وخاصة أنهم لم يدعموا مسيراً ، وليس بيننا وبينهم عهد علي ذلك ، وأن قولهم كان صريحا لا موارية فيه ، فأخذ فيصل براي للستشارين ، وكف عن العقوبة .

تحرك فيصل مع قواته نحو أبها بعد أن ترك حامية في ( بيشة ) تعادل ضعف الحامية السابقة التي كانت فيها عندما ارتحل إلي ( الصبيخة ) ، وبجعل عبدالرحمن بن ثنيان علي رأس تلك الحامية ، وبجمع مشايخ قبائل ( بيشة ) وأبقاهم مع حاميته حتي تكون حركاتهم مد صددة.

سارت طلائع فيصل من الخيالة أمام الجيش ، وكان فيصل يعتقد أن قوات عسير في (الحيفة) و (عين الفغوم) ليست سوي حاميات لذا لم يبال بها كثيراً ، ولكن ما إن دخلت طلائع القري التي حول (الحيفة) واتجهت إليها حتي ردت بضراوة إذ أن قوات عسير فيها متمركزة في الحصون ، ومتحصنة خلف المتاريس ، فصوبت بنادقها إلي الفزاة ، واصلتهم بوابل نيرانها ، فاردت أكثرهم ، فوقعوا عن ظهور جيادهم ورجعت خيوالهم جامحة نحو (بيشة) والتقت بقوات فيصل فوات هاربة خائفة ، فعلم فيصل بما حل حنالته .

ولم تكن القوة النجدية التي سارت إلي (عين الفقوم ) بأحسن حالاً من القوة التي اتجهت إلي ( الحيفة ) إذ وأت الأدبار ، ورجع من نجا منها إلي قوات نجد التي مع فيصل ، وإن كان قد أصيب الكثير من قبائل رجال الحجر الذين استبسلوا في هذه ...
المحركة .

أما قيادة عسير فقد ارتاحت لتباشير هذه العرب، وأخنت تمد قواتها في (عين الفغوم)

و ( الحيفة ) بالنجدات الواحدة تلو الأخرى . كلما تهيأت لها قوة دفعتها إلى جبهة القتال
 مم نجد.

ردار في خلد مستشاري فيصل أن هذا التراجع مفيد لهم ، إذ أن طول المدة يفسح المجال المول المدة يفسح المجال الم

تراجع فيصل مع قواته إلي ( صبحا ) ، وتلقي هناك خطاباً من أبيه بضرورة مواصلة سيره إلى الرياض .

كان فيصل يعتمد في تحركه إلي أبها علي تحرك قوات الإدريسي من جهة الغرب ، وعلي تحرك ابن حميد الدين من جهة الجنوب ، فلم يتحركا لوجود قوات من عسير في مواجهة قواتهما ، ويقيت قوات عسير مجتمعة لم تتوزّع علي عدة جبهات ولهذا تلقت قوات نجد ضريات قوية أجبرتها على الهزيمة ، وأصابتها بخسائر كبيرة .

ويلغ ابن سعود أن شريف مكة قد أرسل قوة عن طريق ( القنفذة ) وعن طريق ترية لدعم عسير ، وهذا ما أخاف أمير نجد علي ابنه وقواته فطلب منه العودة إلي الرياض ، لمشد قوات أكبر ، والإصرار علي الإدريسي للتحرك بقوة للضغط علي عسير لتوجه معظم قواتها نحوه .

وقد خشي ابن سعود من أن يكون قد جري صلح بين أل عائض وبين ابن حميد الدين ، وكذلك بين أن عائض وبين ابن حميد الدين ، وكذلك بين آل عائض وبين الإدريسي وخاصة بعد أن لحق الإدريسي مخادعة له عبد العزيز بن مساعد وبقض ما كان بينهما من عهود حيث عدمًا الإدريسي مخادعة له ليمكن قوات نجد من عسير ، فإذا ما كان قد تم هذا وعقد اتفاق علي مقاومة نجد ، فإن قواته لن تستطيع أن تقوم بأي تقدم في عسير .

إن عيون ابن سعو. لم تستطع أن تعرف فيما إذا كان قد تم اتفاق بين أمراء الجهة الغربية ، ولكن أخبروه أن مراسلات كثيرة قد تمت من تلك الأطراف. وبها أن وصلت قوات فيصل المتراجعة إلي الرياض حتى ترامت الأخبار إلي ابن سعود أن ال عائض بعد انتصارهم على قواته قد جهزوا حطة لضرب الإدريسي ، وأخري لتسير إلي ابن حميد الدين ، فعلم أن تقديراته كانت خاطئة ، لذا أخذ يعد العدة من جديد ويشيع أن استدعاء وقوات ابنه فيصل من عسير إنما كان بسبب أخبار ترامت إليه أن عشائر في جنوبي العراق قد أغراها بعض شيوخ قبيلة شعر في العراق الإغارة علي منطقة حائل وربما يسير أمامهم أحد أبناء شريف مكة الحسين بن على وتأتي قوات كثيفة من الشام معه ، وقد حشدت هذه العشائر جموعاً من المقاتلين وأرادت التحرك نحو حائل وهذا ما أجبره علي استدعاء واده في حين أنه كان في أوج انتصارته وأنه أوشك على دخول أبها ، ولكن فضل الذود عن نجد قبل اجتياح عسير ولهذا استدعاء وفيًت

كان فيصل قد غادر الرياض بقواته في ٨ شوال ١٣٤٠ هـ ، ووصل إلي ( رنيه ) في ١٦ منه حيث واجه أول مقاومة واستمرت المقاومات في وجهه حتى عاد في ٢ ذي الحجة إلي الرياض بمن بقي معه من القوات التي عانت الكثير في هذه الحملة حيث لم تعاون قوة أخري لعبد العزيز ما عانت هذه القوة. وغنمت قبائل عسير الكثير من أسلحتها وذخيرتها فتقّوت بذلك ، وعوضت عما فقدته أيام حملة عبدالعزيز بن مساعد بن جاوي .

واستطاعت أن تقف في وجه ابن حميد الدين الذي غدر في عهوده والتزاماته تجاه عسير ، وأراد احتلال عسير واكن صدته قوات من يام وسنحان بقيادة ابن راسي ، وابن منيف ، وأبو ساق .

لم يستطع أمير نجد أن يصبر علي ما لحق قواته من هزائم ، فكان يبدو دائماً قلق البال
يُفكر في حشد القوات وجمع النخائر ليعيد الجولة علي عسير ويَحقق مالم يحققه في
المرة الأولى ، ويحصل علي الثار ، وتعهد له الكلمة المسموعة ، واليد الفساغطة علي كل من
يُفكر بالارتقاع في الجزيرة ، ويريد أن يكون كل شيء من تحت يده ، فلا يريد أن يظهر
بموقف يُعلم به شريف مكة ، أو يقُل من شأته في نظر بريطانيا التي يمثلها عنده فيلبي
غنقدم عليه الشريف حيث سرت أصداء خسارة فيصل في حملته على عسير في

أنحاء كثيرة من الخارج وخاصةً مصر ، وتسرب بعضها إلى دول أوروبا .

وسر شريف مكة بما تم ، وظهر عليه في الوقت نفسه التخوف من قوة أل عائض التي تصاعدت علي مواقعه الجنوبية ، ومع ذلك بعث برسالة إلي أمير أبها جاء فيها : لقد بعث في نفسي الأمل ما لحق من هزيمة لتلك القوات التي ساقها إليكم رئيس عشائر نجد وما في نفسي الأمل ما لحق من هزيمة لتلك القوات التي ساقها إليكم رئيس عشائر نجد وما حقده فيها بداة أجلاناً ، ولمل ذلك يعيده إلي رشده فيترك ما فيه من عرور ، ولكن ما أعتقد ذلك ، وإني لأري أنه سيعاود الكرة بعد الكرة ، حتي يتم له النصر ، أو يظفر بصلح يفيده وكنت قد نصحت عدة مرات في مراسلات جرت بيننا أن يكف عن عسير ، وأن غزيه لها ليس في صالحه وإنما هو يغي ، وتعهدت له أن أنهي الخلاف الذي بينكما غير أنه كان يتهرب في كل مرة بأسلوب من أساليب المرابغة عتي انقطع أملي من أي خير يمكن أن ياتي من هذا الرجل ، وارجما جُبل على غير ذلك .

أخذ الاستعداد في الرياض لإعداد حملة مكثفة تندل سبب أ فتبعد أهلها عن الطم — حسب تصوره — وكان قد نصح الأمير بعض مستشاريه أن يدع عسيراً بينه وبين اليمن وشركًا ، غير أنه كان يستمع وفي نفسه التصميم علي المضي نحو مايهدف إليه ، وكان يبيع عليه ذلك من أقوال كان يطلقها أحيانا وتظهر ما تطوي عليه نفسه إذ قال مرة: إن لم تكن عسير في يميني فإن نجداً ستكرن في شمال يد شريف الحجاز . وقال أخري : سأسعى أن أقيض عليهما بيدي هاتين .

ولما تكاملت الحملة وكان يهيء فيها قبل عودة واده ، ورا أن رجع فيصل حتى عاد وكلفه مرة أخري ، وبعث معه بكبار ثقاته ، وتحركت الحملة في ١٧ ذي الحجة من عام ١٣٤٠ هـ . ووصل إلي القويعية في ١٨ منه ، ومكث فيها يومين ، وقبل أن يرتحل منها ، وصل إليه رسل من الإدريسي في طريقهم إلي أبيه في الرياض ، يحملون رسائل يعتذر فيها الإدريسي عما كان قد حدث ، وأنه الآن في حرب آل عائض ، وأنه يستنصر أمير نجد ضعده م وأن قليلاً من الصبر ، سيجمل الذخائر في يد آل عائض تنفذ ، وسيضمطرون إلي التسليم وخاصة أنهم يواجهون أيضاً ابن حميد الدين، وإن كان درينا يختلف عن دريه .

وأن جهدهم الأن موجّه إلى فإن لم أسعف ربما قويت عسير وتطاولت على غيرها ، =

= وريما كان توجُّه آل عائش الكلي نحوى سيمهد الطريق اسلطان نجد أن ينال منهم ، وأن يُحقق ما يريد ، ويكون بذلك قد قطع شيوااً بغيداً نحو هدفه الذي يسعى إليه . وأعلمه أن الأخبار التي وصلت إلى تفيد بأن شريف مكة قد وجَّه حملة نحو تهامة اللاستيلاء على موانئها بحجة دعم عسير ، فإن كانت الأخبار صابقة قوي الشريف ، وفدا لك خصماً عنيداً ، وإن تأخر نجد في مداهمة عسير سيجعل منها قوة كبيرة يصعب عليك بعدها النيل منها و يجعل الشريف تلك القوة ، وفي كلتا الحالتين فالفطر على نجد ، وما على سلطانها الآن إلا أن يفتتم القرصة ويسرع الانتناس عسير مادامت مشغولة بي ، قبل أن تكون فريسة للشريف ، أو تكون أسداً ، وكذلك وصل رسل من ابن مشيط إلى عبد العزيز رسائل مضمونها أن الأمير فيصل أو تابع تقدمه لحصل على النصر لأن المعارك الأن دائرة بين أل عائض من جهة وبين كل من راعي صبيا وراعي صنعاء من جهة ثانية ، وأن وضع أبها الآن متردي فلو بقي الأمير فيصل في ديرتنا ، واستمر في حربه لكانت فرصة مناسبة جداً له ، وتقول الرسائل أيضاً : إن ابن عائض قد أمر مشايخ قبائلنا بالالتحاق بقواته التي تحارب راعي صنعاء ، فمنهم من تخوف فتوقف عن الالتحاق ، ومنهم من خاف ابن عائض والتحق والآن يحاربون ابن حميد الدين . كما تضمنت الرسائل أن ابن مشيط قد كتب لابن عائض أن يختار ثقاة لإجراء صلح بينكم ربينه فأخبرني أن الصلح قد جرى بالرياض مع الإمام وأن نسفة من هذا الصلح معه كما توجد معى نسخة منه . وكرر ابن مشيط أن وضع عسير الأن مرتبك ، ويخشى أل عائض أن تصل قوة من عندكم ، ولم ينهوا القتال مع راعي صبيا وراعي صنعاء ، وختم رسائله بأنه هو حسب رأي وتوجيه الإمام .

وقبل أن يفادر فيصل القريمية وصل إليه بعض عيونه الذين بقوا قربياً من عسير يتحسسون الأخيار ، ويستطلعون التحركات ، وكان منهم عبدالرحمن بن شيان ، ومحمد بن محيا ، وسعد بن مقرن ، وعلي بن مضحي ، وأخيروه أن قوات من عسير قد نزات إلي بيشة وتمركزت بها ، كما جاحت جماعات إلي ( رئيه ) وأقامت فيها ولكنها ليست علي نلك الأهمية ، غير أن المهم أن مشايخ قبائل بيشة قد نهبوا إلي لبن عائض وجدفوا له البيعة ، وأن ابن مشيط وابن دليم ومشايخ شهران وقحطان يلمبون علي الطرفين .

تحركت قوات فيصل من القويمية في ٢١ ذي الحجة ، واتجهت نحو ( صبحاء ) حيث =

كانت مكان استقبال الغزاة من كل الجهات والأطراف حسب اتفاق مسبق ومكاتبات ، ووصل فيصل إلي (صبحا) في ٤ المحرم ١٣٤١ هـ ، والتف حول الأمير هناك ما يزيد علي خمسة وأربعين آلفاً ، وما وسل إلي ( المحريق ) حتي زاد العدد علي الستين آلفاً ، ولم يبق بينهم وبين ( رئية) سرى ضحوة من نهار .

نزل الأمير فيصل بالمريق ، وأرسل سرية استطلاع أمامه فلم تلبث أن عادت إليه مهزومة ، وكان أبوه قد أمره بأن يضع أبها نصب عينيه لايتحرك يمنة ولا يسرة حتي يدخل أمها أو يموت دونها .

ولكن جيش الأمير فيصل كان يضم قسماً من قبائل قصطان : وقمطان بالأصل من عسير، وتوالي آلها ، وفعلاً وتوالي آل عائض ، ولابد من أن يكون بين القحاطين من ينقل الأخبار إلي أبها ، وفعلاً كانت أخبار حركة جيش فيصل تصل إلي آل عائض تباعاً ، ولهذا السبب كان أبوه قد خاف من ذلك فحشد في الحملة معظم عشائر عتيبة ومطير وعنزة مع حاضرة طدان نجد .

وكانت هذه الحملة كبيرة في نظر أمير نجد ، ويعط يها أهمية كبيرة حتى كان يتحدث فيقول : إن هذه الحملة إما أن تسلمه عسيراً ، أو تجبرني علي الخضوع لآل عائض .

أثارت هزيمة سرية فيصل الاستطلاعية حماسته وحماسة من معه من القادة ، وخشي أن يوهن ذلك من عزيمة قواته لذلك أمر الجيش أن يتجهز بسرعة ثم أعطي الأوامر بالاندفاع نحر ( رنية ) ، فانطلق الجيش واجتاح ( رنية ) بعد مقاومة من قبل حامية عسير القليلة والتي المصلحة على والتي القليلة ) ، وكان ذلك يوم ١٢٤ محرم ١٣٤١ هـ .

استعدت قوات عسير في (بيشة ) وأخبرت قيادتها في (أبها ) عما جري ، وعن تلك الهموع النجدية الكثيرة التي تتجه نحوها ، فأمدت القيادة في أبها حاميتها في بيشة بنجدة ، ووصل فيصل بقواته إلى بيشة ، وجرت معارك حامية بين القوتين هناك استمرت طيلة المدة الباقية من شهر محرم ، انتصر إثرها فيصل ، ودخل بيشة وتمركز فيها =

 في الثاني من صفر ، واضطرت قوات عسير إلي الهزيمة والانسحاب إلي ( كننة ) ، واكن المارك استمرت علي أطراف بيشة مدة شهر صفر ظم يستطع فيصل تجاوز بيشة أشدة المنابشات ، وخوفاً من وجود قوات كبيرة من عسير أمامه ، ورغية في أن تصل الأخبار إلي الإدريسي فيتحرك علي الجبهة الغربية ويضاعف جهوده ، لعل أن يخف حجم قوات عسير التي أمام فيصل فيقدم بسهولة .

وأعلنت بعض القبائل حيادها خواةً من كثرة جموع نجد ، في الوقت الذي لا تريد أن تتخلي عن دعم عسير وقيادتها ، واكن لا حيلة له ، فلا تستطيع أن تقاتل مع نجد بعد أن غلب علي أمرها لكثرة قوات نجد والخوف منها ، فلم تجد أفضل من إعلان المياد كما لم يكن لديها من السلاح ما تستطيع به المقاومة ، ولم تكن نجد تثق برسائل الإدريسي ولا بالأخبار التي تصل إليهم عن طريقه لذا اعتمدوا أخذ المعلومات عن طريق الأفراد الذين عرفوا المنطقة كتجار من قبل وكمقاتلين أثناء احتلالهم تلك الأرجاء أيام عبدالعزيز بن مساعد بن جلوى .

وانتشر خبر انتصار قوات عسير علي الحملة النجدية التي أضطرت إلي الرجوع إلي الرياض ، ووصل النبا إلي تهامة فأغذ بعض سادتها يتطلعون إلي ما كان لهم من دور قيادي في تهامة والذي انتزعه الإدريسي منهم وأضل نكرهم ، لكن هذه الأثناء أثارت حماسة نفوسهم إلي مقاومة الإدريسي ، وإزالته فالتفوا حول السيد محمد بن قاسم للتفاهم حول موقفهم مع الإدريسي وكان من بينهم محمد بن ناصر رئيس سادة أهل الحسينية ، هلما اجتمعوا قرروا مباينة الإدريسي والتوجه نحو أل عايض ، واتفقوا علي الكتابة إلي ابن عايض أمير أبها حسن بن علي بن عايض ، وحمل الكتاب علي بن حيدر الحارم عن مع وقد يمثل أشراف تهامة ، وانطاقوا إلي أبها عن طريق عقبة ضلع والتقوا الحارم مع مود يمثل أشراف تهامة ، وانطاقوا إلي أبها عن طريق عقبة ضلع والتقوا عبدالله إلي الأمير حسن في السقا حيث كان يقيم هناك ، وقد استقباط خارج (السقا ) عبدالله إلي الأمير حسن في السقا حيث كان يقيم هناك ، وقد استقباط خارج (السقا ) وكان حسن ، ويعض آل عايض ، وبعض أعضاء مجلس الشيوخ في استقبالهم ، وقد مسنيعهم ، وأخيرهم أنهم قد وفقوا في اختيار ابن قاسم مسؤولاً عنهم ، وأبان لهم خطر الإدريسي ، في دعوته ، وفي فكره ، وفي سياسته التي بداها بالتعاون =

= مع الطليان ثم مع الإنكليز ، واتخاذهم أولياء من دون المؤمنين ، وأفصح لهم أن لهذه السياسة خطر علي البلاد ، وعلي العباد ، وعلي الإسلام ولابد من الرقوف ضده وضد كل من سار علي شاكلته مهما كان انتمازه ومهما كانت دعواه . وحسن لهم اتفاقهم ففي الاتفاق قوة ، وفي الانفراد بالرأي ضعف وتخاذل بيل مو التخاذل بعينه ، وسلم الضيوف الكتاب للأمير حسن – وقد اطلعت عليه وقرأته وزودهم حسن بكتاب إلي محمد بن قاسم ويقية السادة ، وعادوا راجعين إلي تهامة .

وقد جاء في كتاب ابن قاسم إلي ابن عائض و لاشك أنكم تعلمون ما وصلت إليه أوضاع تهامة من فساد في المقيدة بما بثه هذا الشغيل المذعي الانتساب إلي البيت الهاشمي وما صدارت إليه أحوال المنطقة بما أدخله هذا المدعي من أفكار غريبة تمعل علي تهديد الأفكار الإسلامية ، ويما استورده من أولياته الكفار الذين يريدون غدرب الإسلام وأهله ليتمكنوا من التمكين لهم وارهبانهم وصلبناهم . وعمل علي التقريق بيننا حتي لا نستطيع مقاومته والوقوف في وجهه ، وقد رأينا بعد أن صدار الأمر إلي ماصدار إليه أن من واجب الكبارأن يطرحوا ما بينهم من خلاف ، وأن يتركوا ما حدث بينهم من فرقة ، وأن يبتعنوا الكبارأن يطرحوا ما بينهم من خلاف ، وأن يتركوا ما حدث بينهم من فرقة ، وأن يبتعنوا عما حاول الإدريسي إيجاده بينهم ، ووجدنا من حق الله علينا أن نستمع لندائه ﴿ يا أبيها الذين أمنو استجهيوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحيكم به .... أويها الذين أمنو استجهيوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحيكم به .... أوسرة الانقال ٢٤ فأسرعنا لنبذ ما وقع بيننا من شحناء ، واجتمعنا واتفتنا علي الاتصال بكم لنعمل معا خدد ما يحدث في تهامة قبل أن يستقحل الأمر ، وجدها نسمي قلا نحصل على شميء ، ونده فلا يستجاب لنا .

وأملنا بالله كبير أن تتفهموا وضعنا ، وإن تساعدونا على ما جمعنا أمرنا عليه ، وعلى عرضا المرنا عليه ، وعلى عرضا السير عليه مشتدين اللاوة من الله ..... وإن لم تسعفونا فإننا نخشي أن يعتد تفوذ التصاري إلى بياركم علي يد هذا الدخيل ، ونعوذ بالله من شره ، ومن سلطان شيطانه

وقد انتدبنا إليكم من أجمع رأينا عليهم ليتحدثوا معكم مشافهة في هذا الأمر ونرجو من الله أن يهيء المسلمين من يقودهم ليرأب صدع ما وقع .

وأما جواب حسن فقد جاء فيه ، وإننى أري ألا تمكنوا ابن ادريس من أنفسكم ، =

= وأجمل بينكم وبيته حبلاً وأيصدك كل متكما بأحد طرفيه ، وأرخوه له مجلي يهجعل الله لكم مخرجاً ، وتنفرج عنا هذه الغمة من الصالات المتوالية علينا من جهة الشرق، والتي ارتبط أصحابها بما ارتبط به ابن ادريس . وقد تم التفاهم مشافهةً مع رسلكم ، وسيخبرونكم ما حدث .

حملة الشريف : وفي هذه الاثناء أرسل شريف مكة قرات إلي تهامة بقيادة الشريف عبدالله بن حمزة الفعر ، قوامها ألفان معظمها من عتيبة وحرب وهذيل ، ظاهرها مساعدة آل عائض ، وواقعها سلب ما يمكن سلبه في المنطقة في هذا الوقت الذي كثر الطامعون الناميون ، وأحاطوا بالمنطقة وكل يريد تناول ما تصل إليه يده ، وواصلت العماتسيرها حتي استقرت في الشقيق ، واتخدته عاعدة ، ولا بلغ آل عائض بنا هذه العمات ، ومم في مزى من كل جهة ، فتجاهلوا الأمر ، وأظهروا الفظة وتركوا الناس يظنون أن آل عائض يعتقون أن الحملة جاءت لدعمهم ، ووجه ابن عائض إلي قائد هذه الحملة آحد مشايخ رجال ألمع هو حسن بن أحمد عبد المتعالي علي رأس وفد وقد اختزوه باسم الترحيب والاستقبال .

والتقوا به وتحدثوا جميعاً عن وضع المنطقة ، وهم يرغبون معرفة المهدة التي جاء من الجلم الدوت فهدوا من حديثه معهم أنه جاء مقاسماً للغنم . ، ومعلول قائد المملة جر الواد إلي موالاة شريف مكة فاعطي رئيس الواد خمسين جنيها إنكليزيا ، وكل عضو من أعضاء الواد الثلاثة الباقيين خمسة وعشرين جنيها وأخيرهم أن هذا سيتكرر سنوياً من سيدي شريف مكة ما مناهم علي العهد والمحبة لنا ، فأظهروا الرضا وقبلوا المبلغ ، وكل علي انفراد ، وفي المقتيقة كانوا يسخرون من هذه الأساليب وهذه السذاجة في التفكير ، وعادوا إلي قرمهم فأخبروهم بما حدث ، وما أخذوا فتكار هذا غضب رجالات عسير واعتقدوا أنه لا يمكن أن يلتي خيراً من هذه الجهة ، التي بدأت تضريهم من الخلف ومن جهة أخري تحاول استمالتهم بالمال ، وأجا ابن عائض إلي مالم يتعونه فلرسل رسالة تحمل اسم الشريف عبدالله بن حمزة الفعر، وفيها أننا قد أرسلنا لكم دعماً فنسيرمعاً نصو مبيا لنقضي على هذا الدخيل . ومعل ابن عائض علي أن نقع بيد من يوصلها إلي =

الإدريسي ، وكان ذلك ... وما إن وصلت هذه الرسالة إلي يد الإدريسي وقرأها حتي قرر القريسي ، وكان ذلك ... وما إن وصلت هذه الرسالة إلي يد الإدريسي وقرأها حتى قرر بالقريف بالإدريسي وتخفيف الضغط عنه شيئاً لمله يستطيع أن يتوجه قليلاً نحو الشرق . كما أن الأسطول الإنكيزي في البحر الأحمر قد تحرك نحو الشقيق ، وضرب قوات الشريف اعتقاداً منه أنها قوات حسير ، وقد أنزل بها خسائر فادحة ، كما أصاب ميناء الشقيق الدمار ، واضعط من نجا أن يعود إلي مكة . وبقيت مناوشات بين قوات عسير وقوات الإدريسي في درب بني شعبة واضطرت قوات عسير إلي الانسحاب إلي جبل المعراء لتتمركز فيه . وتتلقي الأوامر من أبها . كما أرسل الشريف دعماً لعبدالله الفعر بقيادة الشريف راجح وأمرهم بالتقدم ما استطاعوا نحو مناطق (بارك) رأن تتوجه نحو أبها فيما إذا بلفهم سقوطها بيد الإدريسي أوابن سعود أو ابن حميد الدين .

الهبهة الشرقية : كان الأمير فيصل قد دخل بيشة واستمرت المناوشات بينه وبين قوات عسير التي عملت علي ترزيع قوات فيصل علي عدة جبهات غير أنها لم توفق ، وعمل الأمير علي متابعة سيره مندفعاً نحو أبها متخذاً طريق الملك أسعد ، وهو الطريق الذي سلكه الفيل من اليمن نحو مكة أيام حملة أبرهة الأشرم علي مكة ، ويعرف هذا الطريق أنضاً باسم «طريق الفيل».

سار الأمير فيصل علي سفح الطور تاركاً وادي بيشة ( بعطان ) علي شماله ليتجنب القري في ذلك الوادي ، والتي ترابط بها بعض قطعات من عسير ، واكن ذلك لم يكن ليحول دون وقوع بعض الاشتباكات ذلك أن المرتزقة في حملة الأمير كانوا يستظون ذلك الانتفاع ويفيرون علي تلك القري النهب والسلب ، فتحدث الاشتباكات مع حماقتك القري من قطعات عسير ، فتردها .

وعلى الجانب الأيمن كانت قوة من رجال الحجر تكمن في بعض أوبيتهم ، ولما مر الجيش أمامهم قرروا الإغارة على مؤخرته ، وما إن اجتازتهم المؤخرة حتى انقضوا عليها وإذا بالأمير قائد الجيش فيها ، إذ كان أبوه أوكل به بعض ثقاته لممايته ويقوا فى المؤخرة بحجة مراقبة الجيش . وعدم تخلف أحد عنه وحمايته من الغارات ، على حين كانت المقدمة تضم مشايخ القبائل المشاركة فى الحملة وبيدهم ألويتهم .

= كاد رجال العجر أن يلفوا المؤخرة ويحيطوا بها ، ولكن انتبه الجيش إلي ذلك ورجع يحمي مهخرته ، بينقذ قائده ، وتمكن من دحر رجال العجر ، وهرب من تمكن القرار إلي شعابهم ومرتفعاتهم عندما تكاثرت عليهم المقاتلة ، وإن كان قد خسر الطرفان خسائر جسيمة ، وأربك رجال العجر مسيرة الجيش ، وأصبح يفكر في كل خطوة يخطوها ويحسب لها حساباً لما قد معترضه .

تمكن الأمير فيصل من الوصول إلي قاعة ناهس بعد معارك جانبية ، وكان أكثر ضحاياها المرتزقة الذين لم تكن تهمهم سوي الفارات النهب فيلقون حتفهم دونها ، وتمركز هناك، وأعاد ترتيب الجيش لدخول بلاد شهران ، ومن ثُمَّ أبها .

وجات وفود من شهران ، وناهس ، وعبيدة تمثل قبائلها ، وتعلن الحياد ، وطلب الأمان بحجة أنهم لايملكون السلاح ، وطلبت قيادة نجد إلزامهم علي القتال بجانبها فاعلنوا أنهم لايمكون السلاح ، قطلبوا التسليح للقتال فخشيت منهم ، وتركتهم ، ولكن ألزمتهم علي إحضار الطعام للمقاتلين والعلف للدواب وتأمين ما يحتاجه الجيش ما بقوا في مكانهم، وقد عانت القبائل الأمرين ، إذ مُندوا بتدمير قراهم ، وتشريدهم منها إن لم يؤبّر المطبع منهم .

بن الأمير فيصل عيونه ليعرف قوة عسير ويعجم عودها ، ويستطلع استعدادهم ، والروح المشوية ، وجاحت الأخبار أن آل عائض قد حشدوا كل قواتهم ، واستدعوا مقاتلتهم في تهامة واليمن ، ويستعدون لخوض معركة فاصلة ، أذا يجب الاستعداد لذلك وأخذ الحذر ، ويحم ما يمكن جمعه من قوة ، ومن مقاتلة القبائل التي أعطت ولا ها .

وحد الأمير فيصل قواته حسب رأي مستشاريه وتحرك نحو ( نعبان ) و ( قاط ) و ويريد بلاد شهران ليجعلها قاعدة له ، ومنطلقاً اقواته

بعث آل عائض قبة لهم إلي ( نعبان ) لتنازل القرات النجنية الغازية ، ويتلقي عنفوان المسدمة الناتجة من اندفاع النجديين وحماستهم ، واتختير أيضاً عزمهم وعزيمتهم وحدث اشتباك استمر حتي ضمحي ذلك اليوم ، حيث شعر الغزاة بالتعب ، وأصابهم الوهن ، وضعفت روحهم المعنوية حتى تملكهم الشعور أن الأودية كلها محتشدة بالقاتلين =

= من خصوبهم هذا مع كثرة عددهم وأحست مقاتلة عسير بذلك غير أن قلة عددها قد جملتها تفكر بالانسحاب فهي لم تأت لتضوض معركة فاصلة ، وإنما جاحت لتوهن من شأن أعدائها وقد أدت مهمتها ، وما عليها إلا الانسحاب ، وقد قعلت ، فتراجعت إلي جبل (قاط) جنوب غربي ( الفنفة ) حيث تتمركز هناك قوة حماية لها ، وكان لديها مدفع يلقي بقدائفه على قوات نجد المندفعة ، انتمكن هذه القوة الاستطلاعية من التراجع تحت ستار حماية الرمي ، فكانت قوة جبل ( قاط ) ظهراً لتلك القوة الاستطلاعية وحماية لها . وكانت هناك قوات حماية آخري إحداها في جبل ( حليلي ) جنوب ( حجلي ) والثانية في جبل ( القتة ) باعلى ( العصان ) .

كانت الأوامر لقوات عسير صريحة أن كل من أوشكت تخيرته علي النفاذ فلييَّق بعضها للغاع عن نفسه ولحمايته أثناء الانسحاب ، وليكن توجه المنسحبين إلي ( السقا ) للمرابطة هناك .

حشد أل عائض قواتهم في (حجلي) ، ونصبوا قوة حماية لها علي جبل (قحطان) المشرف علي (حجلي) هذا بالاضافة إلي قوات الحماية الأخري المتمركزة علي مرتفعات أخرى والتي سبق أن ذكرناها .

وجات الأخبار إلي قيادة الجيش النجدي أن القوات المسيرية قد تجمعت في (حجلي ) ، فأعطت القيادة أوامرها بالتحرك نحو (حجلي ) لملاقاة القصم هناك .

اندهم جيش نجد نحو (حجلي) في ١٦ محرم ١٣٤١ هـ وتلقته قوات عسير بقصف مدفعي في سبيل توجهه نحو وادي (حجلي) ، أو وادي (تارة) تجنباً القصف المدفعي ، وحيث نُصبت لهم هناك كمائن تنتظر الانقضاض عليهم ، غير أن القيادة النجدية قد أدركت الضلة ، وأمرت جندها باستمرار اندفاعهم نحو الأمام دون المبالاة بالقصف المدفعي رغم ما يفتك بهم ويبدو أن هناك من حدَّرهم من سلوك طريق الوادين المذكورين لمرابطة كمائن في أماكن محصنة ، وهذه المطومات ربما وصلت إلى القيادة النجدية عن طريق عيونهم في الجيش العسيري .

التقت القوتان المتحاربتان في (حجلي) واستمرت المعركة ضارية يومي (١٧) ، (١٨) محرم ، ولم تكن هذه المعركة بأقل ضرواة من =

 سابقتها أيام عبدالعزيز بن مساعد وفي الكان نفسه . وانسحبت بعدها قوات عسير نحو أبها تدريجياً وذلك لنفاذ نخيرتها.

احتل النجديون (حجلي) وتمركزوا فيها ، ويعث فيصل يخبر الإدريسي بذلك ، ويطلب منه إرسال قوة بسرعة إلي أبها لتساند قوته ويحاول إشغال قوات آل عائض ، فارسل الإدريسي ما طلب منه ، وأمر قادته أن يظهروا القبائل التي يعرون عليها أنهم جاوا دعماً لآل عائض . كما بعث بقوة إلي رجال ألم تشاغل قوات عسير ، ويقيت مدفعية عسير ترشقهم بقذائفها بين المدة والأخرى لتحول دون تقدمهم نحو أبها ، ريشا تكون الاستعدادات العسيرية قد تكاملت هناك واتحمي انسحاب القوات مسن (حجلي) .

كان آل عائض قد حصنوا أبها بأن وضعوا قواتهم المسحبة في القلاع المحيطة بأبها وقد تحصنوا . في ثلك المعاقل .

كان آل عائض قد أبقوا قوات قليلة مقابل تهامة وأمام قوات ابن حميد الدين علي حين سحبوا الباقي وهو القسم الأعظم إلي الجبهة الشرقية ، ولم تكن القوات القليلة المتبقية لتتمكن من الدفاع وإنما كانت أشبه ما تكون بقوات الإنذار وإعلام القيادة بما يستجد على تلك الجبهات .

ولا وصلت أنباء الجبهة الشرقية إلى الإدريسي وإلي ابن حميد الدين تحرك كل منهما علي جبهته وقد وجد أن الفرصة قد واتته فاندفع يريد المغنم ، فابن حميد الدين قد دخلت قواته ظهران ، وأتبعتها بنجران ، ودافع المسيريون دفاع المستميت ولكن الكثرة قد غلبت الشجاعة وتفوقت عليها ، وقتل من قادة عسير شاهر بن راسي ، ومحمد بن كمبان ، وسعد بن حميان ،

أما قوات الإدريسي فقد تحركت بسرعة نحو المجموعة العسيرية المرابطة في (الحمراء) وتتكون من بني حبيب وبني وائلة وبني اندار وبني ربيعة ، فازالتها عن مواقعها شم اتجهت إلي بني شعبة الترتقي السراة عن طريق عقبة ( المساء ) متحركة نحو أبها ، واتجه قسم أخر نحو عقبة ( ضلع ) السير نحو أبها الملتحق بمن سبقها .

أعلى الأمير حسن آل عائض أوامر بإخلاء أبها والتحاق سكانها ب ( السقا ) كي لاتقع المآسي التي حدثت أيام دخول ابن مساعد وحتى لاتتكرر المسائب والتعديات على المحارم . وأمر المدفعية المحيطة بأبها والمتمركزة علي الجبال أن تنقل إلي الجبال المحيطة به ( الشقا) و را القرن ) و مسان بين ( ضمو ) و ( نهران ) . وعرض بعضهم علي الأمير حسن أن تبقى المدفعية في أماكنها تنفع عن أبها غائلة قوات فيصل التي لايمكنها أن تنخل أبها مهما كانت والمدفعية في أماكنها أماكنها ، فأجاب: إن المهم الآن مو الإدريسي ، ولتكن أبها بيد ( السيدان ) ولا تكن بيد ( الشريان ) ويجب توجيه الجهد الآن هد الإدريسي .

أخليت أبها من أهلها تحت حماية قواتها التي وقفت في وجه الغزاة تدفعهم عن المدينة وتقسح المجل السكان بالإخلاء والارتحال ، ولم تكن قوات فيصل بالحملة التي يستهان بها ، فقد حشد فيها أبه عبدالعزيز خيرة رجاله وأفضل قواته ، ومعظم جموعه ، وكان للمدد لا ينقطع عنها لا بالنخير قوالسلاح ، ولا بالقوات والمتاد ، وكانت المراسلات لاتنقك بين قيادة هذه الحملة وبين قاعدتها الرياض ، والتي انتقلت إلي جبال (سعمان) ليكون قريب المدد من ابنه ويتلقي الأخبار بسرعة ، وجعل أخاه محمداً أميراً علي الرياض ، وكانت مناك رموز للتقامم بين الوالد وولده ، لايعرفهما سواهما كي لاتشيع الأخبار المغيفة في حالة الهزيمة ولا الإشاعات المرجفة عند توقف النصر ، فقد كان يشار إلي خسارة الألف قتيل بفقدان رجل واحد ، وقتل خمسمائه جندي بإضاعة فرس ، وإذا ما رغب مندأ أشار بسلامة الطوراف ، وهذا ما حدثني به ابن زيد ، وكان عبدالعزيز يأمر بقراءة رسائل بينعي أنها من جبهات القتال وتحمل بشائر النصر لترتفع معنويات النجدين .

ولما ترامت أخبار ما وقع الحملة في بيشة وما بعدها إلي أمير نجد جمع ماأمكنه جمعه وسار بهم نحو ( صبحا ) ومنها إلي ( سقمان ) حيث رابط هناك ينتظر خبر أبها فإن =

ووصلت الأخبار إلى الأمير فيصل فألقت الشجاعة في نفسه ، ويثت المماسة في أفئدة مقاتليه ، فامرت القيادة بالتحرك نحو أبها .

= ظفر بها فيصل قفل عبد العزيز من (صبحا ) إلي الرياض، وإن فشل فيصل وحلّ به ما لم يتوقعه سار إلي أبها بنفسه ، مع تلك الجموع التي سيرًها مع فيصل والتي انطلقت معه إذ حشد كل طاقاته ليتمكن من القضاء علي الإمارة العائضية ، وأمر ابن مساعد أن يكون علي أهبة الاستعداد بقبائل الشمال ، وطلب من ابن جلوي أن يتأهب بقبائل المنطقة الشرقية إن دعت الطروف لتحركهما للانطلاق نحو عسير .

دخل الأمير فيصل أبها ، ووزع قواته علي السفوح المللة عليها ، في سفوح (العرضي) وسفوح ( الغشم ) وسفوح ( أثبته ) ، وعلي القلاع المشرفة عليها ، ليجنبهم احتلال الأحياء خوفاً من أن يكون المقاتلة قد تحصنوا بها بجانب أهلها ، وأن تكون شائمة الإخلاء مكيدة ، وربما تكون هناك ألفام موجودة أو مواد مسمومة وضعت بصورة مقصودة .

وأما الل عائض فتعركزوا بـ ( السقا ) ومعهم ما بقي من قوات ، وما لديهم من بقايا نخائر ، واستعرت المناوشات بين الجانبين مون أن ينال أحدهما من الآخر شيئاً

أعطي الأمير فيصل قواته الأوامر بالكفّ عن المناوشات مع آل عائض ، وأعطى الأمان لمن أراد أن يعود من أهالي أبها إلي ديارهم ، وأسرع بالكتابة إلي والده لإخباره بعا تم ، وكان السكان قد أخلوا المدينة بناء علي أوامر حسن ، والتجارا إلي القري المحيطة بها ، فلما سمعوا بالأمان أرسلوا نوابهم إلي السقا لمرقة رأي القيادة العسيرية ، فلم يمانع الأمير حسن بالعودة لمن أراد علي أن يتخذ الحذر وسيلة له . فعاد الكثير من أهل أبها إلى منازلهم .

ويعد ثلاثة أيام من عودة الأمالي إلي مساكتهم طلب الأمير فيصل القنوم إليه السلام عليه، واتسليمهم سلاماً جديداً ، والقصد من ذلك جمع ما لدي السكان من سلاح ، ومعرفة فيما إذا كان قد وصل إليهم سلاح أو نخيرة من جديد للانقضاض علي الدخلاء . ولكن الأمير فيصل لم يجد جديداً فنزع السلاح من أيدي أصحابه ، واكتفي بهذا التصرف .

بقي الأمير فيصل وقيادته في أبها ، ويحاواون شدُّ رجال قبائل المنطقة إليهم ، ولكن دون=

= جدوي لأن آل عائض لايزالون متمركزين في السقا ، ولهذا رأت قيادة نجد أنه لابد من السيطرة علي المنطقة بالقوة وإخضاع آل عائض ، وجعلهم تحت قبضتهم ، أو كسب أفراد منهم ، أو إبعادهم عن عسير . ولهذا بعثت بقوة نحو مقر آل عائض في ( السقا ) لكن هذه القوة رجعت منهزمة ، فلتبتمتها قيادة الأمير بقوة أخري نحو ( الحرملة ) وتقدر بخمسة آلاف ، وسارت عن الطريق الغربي ( العثربان ) فر نهران ) ، وفي الوقت نفسه أرسل الأمير فيصل قوة أخري قوامها خمسة آلاف عن طريق بني مالك فبلاد ربيعة ورفيدة إلي جبل غسان ( تهلل ) لتهبط من هناك إلي ( السقا ) ، فتشاغل القوات فيها، وتكون القوات المتجهة نحو ( حرملة ) قد دخلتها ، وخاصة أن قيادة الأمير فيصل قد أخبرت أن ( الحرملة ) هم القاعدة الأساسية ،إذ يجمتع بها مجلس الشوري المسيري وهي أحد معاقل آل عايض الرئيسية .

وسارت حملة نحو ( السقا ) وقوامها خمسة آلاف عن طريق جبل الشرقي متجنبه القري كي لاتصطدم بالقبائل ، وطلب من هذه الحملة أن تتباطأ بالسير ريثما تصل القوة الأخرى التي سارت عن طريق بني مالك فربيعة ورفيدة ، وطلب منها مشاخلة قوات (رجال ألم ) للتمركزة في شرف عقبة بني العومى كي لا تستطيع القوة المتجهة إلي (العرملة) من تدميرها .

استطاعت القوة المتجهة نحو ( العرملة ) أن تصل إلي رهوة ( رهمة ) وهي المنفذ الوحيد المحرملة من السراة ، وتمركزت في ( المحرث ) . وأعطت قيادة عسير الأوامر إلي قيامًل ( أل ويمن ) و (بني مازن ) و ( أل مفرح ) و ( بني السكران) و ( أل محاج ) بترك العملة . في المحرث وإغلاق الطريق الذي يلتي إلي ( المحرث ) والذي يخرج منها نحو ( العرملة ) وكلاهما طريق ضيق أشبه بالفانق إذ لايتسم لمرور أكثر من فرد على دابته .

وعندما وصلت القوات المتجهة إلي ( الحرملة ) إلي ( المحرث ) أحرقت قصره ، وعندما أرادت الترجه نحو ( الحرملة ) وجدت الطريق مسدودة ، وعرفت أنه لا جدوي من سيرها ولا فائدة من بقائها ، فقررت العودة فوجدت الطريق مغلقة أمام عودتها فأيقن رجالها بالهلاك ، وأنه قد أحيط بهم ، وفعلاً بدأ الرصاص ينهال عليهم كزخ المطر ، فوجهوا =  بنادقهم نحو مصدر الرمي فلم يجنوإ إلا غلبات من شجر العربر ، فليقنوا بالمرت واكن لابد لهم من المقامة . بدأت المحركة من صباح يوم العاشر من ربيع الأول عام ١٣٤١ هـ ، واستمرت إلي ما بعد العصر ، حيث رأي النجديون أنه لابد من الاستسلام فقد فقد إ اكثر من ثلاثة آلاف قتيل .

فرفعوا أيديهم إشارة إلى طلب الاستسلام ، فجاهم الأمن براقاء السلاح ، وجات فرقة عسيرية تجمع السلاح ، وفسح لهم أنجال بالعوبة إلى أيها ليطموا قياداتهم بما حلّ بهم عسي أن تعود إلى رشدها . وكانت هذه المركة قد جملت قوات في أبهاتششي تصميدها عليهم من القبائل المحيطة بهم فيما إذا وصلت إليها أخبار ما حل بهم لذا فإن قيادة نجد قد ألفت من فكرها موضوع دخول (الحرملة) ...

وكان سلاح تلك الحملة الذي أخذه المسيريون ذا فائدة كبيرة بالنسبة لهم إذ استعمله في مقامة القوات النجدية .

أما المملة التي سارت عن طريق بني مالك فقد امسطعت يقرة من رجال المجر ومعهم بعض بني مالك ، وبعض رجال من ربيعة ورفيدة ، وجرت معركة بين الطرفين في بلاد بني رزام بن عمرو ، وتمكن العسيريون من الأنتصار علي العملة النجدية ودهرها بعد أن تركت بعد أن تركت الكثير من أفرادها قتلى ، ومن نجا رجع إلى أبها .

وأما حملة السقا فقد وإصلت مديرها حتى وصلت إلى جبل ( المقضى ) المطل من الغرب على وادي خبيب ، فانتشرت هناك على سفومه ، وبخلت ( العزيزة ) ، وتبطنت الوداي ، وتمكنت من بلدة ( القارد ) واستطاعت المقارمة والثبات ، وجما ساعدهم على التقدم القصف المدفعي الذي كان يدعمها من جبل ( المقضى ) حيث رابطت مناك مدفعية أمل نجد ، والتي كانوا قد استوارا طبها بعد معركة ( حجلي ) ويقيت مناوشات بين الطرفين ، ونقلت المدفعية النجدية رميها إلى السقا لتدك تصمينات المسيريين هناك ، كما طلبت من قيادتها دعما لإمكانية الوصول إلى السقا واحتلالها ، وأبلفت قيادتها أن تمركز المدفعية في جبل ( المقضى ) سيممي النجدات ، ويدعم السير إلى السفا .

اجتمعت قيادة الأمير فيصل في أبها ، ومرست المضوح ، وقال الأمير فيصل : =

إننا لم نأت إلي عسير ، وإنما جننا إلي آل عائض لذا يجب تركيز الجهد لدخول ( السقا) وإلقاء القبض علي آل عائض أو علي بعض أفراد منهم ، فإذا تم لنا ذلك استسلمت قبائل مسير وحصلنا علي مانويد . ومن هنا قرر الجميع حشد كل طاقاتهم والترجه اللي السقا ، وملاحقة آل عائض أينما كانوا .

جمع قادة نجد كل إمكاناتهم وساورا نحو السقا ، غير مبالين بما يلاقون ، وكانوا قد تركوا حامية في أبها قوامها عشرة آلاف مقاتل .

كانت القوات النجدية قد انقسمت إلي فرقتين فرقة سارت باتجاه القوات المرابطة في جبل ( المقضى ) ومن هناك تنطلق إلي ( الخضرا ) وتأتي السقا من جهة الشمال ، وتحول دون هروب آل عائض من هذه الناحية ، وسارت الفرقة الثانية من ( المجمعة ) إلي (العزيزة) في طريقها إلي ( القارو ) لكي تتابع سيرها إلي السقا من جهة الشرق . ولما وصلت هذه الفرقة إلي ( القارو ) وجهت قوة منها إلي بلدة بني تمام بن حسن لتدخل السقا من الجهة الجنوبية الشرقية .

وصلت هذه القوات الي السقا تحت حماية المدفية ، وأحاطت بالسقا من جهاتها الثادث ( الشمال ، والشرق ، والجنوب ) وتمكنت من دخولها ، ولكن استطاع آل عائض من الانسحاب مع من بقي من قواتهم من ناحية الغرب ، إلي الولجة ، حيث تمركزوا مناك . وذلك في ١٥ ربيع الأول ١٣٤١ هـ ، وجبل الولجة يطل علي السقا وما حولها .

إن إحتلال القوات النجيية للسقا قد رفع من معنوياتهم ، وأضعف من معنويات بعض قيائل حسير بعد نفاذ نخيرتهم ورؤية النجديين يسيطرون علي أبها والسقا اللتين تعدان قاعدتي المنطقة .

اجتمعت قيادة عسير ودرست الوضع في البائد ، ووجدت أن الحالة غير حسنة وأنها تتدهور باستعرار ، وأنهم في منطقة شبه منعزلة ، ولايملكون مدفعية ، ولوكانت لديهم لأمكنهم طرد القوات النجدية من السقا والعودة إليها ، ولكن المدفعية غير متوفرة ، وأن النخيرة قد نفذت أوهي في طريقها إلى النفاذ . لذا وأوا إلقاء آخر سهم في أيديهم وهـ والعودة الي الاتصال بالشريف عسي أن يفير رأيه الذي أرغمته عليه = بريطانيا بأن يمسك الحياد فلا يدخل في حرب مع ابن سعود طالا هو في حرب مع آل
 عائض ولا يوثر علي وجود الإدريسي في تلك العرب ، ويرسل الذخيرة والدعم ، وحتى يتم
 هذا رأوا أن تكون (الشرفة) في جبل (قو) مقرأ القيادة .

اتجه أل عارض بعن معهم من الواجة إلي عقبة الظهار متخذين من ظهر الأشقر درياً إلي ( الشرفة ) ، ومن العقبة نزلوا إلي الجوجو ( بني النجيم ) ومن هناك إلي وادي عرفة ، ثم إلي جبل ( ثاه ) من بلاد بني زيد بن عمرو ، ومن هناك ساروا الي الشرفة . ونزل بعضهم إلي ( ريدة ) عن طريق عقبة الحفيد فبلاد بني زيد مخترقين وادي ( مرية ) واجتمع الفريقان بالشرفة .

وقبل أن يفادر آل عائض السقا إلى الواجة أعطوا أوامرهم لمشايخ القيائل باستسلام قبائلهم للغزاة بعد أن أخذ الأمان . وقد تم لها ذلك ، واكن بقيت مناوشات بين القري المسيرية وبين الغزاة لأن الاستسلام قد فسح المجال المرتزقة المنضمين إلي جيش نجد أن يقوموا بأعمال السلب والنهب ، ولم يرعوا ما أعطت القيادة سكان عسير من أمان ، وقد احتلت قري بني مغيد ، وعلكم ، وبني مالك ، وربيعة رفدة ، وانتشرت فيها .

ترك الأمير فيصل حامية في السقا ، ونزل إلي أبها ، أما آل عائض وقيادتهم فقد استقرت في الشرفة ومرست الوضع وقررت إرسال وقد إلي الشريف ، ويضم الوفد : محمد بن عبدالرحمن ، ومحمد بن ناصر ، ومحمد بن علي ، ومحمد بن علي ، ومحمد بن علي ، ومحمد بن علي ،

لما علم الإديسي باستقرار آل عائض في الشرفة أرسل قوة إلي ( طبي ) ليحول دون وصول مساعدات من الشروف إليهم ، وليمنع هرب آل عائش ، وفي الوقت نفسه أرسل قوبين إلي الشرفة لإلقاء القبض علي آل عائش أو القضاء عليهم ، ولكن ماتين القوبين قد هزمتا ، فاردفهما بقوة وأمرهم بالتمركز في ( قنا ) و ( بحر ابن سكينة ) وطلب منهم الارتباط بقواته المتجمعة في ( حلي ) بقيادة مصطفي التعمي .

أرسل النعمي قوة بقيادة يحيي بن عجلان إلي الشعبين لاحتلالها وطرد قوات آل عائض منها ، وبعث بتفري بقيادة قاسم إبراهيم إلي محايل التمركز فيها وطرد قوات آل عائض منها أيضا ، ووجه محي بن عرار علي رأس قوة ( رجال ) لاتفاذها قاعدة له. غير أن هذه القوات لم تستطع واحدة منها تحقيق أهدافها ، إذ تصدت لها قوات بني الصيحق بن عمرو من بني زيد ومن بني بكر بن وائل ، وبني قيس بن مسعود ودحرتها، ولاحقتها ، وكانت القوة التي سارت نحو محايل قد نهبت دور بني خالد (مضالد ) .

بعث ابن عائض بقوات من بني ثرعة ، ويني عاصم ، ويني البنا ومن بني ربيعة بن عدي ( الطحانين ) ، ومن بني ربيعة بن عمرو ( القاطرة ) ، وقسم من الصواقعة ، وقسم من بني شعبة ، كي تساعد قواته التي تلاحق جماعة الإدريسي ، وتتابع سيرها الإحتلال (حلبي) وطرد جماعة الإدريسي المتمركزة هناك ، سارت تلك القوات النجدية بقيادة « عواض بن محي » واحتلت ( حلي ) وأخرجت منها أعوان الإدريسي الذين رجعوا الي ( صبيا ) في ١٥ من شهر ربيع الثاني ١٣٤١ هـ.

التفكير بالعودة : لما رأت قيادة الصلة النجدية استقرار أل عائض بالشرفة وعودة القبائل للألتفات حولهم ، وتسيير الفرق العسكرية إلى مختلف الجهات ، وإحراز النصر على جماعة لإدريسي في كل المواقع التي خاضوها معها ، وارتفاع معنويات العسيريين نتيجة ذلك ، وعودة صفة المواة لتلك الإمارة إذ لم يكن من أمر إلا انتقال مركز القيادة من (أبها) إلى ( الشرفة ) ومن هنا لايمكن استسلام أل عائش ، بل إن قوتهم لاتزال ، وصمودهم باق .

ومن جهة ثانية وجدت القيادة النجدية أن جندهم قد أخذوا بالتضجر نتيجة الاستقرار في بيئة تختلف عن بيئتهم الأصلية التي هي البداوة ، واختلفت حياتهم من النهب والسلب، والكر والفر ، والسير وراء الإبل ، إلى الاستقرار بجمود ، كما أخدت معنوياتهم تضعف نتيجة ما يصل إلي أسماعهم من انتصارات قوات آل عائض علي جماعة الادريسي وما يصل إليهم من أراجيز تندد بانضامهم إلى عدو لقبائل هم جزء منها ، وازديادهم = قرة نتيجة ما يهصلون عليه من سلاح ولخورة من معاركهم تلك ، وأن القوة أم تكن التعريف وإنما كانوا بحكون لتعويضه وإنما كانوا بحلوة إلي السلاح واللخورة بها هي توفر لديهم بعضمها فإذا حصلوا عليها تمكنوا ولم ييق أمامهم سوي التوجه نحو أبها لإخراج الغزاة منها ، وطرد من أبعدوهم عنها ، وهي بلدهم ، وأخذت الشائمات تزداد عندما رأي إمام الجيش النجدي عبدالله بن حسن أل الشيخ ضرورة عمل شيء لإنقاذ الوضع .

اجتمعت قيادة الحملة النجدية ورأت ملاينة ابن عائض ، والعمل على صلح معه يرضى عنه الإمام عبدالعزيز ، وتدارست القيادة المرضوع ، وقلبته على وجوهه ، فالحجاز لايزال قوياً ، وتفكير أشرافه بدخول عسير لأن هزيمتها بدء لزواله ، وابن حميد الدين يقتطم أجزاء ويعمل التقوية نفسه ، والإدريسي لم يبد مقاومة وإنما هزم في كل معاركه ، ونخشى أن يكون ذلك استدراجاً لنا فتأتى قوات من جهة بيشة وتحيط بنا . وأن طول البقاء في أبها من غير جنوي ليس في مصلحتنا ، وقد ثبت أل عائض أقدامهم من جديد ، وما طينا إلا الملاينة واتخاذ أسباب الإجراء الملح ، وأما القتال والزحف وراء آل عائض ، وهذا لا نستطيعه ، لأننا الوتقدمنا نحو الشرفة لجاءت القبائل العسيرية إلى أبها ودخلتها ، وأصبحنا في وضع تحيط بنا قبائل عسير من كل جهة ، وأو كانت بأيديها أسلحة وذخيرة لما أمكننا الوقوف أمامها وقد حصلت عليه الآن من معاركها مع الإدريسي ، ومعنا في المحرث وغيرها . وأن الإدريسي لا يمكن الركون إليه ، فهو كالجريوع ، وليس غريباً أن يسبقناً للتفاهم مع أل عائض بعد أن وجد نفسه ضيعفاً أمامهم ، وأننا لو توقفنا في مكاننا لانستطيع دعمه ، ولما حصل له مع ابن مساعد ، وإن طال بنا الوقت شهر واحد في أبها لانسل الإخوان من بيننا وعادوا على غير علم منا، فلننه الوضع بخير قبل أن يأتينا شر ، إذ ترون من الإخوان الإلماح بالعودة -هذا ما حدثني به محمد بن جيفان فيما بعد - ورأي المجتمعون الكتابة الى ابن عائض ،

كتب الأمير فيصل هو وعبد الله آل الشيخ كتاباً إلى الأمير حسن بن عائض جاء فيه و لابد من مواجهتكم بالحقيقة، باننا لم نأت أنحال عسير ، وإنما جننا الإصلاح بينكم وبين الإمريسي إذ استنجد بنا ، ونرغب أن نكون يدأ واحدة وهدفنا صالح البلاد ، والساد والعمل الإسلام. ان تتوقفوا عن قتال الإدريسي ، وتضعوا حداً بينكم وبينه ، وأن نعقد صلعاً معاً نخرج فيه من أبها ونعود إلي ديارنا ، وبتعاهد علي أن نكون يداً واحدة تعمل لخدمة الإسلام والمسلمين ، وتسمي لجمع شمل جزيرة العرب ، وإنهاء التفكك والخلافات القائمة، وإن ما حدث بينكم وبين الإمام ما هو كما يقع بين الأخ وأخيه من اجتهاد أخطا فيه واحد وأصاب الآخر ، وما وقع لم يكن ليبعدكم عن المق وهذا ظننا بكم وباسلافكم فقد عُرفوا بالحكمة ، ومن نكث ينتقم الله منه ، ونعطيكم عهد الله وأمانه علي مانقول .

وقد حمل الكتاب إلي ابن عائض: سعد بن عنيصان ومحمد بن جيفان . وأل عنيصان من بني مرحلة (المراحلة) من بني عائد بن صقر من منحج ، وكان بنو مرحلة ضمن القوات التي وجهها الأمير إبراهيم بن عائض بن علي اليزيدي عام ٩٧٩ هـ إلي مقرن الجبري لدعم ضد البرتفاليين ، وبعد مقتل مقرن انخازت المراحلة إلي بني سلمة في الخرج وانضمت إلي قوات حسين بن زامل عامل الأمير إبراهيم علي اليمامة وقد ذكر دخول البرتفاليين إلي الخليج صاحب « الروض المستطاب » ولم تزل المراحلة في أماكنها إلى الان وقد تقرقت إلى بيرتات منها أل عفيصان .

ولما وصل الوفد إلي ابن عائض وسلمه الكتاب ، استقبلهم بحفاوة وأجلسهم عنده يوماً ليروا وضم القبائل العسيرية ، وعبادتهم ، وحسن التأثب ، وفي اليوم التالي بعث معهم كتاباً واكرمهم ، ومما جاء في الكتاب :

د ما أجمل ما جاء في كتابكم لو كان يخرج من فم ناطق بالصدق ، وقلب عاقل بالحق، وأن ماذكرتم أن ما حدث إنما يقع بين أخوين ثم ينتهي الأمر إلي رشد ، وهذا صحيح لوكان الأمر بالاجتهاد ، والحديث بالكالم ، والمعاملة بالإخلاص ، وصدق النية ، أما أن يتعدى الأمر إلي السلاح ، واللعب بالنار ، وانتهاك الحرمات ، ودرس الكرامات فهذا لايقع بين الإخوان ، وأما ما جاء في كتابكم من وحدة الجزيرة والعمل لصالح الإسلام والمسلمين، فهذه رغبتنا أيضاً والإسلام يدعو إلي وحدة المسلمين ، وجعلهم تحت قيادة واحد تعلقه رغبتنا أيضاً والإسلام يدعو إلي وحدة المسلمين ، وجعلهم تحت ويسلط علي رقاب العباد ، ويستبد بالبلاد وتعلمون أنه أمر أو إمام، أكد ما أكثر هؤلاء اليم ، ولم يخترهم أحد وإنما جاء بهم الأعداء ، وارتبطوا بالكفار من يهويه، نصاري ، لأنهم هم الذين =

= رضعوهم القد وضعوا على كل شاورهما مزاقية عبداً لهم سمواميراً ، ويعموه كايراً شهو ينطق باسمهم، ويعمل حسب توجيههم ، ويقول بعدها إنه يريد صالح البلاد والمباد ، والمحدة والاجتماع ، وتحكيم الشريعة والفرقان شكيف يصدق الإنسان ويعرف المعق من الكذاب ، إن المرء لايعرف إلا بما يراه من الواقع ، وقعل عؤلاء الرجال ... فعاذا رأينا من إخوتنا ضيوفنا في أبها الآن ؟

إن المسلمين قد ابتلوا اليوم بسادة أذلوهم لأن هؤلاء السادة قد نصبوا باختيار النصارى ، ليصلوا من وراثهم إلى ما اجتمعوا عليه من كيد للإسلام والمسلمين .

وأما الإدريسي فهو جرادة لايحطب لها ، وقد جعلتموه طبلاً تقرعون عليه لإزعاجنا ، وإن. بقاح في تهامة ليس فيه أى مصلحة للإسلام أو المسلمين ، لكنه ضل وأضلاً ، ثم استخفت به إيطاليا وبريطانيا فقد كان لعبة بلييهما ، وأداةً طيعة لهما ، وأمكنني الله به لإزيلنه ، وأعتقد أني أرضي الله بذلك ، ولاتكن غايتكم منه كفاية إيطاليا وبريطانيا.

وإن ما بيننا سينتهي بإكراه واحد منا والله غالب علي أمره واكن أكثرالناس الايطمون ، وايس نصر أحدنا يعطى الدليل على أنه صاحب الحق ، فإن لله حكمة ».

وتلا ذلك مخابرات لم يصلوا بها إلي اتقاق يرضي الطرفين ، وكان آخرها في مطلع شهر جمادي الأولى عام ١٣٤١ هـ .

وكان أل عائض يحاولون الإطالة في تلك المراسلات ريشا يعود وقدهم من مكة ويعرفون نتيجة تلك الاتصالات وفي نفسه لتنهار جماعة الإدريسي ، وليزداد سلم قوات نجد .. حيث كان أل عائض علي معرفة بما يحدث في صفوف النجديين من عيونهم بينهم ، وليكثر عدد المتسللين من جنود الأمير فيصل والذين يسامون من بقائهم في أبها من الإخوان ، وكانت هناك خطة في الشرفة تعبر لمباغتة الأمير فيصل وقيادته .

وكذلك فإن ابن حميد الدين قد تقدّمت قواته واجتاحت نجران وأصبحت علي مشارف بلاد سنحان ، وأشاع العسيريون أن هذا الزحف كان بالاتقاق مع آل عائض لتطويق قوات نجد في أبها ، كما أشاعوا أن هناك قوات من مكة قد اتجهت نحو نجد . وكانت هذه المعلومات والأخبار السرية تصل إلي الإمام عبدالعزيز عن طريق عيونه التي زجّها بين صفوف قواته ، فكتب إلي ابنه فيصل كتاباً يستحثه فيه علي العودة الي الرياض علي أن يترك في أبها قوة بإمرة سعد بن عقيصان ، ويكون قوامها خمسة آلاف من تجد ، ووصل هذا الكتاب في الثالث من شهر جمادي الأبلي ١٣٤١ هـ.

وطلب الإمام عبد العزيز ولده فيصلاً أن يأمر عفيصان بأن يكون وقواته تحت إشراف ابن عائض ، والذي له التدبير في شؤون عسير ، ويجب علي ابن عفيصان ألا يخالف حسناً في أمر بورث شقاقاً بعد اتفاتكم معه .

وهذا ما جعل فيصلاً يسرع في توقيع اتفاق مع ابن عائض علي ما سبق أن اتفق مع أبيه في الرياض .

توجه فيصل إلي الرياض في الثامن من جمادي الآخرة \٣٤\ هـ ، ووصل إليها في الحادي والعشرين منه .

لم يكن ابن عفيصان ذلك الرجل المؤمل ليوكل إليه مثل هذه المهمة حيث كان متهوراً ، والم يدرك مكر عبدالعزيز في طلب ابنه بسرعة ، وإخلاء عسير لآل عائض ، وإبقاء هذه القوة التي معه لتنفيذ خطة محدودة . إذ كان الإمام عبدالعزيز قد كتب لابن عائض خطاباً مع كتاب ابنه فيصل ، وقد جاء في الكتاب الذي أرسل إلي ابن عائض : « قد طلبنا من وابنا فيصل العودة وإخلاء عسير لكم ، وتركتا طارقةً عندكم مع ابن عفيصان لتكن برمتكم إن احتجتم إليها في حريكم مع ابن حميد الدين ، وكلفناه بملازمتكم لإنهاء ما بين احتجتم إليها في حريكم مع ابن حميد الدين ، وكلفناه بملازمتكم لإنهاء ما بينكم وبين الإدريسي الذي ما جننا إلا من أجله ، وما جننا إلا انقرير ما نراه صالماً . وعندما لا ترون لكم بهم حاجة تسمحون لها بالعودة .

لمال انتهي ابن عائض من موضوع قوات نجد ، وأن القسم الأكبر منها قد غادر عسيراً توجه إلي ابن حميد الدين ليصفي حسابه معه بعد أن دخلت قواته بالاد همدان ، وسنمان، ويلم ، فجاء ابن عائض إلي ( السقا ) واتخذها قاعدة له ، وحشد جموعاً من رجال القبائل ووجهها إلي ابن حميد الدين ، وأن يكون تحت إمرة محمد بن عبدالرحمن ، غير أن

عقيصان أبي ذلك ، ووجد في نفسه كبراً ، ومنعب طيه أن يكون تحت إمرة محمد ، علي
 حين أن قائده قد أعطاه الأوامر والتطبيعات التي تقضى بذلك .

كان آل عائض قد طلبوا من آن ابن عقيصان أن يكون بجانبهم لأنهم لأنهم قرروا مقاتلة ابن حميد الدين ، ومتابعة قواته حتى صنعاء ، واحتلالها ، وطرد ابن حميد الدين منها نهائياً ، وضمة اليمن إلى أبها .

ولما رفض ابن عفيصان السير بقواته نحو اليمن والانضحام إلي قوات عسير ، وذلك أنه لايرغب في سيطرة آل عائض علي اليمن خوافاً من الامتداد بعدها نحو المجاز فنجد وهذا ما حدثتي به ابن جيقان وكان هذا مبنياً علي ترجيهات أمير نجد التي كانت ترد إلي ابن عفيصان بشكل سرى لحصر نفوذ آل عائض في منطقة ضيقة . فطلب منه حسن آل عائض مفادرة أبها مباشرة . وهنا تطاول ابن عفيصان وظن بنفسه نداً لحسن ، وإكنه عاد فاظهر الماضة وإكنه المد فالطهر المن عفيصان وظن بنفسه نداً لحسن ، وإكنه عاد فاظهر المرافقة وإكنه المرافقة والكنه لجأ إلى طريق المرافقة والخداع .

طلب ابن عليصان من ابن عائض إرسال عائض بن محمد وبن يراه معه من آل عائض إليه خطة محارية ابن حميد الدين ، فظن خيراً وبعث حسن عمه الذي سار مع أخويه عبدالله ومحمد ، ونزلوا إلي أبها ، فقبض عليهم ابن عليصان ، واودعهم سجن (شدا) وأرسل مباشرة قوة قوامها ألفاً رجل إلي السقا لمحارية حسن ، وإلقاء القبض عليه ، وطلب منهم أن يطلبوا من حسن النزول إلي أبها قبل محارية ، فأن نزل فقد إنتهي الأمر ، وأن رفض طلب منهم تسليمه كتاباً جاء فيه : « أرى من المسلمة نزواك أنت ومحمد، لاتظن بنفسك القوة فأن أبيت فأنا قادر بإذن الله علي الإتيان بك واد لجأت إلي أعتي حصون السروات ، وإني مرسل إليك من يلاحقك ، وأد غصت في الأرض أو ارتقيت في الجود ، وهذه بقتل من عنده وقد ضم إليهم عداً من أعيان مدينة أبها إذا أم يتمثل وينزل مم مثلك السرية التي بعثها إليه » .

وكان من بين الطارفة مع ابن عقيصان بعض مشايخ قحطان من بينهم ابن بخيتان ، وابن عبريه ، وشعوان ، وابن حجر ، وابن عشق ، وابن سحمي ، والذين نصحوا ابن عقيصان = بالا يقدم على فعلته تلك ، وأنها مخالفة لأوامر الإمام عبدالعزيز ، وفي الوقت نفسه بعث هؤلاء المشايخ بكتاب إلي ابن عائض ، يقولون فيه : إن تصرف ابن عفيصان إنما هو تصرف شخصي لا علاقة للإمام عبدالعزيز به ، وأننا الآن في ( شدا ) ولا نمكن أحداً من الوصول إلى أل عائض وبن معهم من رجال المجر الذين خدعهم ابن عفيصان بطلب قدومهم إليه والخلهم السجن ايضاً ، وكذلك فإننا نحن الآن بإمرتك حسب تعليمات الإمام عبدالعزيز فإن أمرت بقينا هنا ، وإن شئت رحلنا عن أبها وعدنا إلى الوياض ، وإن رغبت جئنا إليك لنماوتك فيما تعمل وانتضعنا حيث تريد . وقد كتبنا إلى الإمام عبدالعزيز ذلك .

ولما علم ابن عفيصان ما فعله مشايع قحطان لامهم ، وندد بفعلهم ، وقال لهم : من كان منكم مخالفاً لأمرى فلينضم إلي حسن ، ومن كان معي فليتمثل أمرى ، وعلينا محارية حسن ، وقادته في قبضنتا ، وإن يستطيع فعل شيء خوفاً عليهم ، وهذا ما يبيض وجهنا عند الإمام . عند الإمام .

لم يجد مشايخ قصطان بدأ من إظهار الطاعة لابن عفيصان والوقوف بجانبه خوفاً علي حياة السجناء من آل عائض ومشايخ رجال المجر ، ومتي يخفقوا من غلوائه فلا يقدم علي تصرف أرمن أكثر من هذا ، وخوفاً من أن ينسب إليهم شيئاً عند الإمام عبدالعزيز فيتهمهم مثلاً بانهم أعوان آل عائض ، وهم دخلاء علينا ، عيون لأعدائنا ، فادعوا أن ما فعلوه لم يكن سرى مضادعة لحسن ريثما تصل إلينا الإمدادات من نجد :

رد حسن علي ابن عفيصان بالقرة فارسل فرقة هجمت علي السرية النجدية ففتكت بكثير من أفرادها ومن نجا ولى الأدبار مهوولاً نحو أبها .

وكتب حسن إلي ابن مفيصان كتاباً له ولشايخ قحطان ولكن ما أن استلم ابن مفيصان الكتاب هتي مزقه مون قراشه

وكان ابن عفيصان قد بعث بألف مقاتل بقيادة ابنه سليمان إلي بني الأسمر لتأديبهم حيث كانوا قد فتكوا بسرية أرسلها لهم فيصل قبل مفادرته بأيام

كمن رجال بني الأسمر ومعهم رجال من بني الأحمر وبني شهر لهذه القوة ، ، وعندما وصطلح إلي ( الدرجة ) خرجوا عليهم فجاة ، واشتبكوا معهم هي معركة تمكن فيها المسيريون من خصومهم ، فقتلوا أكثرهم ، ومنهم قائدهم سليمان بن سعد بن عفيصان ، وأسروا الباقي بعد أن سنوا عليهم طريق الرجمة حتى لايتمكن أهد منهم من الفرار . =

 استنفرت القبائل رجالها ، وشد بعضهم من عزم بعض ، وترجهها نحو أبها ، بعد أن أعلموا الأمير حسن أل عائش فوافق لهم علي المضي فيما عزموا عليه ، وأنه متجه أيضاً من ناحته بعن معه .

وعلم ابن عفيصان بالذي جري ، فلحزنه مقتل ابنه ، وأرعبه سير المسيريين نحوه ، واعتقد أنه لاحق بابنه لا محالة ، ولم يعد حسن التصرف ، ولم يجد بداً من التحصن بـ (شدا) فسار إليه ، وهو علي ذعر ، وذلك بناء علي رأي أمراء قحطان الذين أخذوا يقرعونه، ويلومونه علي تصرفاته ، ويعلمونه أن هذا الذي كنا نتوقعه ، وقد حدرناك منه ، ولكن لم تفعل ، ونحن أدرى بأبناء عشائرنا .

ولما تحصن ابن عفيصان في (شدا ) اجتمع مع أمراء قحطان ، وسالهم عن المغرج فأجابوه : لابد من البقاء في هذا الحصن حتى تصل نجدات من الرياس تتقننا مما نحن فيه ، وإما أن نتمكن من إبرام صلح مع آل عائض يخرجنا من هذا المأزق ، وإما أن لاتجد بدأ من الاستسلام خوفاً من الهلاك .

وصلت القبائل العسيرية ، وألقت الحصار علي (شدا) ، كما وصل ابن عائض من (السقا) أيضاً ، وأعطي أوامر بالتشديد علي الحصار ، ومراقبت حتي لا يخرج منه أحد. وكان ابن عفيصان قد أدخل معه إلى (شدا) بعض أهل أبها حيث ساقوهم معهم بالقوة كي يحتموا بهم مع من في القصر من أل عائض ومن سبق أن كان معهم ، فيكونوا ردماً لهم ، فلا يطلق العسيريون الرصاص علي القصر خوفاً علي إخوانهم ، ولا يقتحمونه خوفاً من أن يصاب من فيه بأتي ، وكذلك يجعلون منهم سهماً للمفاوضة . أما القوات النجدية فقد كانت تصلى بنيران بنادتها من يقترب من (شدا) .

كان ابن عفيصان قد كتب لمشايخ القبائل القصطانية والشهرانية وقبائل بيشة ، وتتليث ، والوادي ، وبخران ممن كان يتوقع أنها تريد التقرب منه والتزلف خوفاً من قوة نجد بعد أن تركزت في أبها ، وطلب منها أن تعده بالنجدة لتتقذه مما هم فيه ، أو تتوسط مع أل عائض ليسمحوا له بمغادرة عسير بصورة لايريق فيها ماء وجهه ، وتبقي مهابة النجديين ، غير أن هذه القبائل كلها قد رفضت طلبه بل لامته على تصرفه .

كانت أيام المصاد الأولي ويحدود عشرة أيام لاتزال تتسم بالشدة والعنف من قبل النجدين ، ولكن ابن عائض قد أمر العسيريين بعدم إطلاق رصاصة خوفاً علي العسيريين داخل ( شدا ) فلما انتهت المؤنة داخل القصر خفت حدة المقاومة وشعر ابن عائض بذلك ، فلمر بتقديم المؤنة إلي المحاصرين علي أن تكون كافية كانهم ضيوف عنده حرصاً علي أهله وأبناء قومه ، وكرماً ، وشهامة بأن لايعامل المسيء بإساحة وأنما يبادله بالإسامة إحساناً . فإسامة ابن عفيصان تخصه ويجب إلا يتحمل جريرتها غيره ممن معه .

أخذت المفاوضات تجري عن طريق الرسل ، وكان ابن عفيصان يماطل عسي أن تأتي نجدات من الرياض ، واستمر الحصار أكثر من أربعين يرماً انتهت في شعبان ١٣٤١ هـ أجير فيها ابن عفيصان في النهاية علي الاستسلام بعد أن بلغهم وفأة الإدريسي حيث فت ذلك في عضدهم ، وتوقيم الصلح الذي يشترط:

 ١ – تسليم آل عائض ومن معهم من العسيريين الأسري داخل السجن دون أن يكون أحدهم قد مُس باني .

 ٢ - خروج النجديين من (شدا) بأسلحتهم وارتحالهم من عسير جميعاً والتوجه مباشرة إلي نجد.

٣ - عدم التعرض بالأذي لأحد أو لقبيلة أثناء سيرهم إلى هدفهم في الرياض .

فتح المسيريون المجال لانسحاب ابن عفيصان ومن معه بعد أن زُبّوا بما يكفيهم إلي أن يقطعوا أرض عسير . لكن ابن عفيصان رغم كل هذه الماملة الحسنة من قبل آل عائش لم يف بشروطه التي أغذها علي نفسه ، فما أن ومسل إلي الغميس حتي تمركزوا فيه علي أمل أن تأتيه نجدات من الرياض ، والتف حوله من أمل بوصول قوات ضفحة من الرياض تعاود الكرة علي أبها، فطمع هؤلاء بالغنائم ، وحلموا بالفني ، والتقواحول ابن عفيصان . بعث ابن عائض رسالة الي ابن عفيصان يطلب منه مواصلة السير ، ويذكره بشرومله ، ويلومه علي بقائه فأجابه ابن عفيصان بجواب قاس : « إني مقيم منا ، وإن أعود إلي الرياض إلا حاملاً معي ، أن أموت دون الغميس » فما كان من ابن عائض إلا أن أرسل له قوة يامرة محمد بن ناصر بن عائض .

ومن ناحية ثانية كان الإمام عبدالعزيز قد بعث بغرقة علي رأسها « ابن حشر » تتجد ابن عفيصان وهو لايزال بلبها إن كان علي شيء من القرة وتمكنه من القضاء علي آل عائض، ولكن إن وجدت الوضع مختلاً ، وليس بإمكانية ابن عفيصان عمل شيء فيكون ابن حشر كرسول من الإمام إلي حسن بن عائض ويسلمه خطابين أحدهما له شخصياً ، والآخر يتم تسليمه لابن عفيصان عن طريقة وبعد الاطلاع عليه .

ولكن ما أن وصل ابن حشر إلي بيشة حتى سمع بأخبار حتى سمع بأخبار ما يبور في أبها من مفاوضات الصلح ، فانتظر يترقّب فإذا به يسمع أن الصلح قد إنتهي ، وأن ابن عنيصان قد أنسحب إلي الخميس ، وتمركز فيها ، وأخل بالشروط ، فأراد أن يسرع لدعمه ، فتصل إليه أخبار سير حملة من أبها إلي الخميس لتأديب ابن عفيصان وطرده وبن معه ، ففضل ابن حشر أن يسير بالخطابين اللذين يحملهما ، ويترك اللارقة التي معه ببيشة ، ويدعى أنه جاء مندواً من الإمام عبدالعزيز ....

سار ابن حشر وحيداً من بيشة إلي الضيس وليس معه سوي مرافقين ووصل إلي الخميس، والتقي بابن عفيصان ولامه علي تصرفه فنفر ابن عفيصان في وجهه وويخه قائلاً أجئت دعماً لى أم الدفاع عن ابن عائض .

كانت قوة ابن عائش قد شارفت علي الغميس والتقت يقوة ابن عفيصان ، وجرت معركة 
بين القوتين جرح فيها ابن عفيصان جرحاً أودي بحياته في شهر شوال ١٣٤١ هـ ، 
ومحمد بن محيا من أهل الرياض ، وأسر ابن حشر ، فلطن ابن حشر لحمد بن ناصر بن 
عائض أمير قوة عسير أنه جاء مواداً من الإمام وأنه يحمل خطابين للأمير حسن ، 
وأظهرهما .. فأخذ وما يحمل إلي أبها .

وصل ابن حشر إلي أبها والتقي بابن عائض ، فلما القي بن عائض أول نظرة إليه قال :
الن نحوي ، فلما نذا أجلسه إلي جواره ، فتبسط معه بالكلام ثم سأله عن وضع نجد
فأجابه : استقرت الأمور ، وكبت الأعداء ، وألقي الإسلام بجرائه في قراه ويلدانه ، قد
نبذوا الدنيا خلفهم واستقبلوا الآخرة بصدورهم ، وسيثما أمرهم الإمام اتجهوا ، وهم أهل
الجهاد في هذا الزمن . فقال ابن حشر : أنتم أيها الملوك أعلم بما وراء خصومتكم . =

= بعض مشايخ قحطان لساعدته بعد أن دخل الرياض بعامين .

فقال ابن حشر: إن اليوم غيره بالإمس.

قال حسن : شد ساعده فرمي علينا .

هات ما معك قناوله الكتابين ، فقرأهما حسن علي مسمع من الحاضرين . بعد أن ساله هل تعلم ما فيهما ؟.

قال ابن حشر: لا أعلم ما فيهما.

قال حسن: لا سر عليك يا وجه قحطان.

جاء في خطاب عبدالعزيز لحسن: « إني نظرت إلي ما حدث بيننا فعلمت أنها أمور جرت حسيما قدرها الله . ويجب علينا أن نتدارك بقيتها عسي أن يكون فيها مخرجنا ، وقد رأيت الكفّ ، واستقدام طوارفنا إلينا ، وترك عسير لكم وأن نكرت يدأ واحدة نتعاون علي ما فيه خير الإسلام والمسلمين ، وأن تكون إزالة الأسباب بالتفاهم خليق بنا جميعاً : فسمينا لها واجب » .

وكان في خطابه لابن عفيصان وابن عتيق : « عليكم التماس الإصلاح بين حسن وابن إدريس فإن وفقتم فهذا المطلوب وهو ما جرنا إلي عسير وسبب ما نحن فيه ، وأن لم تصلوا إلي وفاق فاتركوا أمرهما إلي الله ثم إلي ما تفرضه إخوة الإسلام ، واتجهوا إلينا بعد الانن من حسن ».

ثم التقت حسن إلي ابن حشر وقال: إن الأمر قد صار إلي ما علمت ، وما قُدِّر كان . وإن إزالة الشرّ لاتكون إلا بإزالة الإدريسي وقد ذهب إلي مصيره .

ثم كتب إلي عبدالعزيز جواباً جاء فيه : « لقد كنا نحن وانتم في غني عما حدث ، وكنت حريصاً أن يبقي ببننا من الود ما كان بين أسلافنا غير أن الشرارة إن لم تضد أضرمت ناراً فاكلت ما حولها ، فنحن لكم كما كان عليه أسلافنا، فسي أن تكونوا كذلك ، والله يعلم ما تكنه ضمائرنا . وإن ابن عفيصان -رحمه الله - لقي عمله ، كما وافت الإدريسي منيته - رحمة الله - ووصلنا مندوبك بما يحمل ، وانتهي الأمر بما سبق في علم الله عن وجل. وكنا قد كتبنا لكم مع ابن جيفان ما وردنا أنه أخذ بعين الاعتبار لم يكن ما حدث » .

= أخذت قيادت عسير تدرس وضع بالادها وتنظر في أمرها وقد تداعت عليها الأحداث ، وتواطأ عليها من كان يُظن به الدعم في ساعات الشدة ، وكل قد شهر سيفه علي عسير ووجدت هذه القيادة أن وضع البلاد أخذ في التردي ، إذ غدت بلادها مطمعاً المنهب والمغنم ، ورأت أنه لا يوجد بينها فرد واحد يقبل أن يضع يده مع دولة كإنكلترا وغيرها كما فعل عدد من أواتك الطامعين في أرض عسير .

أخذ التفاؤل يسري في نقوس قيادة عسير بعد اندهار قوات نجد ، وارتهالها إلي بالانها، فقرت القيادة التوجّه نحو ابن حميد الدين بما لديها من سلاح واملها تقنم من قواته أسلحة تمكنها من الوقوف في وجه غيره ، وكان يعدّ ابن حميد الدين العدو الأول بالنسبه لها فما أن يأتي غاز يريد حرب عسير إلا ويستغلّ ابن حميد الدين فرصة انشغال قوات عسير بذلك الغازي ويحرك قواته من الجنوب لتحتل ما يمكنها احتلاله ، وبذا تتضامل قوة عسير أمام الغازي بتوزّعها ، وكان العسيريون يكرهون من ابن حميد الدين هذا الاسلوب ، عسير الماء الغازي بقوزّعها ، وكان العسيريون يكرهون من ابن حميد الدين هذا الاسلوب ،

وجيت قيادة عسير قوة بإمرة القائد العام لقواتها محمد بن عبد الرحمن آل عائض ، وطلب منه طرد قوات ابن حميد الدين من نجران ، وصعدة ، وبلاد همدان ، وأن يواصل تقدمه ما أمكن نحو صنعاء ، وإن أمكن احتلالها والقضاء علي إسرة ابن حميد الدين قهذا هو المبتغي ، كما طلب من ابن عائض أن يحرص علي الحصول علي السلاح من خصومه ما امكنة ذلك إذ ليس القوات عسير من مصدر يحصلون منه على السلاح ، إلا بما يفنمونه في القتال مع خصومهم مضعي محمد بن عبد الرحمن لهدفه ، وتمكن من طرد قوات ابن حميد الدين من نجران ، وصعدة ، وأخذ طريقه نحو بلاد همدان ليتابع سيره نحو صنعاء، غير أنه لم يستعلم المضعي إلي هدفه حيث خشي من الجبهه الشماليه ، إذ أبلغ أن قوات الشريف قد أخذت تتجمع في تهامة بارق من شهر ربيع أول من عام ١٣٣٨هـ وفي ظامرة هذا التجمع أن يكن قوة رادعة لأطماع الإدريسي في أن يتحرك نحو مكة. ظاهرة هذا الواقع كانت لتحقيق أطماع الشريف في عسير تهامة وسراة إن كتبت الهزيمة لعسير فيستولى على ما يستطيم الاستيلاء عليه .

= وكان محمد بن عبد الرحمن قد سافر إلي مكة التباحث مع الشريف في شأن التعاون ، وكان محمد بن عبد الرحمن يرغب ضعناً أن يأمن الشريف كي لا يكون عبناً لبقية خصوم عسير الإدريسي ، وابن حميد الدين ، وأمير نجد وكانت قوات الشريف أنذاك تتجمع وتتحرك بإمرة الشريف عبدالله بن حمزة الفعر نحو تهامة بارق ، فما انتهي محمد بن عبد الرحمن من مباحثات مع الشريف في مكة ، ورجع إلي أبها جعل طريقة علي تهامة بارق ، والتقي مع الفعر هناك وأطلعه علي ماتوصل إليه من مباحثات مع الشريف ، ثم ارتقي محمد بن عبد الرحمن السراة من هناك ووصل إلي أبها في مطلع شهر ربيع الثاني من عام ١٩٧٨هـ ، وقد اصطحب معه الفعر في هذه الرحلة ، لتكمل المباحثات التي بدأت في عام ١٩٧٨هـ ، وقد اصطحب معه الفعر في هذه الرحلة ، لتكمل المباحثات التي بدأت في مكة ويكون حسن آل عائض ومجلس الشوري علي علم بما جري وليرجع الفعر إلي البحث .

بقيت قوات الشريف منذ ذلك الوقت في تهامة بارق ، ويبدي الشريف أحياناً أن هذه القوات يمكن أن أن يستفاد منها في دعم عسير ، والواقع أنه كان يجمعها هناك لتنقض على عسير في الساعة المناسبه له .

بدأت المخارف تساور الإدريسي من وجود محمد بن عبد الرحمن في مكة ، ثم من وجود قوات الشريف في تهامة بارق ، والتقاء محمد بن عبد الرحمن بقائد مذه القوات عبدالله بن حمرة الفعر وأصطحابه معه إلي أبها .

وفي الوقت نفسه لم يكن حسن آل عائض أمير عسير ليرغب في إثارة الإدريسي ، حيث كان قد تفاهم معه ، ويرغب أن يكون هناك اجتماع كلمة بين قادة المنطقه حيث يريد حسن أن يواجه كل عدو لعسير دفعةً واحدةً . أن يواجه كل عدو لعسير ومده ، ولا يريد أن تتحرك كل القري ضد عسير دفعةً واحدةً . ولم يرغب حسن بمواجهة الإدريسي بعا يخيفه ، وخاصة أن الأتباء قد وصلت أن الإدريسي قد طلب حمايته من إنكاترا ، ورغب منها أن يتقدم أسطولها نحو موانئ تهامة ليتمكن من حمايته وأن يخيف أعداء بذلك .

ومن ناحية أخري رأت فيادة عسير أن من مصلحة وضع بالدها إطالة أمد التفاهم مع =

 الإدريسي في كَفِية الهمول معه إلي حلَّ تتحد فيه المنطقة تحت قيادة واحدة حتى تقرر مصيرها بدراسة ما وصل إليه محمد بن عبد الرحمن مع الشريف ، لذَلْكَ كَاثَواً يتجنبون الاصطدام به حتى يروا رأيهم الأخير حول الأصلح لبلادهم .

وكان ابن حميد الدين في حينه قد رأي خلو عسير من القوات العثمانية فهو يحمل ما يحمل الإدريسي من مطامع في المنطقة ، إلا أنه لم يقات القرصة من يده حيث سارع في حشد قوات تواصل تقدمها فتستولي علي بالاد كهلان ، وهمدان ، وقحطان ، ولكن مذه القيائل من أهل السنة ولا ترغب في المذهب الزيدي التي يعتنقه ابن حميد الدين وأسرته ، لذا فإن احتلاله لها ويقامه فيها سيواجه مقايمات . ومن هنا أرسل الأمير حسن وقداً إلي الإدريسي يضم : عائض بن محمد بن عائض ، وناصر بن عبد الرحمن بن عائض ، والسيد عبدالله بن محمد بن حسن بن عبدالله العمري ، وعبدالله بن أحمد بن مفرح ، ومحمد بن حسن ، ومحمد بن دليم ، التقاهم مع الإدريسي حول موضوعات الاتقاق ، ولإشعاره باهتمام آل عائض بإنهاء الخلاف مهه .

والهدف من ذلك الرغبة في إطالة الوقت والأخذ والربدُ ريشا يتققون على نقطة محدد ، بينما كان الإدريسي يريد تجريد عسير من الأسلحة التي تركها المشانيون فيها لآل عائض لقاء تقاممهم ووقوفهم إلي جانبهم ضد قوات الطفاء الكافرة ، حيث يرغب الإدريسي أن تكون عسير مجردة السلاح حتي يسهل له الاستيلاء عليها .

أحس الوقد عندما وصل إلي صبيا والتقي بالإدريسي وبدأ الحديث أن التية عند الإدريسي متجهة إلي احتجاز الوقد ليساوم به آل عائض ويقرض شروطه عليهم ، ولكن الهد استطاع أن يقتمه أن الأمر ينبقي فيه المراجعة بين الطرفين لتقريب وجهات النظر بالحل المرضي واقتمه أنه لا بد من طرح ما سايروه به علي القيادة في أبها ، وأنه سبيقي ناصر بن عبد الرحمن في صبيا بينما يرجع الجواب ، كممثل لعسير ، وأن يذهب مع الوقد الشوكاني لمثل له في أبها .

رجع الوقد أبها، وبقي ناصر بن عبد الرحمن في صبيا عند الإدريسي، غير أن الإدريسي وجد بعد ذهاب الوقد أن المفاوضات مهما طالت ستنتمي بالفشل لأنها لا تؤمن له = أغراضه ، وأنه لا يد من اتخاذ أسلوب القتال لتأمين أغراضه ، فاخذ يعد العدة لذلك كما سبق أن ذكرنا وبار القتال ، وهزمت قوات الإدريسي أمام عسير ، وجاء ابن مساعد من نجد وهو الذي أعاد ناصر بن عبد الرحمن إلى ابها .

ومن ربيع الأول من عام ١٣٤٨هـ حتي رجب من عام ١٣٤١هـ وقوات شريف مكة موجودة في تهامة بارق لهدف في نفس الشريف ، وقد أمرت هذه القوات بالتحرك نحو أبها أثناء حصارها سعد بن عليممان علي أمل أن تنتصر علي الطرفين المتخاصدين وتستقر في أمها أبها غير أن رجال قبائل بالأسعر وبالأحمر قد تصدّت لها وهي في طريقها إلي أبها ، وبحرتها وأجبرتها علي العودة من حيث أنت ، وكانت قوات الشريف تحاول أن تأخذ نصبيها من الغنيمة فيما إذا سقطت بيد أي طرف ، واتضمن ضم ما تستطيعه إلي الحجاز من اجزاء عسر . وقد فوجئ أن عائض بتحرك هذه القوات التحقيق أهلماها ولم يمض علي ارتحال العثمانيين عن عسير باكثر من شهر مما جعل أل عائض ييقون يمض علي الادارية في بلادهم بيد الشاميين الذين تخلقوا عن عسير بعد رحيل العثمانيين وفضلوا الإقامة حيث هم ، ومن هذه الأسر ال ميدش ، ولهم اقارب في مكة ، ومصر ، وحلب ، وآل أبي هليل وهم من عنز بن وائل ، ولهم عشيرة بالبلقاء ، وآل عزيز من البرادعة بمعدد ، وآل قدسي من القدس ، وآل حيور من البرادعة من أربطا ، وآل بشاشة من صيدا ، وآل درويش بن إبراهيم بن عبدالله من العمادية ريشا تستقر الأمور .

في العاشر من ذي القعده من عام ١٣٤١هـ وصل عبد العزيز بن إبراهيم إلي بيشة علي رأس قوات ضخمة من نجد ، وهو علي معرفة بعداخل عسير حيث كان يعمل تاجراً أيام حكم ابن رشيد لنجد فكان ابن ابراهيم يأتي إلي عسير كفيره التجارة بالبن وغيره ينقلها إلى مدينة حائل ، وقد عرف الكثير من أعيان عسير ومشايضها .

لم يتعرض ابن إبراهيم لأحد في بيشة ولا في غيرها ، بل يمكت في بيشه يوماً واحداً وإنما تابع سيره إلى قاعة ناهس . وكان يحمل خطأً سرية لم يطلع عليها أحد ، بل هي خاصة بينه وبين الإمام عبد العزيز = قدم ابن إبراهيم أمامه رجالاً يشيعون أنه جاء لمساعدة الإدريسي ضد ابن هميد الدين ، وأنه يحمل كتياً من الإمام عبد العزيز إلي ابن عائض ليسهل له مروره في عسير في طريقه إلي تهامة . وأشعر ابن جيفان الذي ترأس القلول المنهزمة بعد أحداث الخميس ويفادة ابن عليصان بقدومه للانضمام إليه .

ومن بيشة بعث أيضاً بعض مشايخ قحطان مثل مترك بن عشق ، وابن باتع ، وابن بخيتان، وابن سفران ، وابن سحمي ، وابن لبده ، وابن عبود علي رأس جماعات من الإخوان للإغارة علي قبائل عسير والسلب والنهب ما أمكنهم كي تدب الفوضي ويستنفر أل عائض قواتهم لصد تلك الغارات وإشفالها بهم ، ويسهل له ذلك الوصول إلي أبها ، وإطالة البقاء فيها ، وكأنه لا علم له بما يحدث إذ تجاهل أن تكون له أي صلة بهم حينما بعث إليه حسن كتاباً يستقسر منه عن مقدمه أجاء لحرب أم لسلم ، وهكذا أيضا يشيع أفراد من

كان الأمير حسن آل عائض قد بلغه استدعاء الشريف عبدالله بن حمزة الفعر إلي مكة .... واستبداله بالشريف راجح ليكرن مكانه أميراً علي قوات مكة المتمركزة في تهامة بارق فنزل ابن عائض إلي بارق في الثامن من ذي القعده من عام ١٣٤١هـ أي قبل أن يصل ابن إبراهيم إلي بيشة ، ويريد ابن عائض أن يعرف أسباب هذ التغير الذي طرأ علي القيادة وليستجلي الموقف ، وليطلب من تلك القوات الرحيل ، وأن عسيراً لا حاجة لها بارجال وإنما تريد السلاح .

كان مصد بن عبدالرحمن بن عائش في بلاد همدان لإقرار الأمن وطرد ابن حميد الدين فيلغه وصول ابن إبراهيم قلمة ناهس فترك محمد مكانه وأسرع نحو أبها ، وأخبر الأمير حسن الذي كان لا يزال في بارق فرجع بعد أن طلب من الشريف راجع بالبقاء مكانه ، ووصل حسن إلي السقا في مطلع شهر ذي الحجة ١٩٤١هـ ، وكان ابن إبراهيم قد بعث إلي محمد بن عبد الرحمن بخطاب يطلب السماح له بدخول أبها في طريقه إلي تهامة عن طريق عقبة ضلع كما أرسل إليه خطاباً موجهاً من الأمير عبد العزيز إلي الأمير حسن ، جاء فيه : " إنَّ أبن إدريس قد طلب منا نصرته فأرسلنا قمة بقيادة عبد العزيز =

 ابن إبراهيم فتأمل تسهيل مرور قواته إلي صبيا عن طريق عقبة ضلع ، وإن رغبتم أن ننهي ما بينكم وبين الإدريسي فقد فوضناه بذلك كما فوضناه بإجراء الصلح الذي ترونه فيما بيننا وبينكم ،. وإن لم تسمحوا له بالمرور فقد أمرناه بالعودة وإلا يتحرك دون أمركم ، ويجب أن يكون معلوم لديكم أن الغاية من إرسال إبراهيم هو ما ذكوناه .

لهتمع مجلس الشوري عند الأمير حسن في السقا لدراسة الرسالة وما تتطوي عليه ، وابن إبراهيم لا يزال في قاعة ناهس ينتظر رد حسن بالسماح له بالتحرك نحو تهامة ، ودارت المناقشات حول عدة موضوعات ومنها :

 ١ – رسالة أمير نجد السابقة مع ابن حشر ، التي تشبه هذه الرسالة ، ثم كان القتال فهل أسلوب الرسائل هو طريقة الكر والخداع ؟

٢ - هل يمكن منم ابن ابراهيم من اجتياز عسير ؟

٣ - ما الغرض الحقيقي من قدومه؟

٤ - هل من المصلحة الصدام مع ابن ابراهيم وقتاله ، وما مدي إمكانية ذلك ؟

ه - هل يمكن تحقيق النصر على ابن إبراهيم؟

٦ - ما هي طريقة الحصول على السلاح والذخيرة ؟

٧ - ما سبب انفصال قطعات من جيش ابن ابراهيم في رانية وبيشة وتوجهها إلى قبائل
 رجال الحجز ، ومحاولة بث الفوضى ، والقيام بغارات ؟

٨ - ما موقف شريف مكة وابن حميد الدين؟

وخرج المجتمعون برأى هو الكتابة لابن إبراهيم يسألونه عن :

أ - سبب الفرق التي أخذت تعيث الفساد في بلاد قبائل عسير الشرقية من غامد وزهران
 حتي رجال المجر ، وإضطرت قبائل عسير لأن تتصدي لها وتطردها ، وأن تبقي مرابطة
 على حدود ديارها حتى لا تعود ثانية .

فإن كان علي معرفة بها فمعني ذلك الحرب ، وأنه قد جاء لذلك ، وإن تتكّر لها ، فذاك أمر . آخر . ب - مل من علي استعداد للعودة إن طلب منه ذلك كما جاء في خطاب أمير نجد أم لابد له
 من مواصلة السبر ؟

إن أجاب بالامتثال للأمر كما في الرسالة فيطلب منه العودة ، وانتهي الأمر ، وإن أصرً على متابعة سيره فهذا يدل على نية الحرب ، ولا بدّ من اتضاذ الأسباب .

وقد درس مجلس الشوري أيضاً:

١ - توقف الإدريسي عن الغارات على عسير ، والانصراف إلى قتال ابن حميد الدين .

٢ - شريف مكة الذي لا تزال قواته في ( بارق ) ويأتيها الدعم بين المدة والأخري .

٣ - توقف ابن حميد الدين عن التوغل علي بالاد همدان ، وانصرافه فجأة إلي تهامة
 عسمر .

كتب مجلس الشوري الكتاب ووجهه لإبن إبراهيم ، ورد الجواب بما يأتى :

 ١ – إن الفارات التي كانت علي بلاد عسير من ناحية الشرق لا علم له بها ، وأن هذه هي طريقة البادية – كما تعلمون – وربما قد أسرتم بعض أفرادها فيمكنكم سزاله عن سبب فعلته فإن تبيّن لكم أننا علي صلة بهم ، أن علي علم بما قاموا فنحن علي استعداد للعودة معاشرة .

إن رأيتم العودة فنحن علي استعداد الرجوع ولكن هذا ليس في مصلحتكم ، فضرب
 ابن حميد الدين هو لصالحكم ، ومنع تعديات الإدريسي عنكم هو في صالحكم أيضاً ،
 والعودة ليست بالأمر السهل ، ويمكنكم مراقبة قواتنا فيما إذا انحدرنا إلى تهامة .

وفوق ذلك فإن رغبتم أن أتي أنا بنفسي إليكم لأكون رهينةً عندكم هتي تنحدر قواتنا إلي تهامة فلا مانم من ذلك ، فاطلبوني أتي

وكانت عيون آل عائض التي دخلت في صفوف النجديين أو كانت تراقبهم من بعيد قد جات بالأخبار بأن المالة هادئة داخل صفوف القوات النجدية ، وايس فيها من يخرج من الجيش ليقوم بأعمال السلب والنهب . كما أن العين قد أكبوا أن شائمات النزول إلي تهامة معروبة عند التجدين وهذا يدل علي حقيقة الرغبة في النزول ، وأن كثيراً من الأفراد يتذمّون من ذلك النزول خوباً من الأوبئة المنتشرة هناك ، وأن بعضهم يرميي بعضاً بحمل الماء وعدم الشرب من ماء تهامة الموبوء . وصل كتاب ابن إبراهيم إلي الأمير حسن فجمع مجلس الشوري لبيان الرأي . رأي المجتمعين:

١ - إن ابن إبراهيم قد يكون صادقاً في عدم معرفته الأوائك الذين أغاروا علي قبائل عسير فإن هذا كثيراً ما يحدث ، وقد ذكروا علي بن معدي ، وهو شيخ قبيلة بني مالك ، وهو من أعضاء مجلس الشوري ، وما أصابه في العام الفائت من غارات سلبت بعض قري بني مالك ، ومنها قرية الشيخ علي نفسه ، وأشاروا إليه ، وذلك بعد احتلال ابن مساعد لأبها بأيام ، ولم يستطع ابن مساعد معرفة شئ عنهم .

وكذلك ذكروا الغارة التي قادها في آخر عام ١٩٣٧هـ محمد بن عبود وجماعته ، وشعوان ومحمد بن بخيتان وجماعته ولفيف من أهل تثليث وهاجمت جماعات من ناهس وكود ، كما نهبوا بلدة بدر ، وتتلوا من قتلوا ومنهم المكرمي ، ولما أرسلتم قوة تلاحقهم لتأديبهم واستعادة ما أخذوه ، لتجهوا نحو نجد ، وبخلوا بواديه .

وكذلك الحال عندما استنجدت ناهس وكود ببني واهب وبني منبه للحاق بالمفيرين عليها ، فأنجدوهما وسار هيف بن نامس وعبدالله بن شويل بقيائلهما ولحقوا بالمفيرين ، ولكن لم يدركوهم ، فأغاروا علي جماعات من تتليث للانتقام والأخذ بالثار فاحتموا بالقوة التي أرسلتموها فكف بعضمهم عن بعض ، وساروا إلى بيشة وطريوا ابن ثنيان منها .

Y.— ربما كان من المصلحة السماح له بالمرور فنحن غير قادرين على منعه ، واكن يجب أن نكون على عنه ، واكن يجب أن نكون على حدر وانتباء تام ، وقد يكون نزوله والدخول في صدرا ع مع ابن حميد الدين فائدة لنا إذ تضعف ثلاث قوي أمامنا بقتال بعضها لبعض فابن حميد الدين من جهة والإدريسي وقوات نجد من جهة أخرى .

وكان ابن إبراهيم كالإمام عبد العزيز يختم رسائله بالإيمان المغلظه أنه صادق فيما =

= يقول: ولذا قليترك ابن إبراهيم وما جاء له ولكن يجب أن يراقب بحذر ، وكتبوا إليه : دونك وما حدث له .

سار ابن إبراهيم بقواته وتمركز في ( حجلي ) ، وهناك أخذ يُقسم جيشه إلي أقسام ، وبعث بالقسم الأول بقيادة أخيه سعد بن إبراهيم إلي أبها فعقبة ضلع ، ومنها انحدرت إلي تهامة ، واتبع ذلك بقسم ثان بقيادة ابن عبود فسار علي الطريق نفسها .

ولما رأي آل عائض مسير هنين القسمين لم يشكوا أبداً في صدق ما ادعاه ابن إبراهيم . لذا فقد أمر حسن بن عائض بإخلاء مدينة أبها لتكون قاعدة لابن إبراهيم فإن ذلك أسهل وأقرب النزول ، وطلب من ابن إبراهيم الانتقال إلى أبها ، وأنه إذا رغب بنجدات أنجديه .

سرً ابن إبراهيم بذلك وأيقن أن أل عائض قد أمنها جانبه ، ومع ذلك فلم يأمن الخديعة ، ويقيت عيونه تنتشر في كل مكان وتنقل كل خير .

انتقل ابن ابراهيم إلي أبها هي ٢٠ ذي القعدة ١٣٧هم ، وتمركز آل عائض هي السقا ولكن أبقوا بعض قواتهم على المرتفعات المطلة عل أبها خوفاً من أن يكون هناك مكر .

وكتب إلى الأمير حسن يشكره علي عرض المساعدة إليه ويقول له إنه الآن ليس بحاجة إلي نجدات ولكن إن وجد ضرورة لذلك طلبها منه ، والحقيقة أنه كان يخشي أن يكون في عرض النجدات خديمة حيث يكون القصد من الدعم بالقوات شرب الجيش النجدي بها وتحطيمه من الداخل وعلى حين غرة فتكون الضرية قاتلة فكان كل منهما يحثر الطرف الآخر.

استقر ابن إبراهيم في أبها وأخذ يتباطأ بإخلائها والخروج منها ، ويُفكر بحيلة القبض علي آل عائض بطريقة مفضوحة ، ويرسل إلي إمامه بالرياض باستمرار يخبره بكل ما يحدث وما يسمع بطريقة يرضي بها سيده إذ تقرأ هذه الرسائل عل الناس فتب الأمل فيهم ، ويطلب منه التعليمات القبض علي آل عائض ، مع استمرار صلته ، وإقاءاته ، وزياراته لبعض أفراد من آل عائض .

وكان يأمر بعض جماعات صغيرة من قواته بالسير نحو تهامة والنزول من عقبة ضلع علي أنها تخرج من أبها ثم ترجع من طرف أخر تحت جنع الظلام ، وعلى بُعد عن عيون أل = عائض كي يشعرهم أن النزول مستمر ، وهذا يعني أن قواته كلها تقريباً متجمعة في
 أبها .

وطلب ابن إبراهيم من بعض القوات التي جانته دعماً أن تبقي بجهات بيشة وأن تشاغل رجال قبائل بالأحمر ، وبالأسمر ، ويني شهر ، ويني عمرو ، وبلقرن باعتبارها العاجز بين قبائل عسير في الشمال وبين القبائل التي هي في الجنوب حتى لا تلتف إلى رَجال قبائل السراة.

وأمر ابن إبراهيم كذلك الفرقتين اللتين نزلتا إلي تهامة واستقرتا في أطراف صبيا بقيادة أخيه سعد بن إبراهيم ، وابن عبود أن تخرجا مع جماعات من قوات الإدريسي إلي سبال لمنازلة قوات الشريف في ( بارق ) و ( القنفذه ) وليشاغل قبائل رجال ألم حتي لا تتجه نحو قبائل عسير السراة ، متسترة تحت حماية قوات الإدريسي .

وهكذا حتي يحيط عسير من كل جهة وتنقض قواته عليها فجأة ، ويتمكن من السيطرة عليها .

استمر ابن إبراهيم علي حالته هذه حتى العاشر من صغر عام ١٣٤٢هـ حيث ورده خطاب من أمير نبد يطلب منه العودة ، وترك بعض قواته مع الإدريسي ، وبرفقة ذلك الخطاب خطاب للأمير حسن آل عائض يشكره علي موقفه وطلب ابن إبراهيم من ابن عائض الالتقاء به ليسلمه خطاب الإمام له ، ويطلعه على ما جاءه منه .

حدد لبن عائض مكان اللقاء بالسقا في منطقة الفضراء يوم ١٥ صفر ، فسار ابن إبراهيم في الموعد الذي حُدّد له وأخذ معه بعض قادته منهم : محمد العبد الله ، وابن سعيد ، وصالح بن جبر ، وسلمه الفطاب المرسل إليه ، وأطلعه على خطابه الذي جاء إليه شخصياً ، وكان في خطاب أمير نجد إلي ابن عائض : إن مهمة ابن إبراهيم قد انتهت ونشكركم على تسهيلها ، وويدت ألا يفادر عسيراً قبل أن ينهي ما بينكم وبين ابن إدريس ، واكن يبدو أن الرغبة في ذلك غير موجودة لديكم ، وإن الأمر لايزال بيدكم حتي يفادر ابن إبراهيم ، فإن رأيتم تأخير سفره حتي تعيدوا النظر بالموضوع ، فإنه سينهيه بالطريقة إبراهيم ، فإن دايتم بالطريقة الشرية عرضيكم وفؤكد لكم باننا سنسعي الا يكون ما تكوهونه في المستقبل ، وقد أشرنا =

علي الإدريسي بعدم التعرض لمناطقكم حتى تتوصل إلي حل ، ولكم منا عهد الله وأمانه
 على ما نقول .

وكان في كتابه لابن إبراهيم الذي أطلع عليه حسناً: عليكم العودة بون تأخر ، وأرسلوا مع ابن جبر قوة إلي الإدريسي لتبقي مع قوات ابن إبراهيم ، وابن عبود غواجهة ابن حميد الدين . وإذا احتاجوا إلى زيادة يمكنكم الكتابة لنا لنبعث لهم .

وسلّم خطابنا إلي الأمير حسن بنفسك ، وإهلك تتمكن من إقناعه بضرورة الصلح ، وعسي أن توفق .

أرسل ابن إبراهيم قوات إلي تهامة بإمرة ابن جبر حسب تعاليم أمير نجد ، ويقي في ضيافة آل عائض مدة ثلاثة أيام ولحق به أعيان قادة قواته .

وبعد مدة الضيافة أمر ابن إبراهيم القادة الذين معه أن ينتقلوا إلي أبها وأن يأمروا قواتهم بالتحرك من أبها إلي ( حجلي ) ليتعركزوا فيها في طريقهم إلي الرياض ، ولحقهم هو في اليوم التالي ، وتحركت القوات نحر ( حجلي ) وتحرك ابن جبر نحو تهامة وفي يوم ٢١ صفر من عام ١٣٤٢ هـ، كانت قوات تجد مع ابن إبراهيم في ( حجلي ) ، وابن جبر كان في تهامة . وهكذا أخليت أبها من قوات نجد .

نزل ابن عائض إلي أبها مع آله ومجلس الشوري ، وعادت الأمور إل طبيعتها إذ رجع أملها إليها فوجدوها كما هي ، حيث كان ابن ابراهيم قد أمر قواته بعدم دخول منزل أو حى إلا من أجل التسويق ، وذلك لإبعاد الربية عنه ، وإعطاء العسيريين الثقة بما وعد .

أخذ قسم من قوات ابن إبراهيم يتحرك وهمياً نحو الخميس ، وقاعدة ناهس ليعتقد المسيريون أن النجيين في طريقهم إلي الرياض ، ولا خديعة في العفلية ، وحتي أن جنود ابن إبراهيم وقادتهم لا يعرفون شيئا عن المخطط المبيّت ، وكل ما يعلمونه أنهم جاءا إلي نجدة الإدريسي ثم العودة إلى الرياض .

أما في أبها فقد ذهب ابن إبراهيم ومعه بعض قواده ، ومنهم ابن سعيد قائد القوات التي تمركزت في ( حجلي ) ، ذهبوا ليونّعوا الأمير حسن ، وبعشوا أمامهم من يضيره ، = إلا أن عيون آل عائض سبقت الرسل ، وأنبأته بقدم ابن إبراهيم إلي أبها مع بعض رجاله فاستعرب الأمر وساورته الشكوك حتي وصلت الرسل إليه فاستعد واستقدم إليه كل من:

مائض بن محمد بن عائض محمد بن عائض محمد بن علي بن محمد بن عائض عبدالله بن علي بن محمد بن عائض محمد بن عائض محمد بن عبد الرحمن بن عائض عبدالله بن عبد الرحمن بن عائض عبدالله بن عبد الرحمن بن عائض محمد بن ناصر بن عبد الرحمن بن عائض محمد بن ناصر بن عبد الرحمن بن عائض محمد بن ناصر بن عبد الرحمن بن عائض

سعيد بن علي بن محمد النعمي عائض أحمد الجهري

محمد بن عبدالله الزميلي

أحمد بن حامد

أحمد أبق هليل

كبير آل عائض أخي الأمير حسن أخي الأمير حسن ابن عم الأمير حسن ابن عم الأمير حسن ابن عم الأمير حسن ابن عم الأمير حسن المير حسن

ابن عم الأمير حسن . عضو مجلس الشوري أمين سر مجلس الشوري .

قاضي وعضو مجلس الشوري قاضي وعضو مجلس الشوري أمين سر مجلس القيادة

قاضي وعضو مجلس الشوري ومسؤول عن التعليم والأوقاف .

شيخ قبيلة علكم وعضو مجلس الشوري

| علي بن أحمد بن مشيبة             | شيخ قبيلة بني مغيد ومضو مجلس<br>الشوري         |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| عبد العزيز بن عبد الوهاب المتحمي | شيخ قبيلة ربيعة ورفيدة وعضو<br>مجلسالشوري      |
| سعيد بن عبد العزيز بن مشيط       | شيخ شهران . وعضو مجلس<br>الشوري                |
| علي بن معدّي                     | شيخ بني مالك وعضو مجلس<br>الشودي               |
| محمد بن دلیم بن شایع             | شيخ شريف وعضو مجلس<br>الشوري                   |
| حسن بن أحمد بن عبد المتعالي      | شيخ مشايخ قبيلة رجال ألم وعضو<br>مجلس الشوري . |
| ء<br>محمد بن مسلط الوصال         | رئيس المجلس البلدي وأمين مجلس<br>الشوري        |

فلما وصل ابن إبراهيم ورجاله كان هؤلاء في استقباله ، ويقي عندهم ، في ضيافتهم مدة ثلاثة ثم ارتحل موبعاً ، وبشي حسن وبعه آل عائض المنكريون أعلاه وبن دليم وابن مشيط وذلك يوم الجمعة الثامن عشر من شهر صغر من عام ١٣٤٧هـ وبشوا جميعاً حتى (العصان) وأراد الأمير حسن أن يوبعهم غير أن ابن سعيد رجاه أن يتناواوا طعام القداء عنده في (حجلي ) فقد هيء وحاول الأمير حسن الاعتذار قالح ابن سعيد وزاد من رجائه فم يجد بدأ من الموافقة ، وانفرد الأمير حسن بعمه عائض بن محمد بن عائض ، وطلب منه العودة والاتصال بالقبائل والقيادات وأن يكون الجميع على استعداد فما يدري المرد ما يخبأ له . ثم اعتذر من ابن إبراهيم وابن سعيد لعمه بالعوبة استه وحاجته إلي الراحة ،
 فوافقوا على ذاك فرجم ومعه بعض رجال العصان من قبيلة ربيعة .

تتاول الجمع طعام الغداء في ( حجلي ) عند ابن سعيد ولاحظ آل عائض أن القوات النجدية ترتحل من ( حجلى ) إذ لم يبق إلا قلة لترافق ابن إبراهيم .

وأراد الأمير حسن وداعهم بعد ذلك فأصر سعيد بن عبد العزيز بن مشيط علي تناول طعام العشاء عنده ولم يجد حسن بدأ من الموافقه والمسير معه إكراماً له على أنه خاله.

انطلق الركب بعد صلاة العصر ، ووصلوا إلي الضيس قبيل المغرب حيث أدركوا المسلاة على مشارف البلدة وبعدها ذهبوا إلى دار ابن مشيط .

كانت دعوة ابن مشيط علي ظاهرها ، وإن كان قد أوحي له بها ، وحسنَّها له ابن إبراهيم بطريقة لا تريب ابن مشيط .

طلب ابن إبراهيم من ابن سعيد سراً أن تعود القوات جميعها لاحتلال أبها ، وأن يبلغ القوات في تهامة بذلك ، وأن يبعث ابن باتع علي رأس مائتي مقاتل بكامل أسلحتهم وتطويق دار ابن مشيط وأفشي له سر الخطة التي جاء من أجلها بتوجيه من الإمام كطريقة سلمية لإلقاء القيض علي آل عائض ، لعدم رغيته في الحرب ، وخوفه من نتائجها .

بعد تناول العشاء خرج عيدالله بن عبد الرحمن بن عائض لحاجةٍ فوجد نفسه محاطاً بالجند يطلبون منه العودة فأعلمهم عن سبب خروجه فلم يمكّنوه خُوفاً من هريه بعد أن أحسُ شبيًا ، فرجع إلي الداخل ، وتوجه إلي ابن إبراميم غضبان وقال له : ما هكذا تكون أعمال الشرفاء !!

فوقف حسن وسنأله ما الخير ؟ فوقف الحضور فقال عبدالله : لقد وقعتم في الشرك .

فالتقت حسن إلي ابن إبراهيم وقال: أفعلتها وسيّدك ياابن إبراهيم؟ هلا جعلتموها جولة تنور عل أحدنا ، فتلك أشرف ، لقد زعمتم أنكم جئتم لنصرة ابن إدريس وقد هلل ويقيت تبعة ما عمل عليه ، ولم يبلغ مراده .

فقال ابن إبراهيم بعد أن طلب جلوسهم : إن الأمر سيكون على ما تحدون ماحسن . =

= وتابع ابن إبراهيم قائلاً: إن الإمام عبد العزيز - حفظه الله - قال: إن عسيراً جزء من نجد ، وبجد جزء من عسير ، وأبها والرياض أصبحتا قطبي الجزيرة اللذين بهنا استقرارهما وأمنها ووحدة قوتها المثلة في عشائرها ، ولا بقاء لنجد دون عسير ، وعسير مفتاح الحرمين واليمن ، ومركز أمنهما وعندما تكون عسير في جانبي تكون قد ماي قد رسختا في الجزيرة ، وقامتا على قوة ، ولا نخشي بعدها أحداً ، إذ بإمكاني بعدها غما الجزيرة ، وقامتا على قوة ، ولا نخشي بعدها أحداً ، إذ بإمكاني بعدها غما الجزيرة ، وقامتا على وقرة ، ولا نخشي بعدها أحداً ، إذ بإمكاني بعدها غما الجزيرة ، بالسرها ثم الشام والعراق ، وكنت حريصاً أن الخضع عسيراً لامري من أول جوالاً أقد ملى نكن الدائرة ، وكنت أحشي أن يقوم تحالف مع قوة أخري فيصدني عنها ذلك ، فرأيت أن ألجأ إلى الحيلة لعلني أنجح فاكون قد وفرّت الرجال لشاهد أخري ، وحفظت الدماء من الهدر ، وإني مرسلك لهذا الأمر ولعلني أوقق بالتمهيد له بما يجعلني أقدم عليه ، ولعله يسحب من أل عائض فكرة الطمع في عسير ويرونها مني انصرافاً عنهم. فابن عفيصان ومن معه محاصرون ، وإني مرسل ابن حشر بخطابين وقوة لدعم ابن عفيصان أحدهما لحسن بما قد يراه صارف لنا عن عسير والآخر لابن عفيصان بالعردة بقواته ، وسليط تاريخهما قبل حصار عسير لابن عفيصان لإيهامهم بصدق نوابانا .

وسامر ابن حشر بإرجاء تسليم الخطابين لابن عليصان إذا وصل ووجد أن ابن عليصان قد تمكن من إلقاء القيض علي آل عائض حيث لم يعد لهما فائدة ، وأزوده بخطاب ثالث لابن عليصان في حالة تمكنه من ذلك ، يقضي بإرسالهم تحت الحراسة المشددة ، ويشدُد بعدها ولمأته على عسير .

وإن ومنل وانتهي الأمر في منالح آل عائش ، واقي ابن عفيصان ومن معه مصرعهم ، فيعود ولا يحرك ساكتاً ، وسأنظر عندها في وضعي ووضعهم من جديد .

وقد انتهي الأمر بما علمت السوء تصرف ابن عليصان إذ لم يمتقل الأمر مما جمل الأمر يوقع به وبالطارفة . إلا أن هذين الكتابين قد بان أثرهما في آل عائض ، حيث ترهموا صدق ما تضمنته الكتب ، فإن الأمر الآن معهد لك ، فعليك الترجيّه وتتفيذ أمري خطوة خطوة وهو ما انتهي بنا إلي هذا المكان وقد وربني بالأمس من الإمام عبد المزيز هذا الكتاب: وقرآه عليهم ، وكان منه : فرضتك انتهي الفلاف بيننا وبين آل عائض فإن وصلت إلي نتيجة مرضية فهو المطلوب ، وإن رأيت في الأمر صعوبة فشاغلهم بمن معك من قوة وسوف يأتي المدد من نجد بادية وحاضرة ، وأنا علي رأس ذلك المدد . ثم قال ابن إبراهيم : أنا وفرت عليك باحسن وعلي الإمام صراعاً يلتهم كل ما جند له . وتبقيان معا وحسابكما على الله ، وقد أعددت لكم الخيل ، وستواصل بكم السير إلى الرياض .

فقال حسن : إن أمرأ صنعته يد الكفار ليس غريباً أن يظهر منه مثل هذا ، وإن تاريخ عبد العزيز ليس بخاف عنا ياابن إبراهيم .

وإن من يقوم بسيف بالكفر اليوم سوف ينتهي به غداً ، فويل للإسلام والمسلمين من كيده . ثم دخل جند ابن إبراهيم وطلبوامن آل عائض الخروج من البيت والركوب ، فلم يجعوا بداً من ذلك .

انطلق الركب نحو الرياض ، أل عائض ومن معهم في الوسط ، لا سلاح معهم ، وتحيط بهم قوة مسلحة ، وكان انطلاقهم ليلة التاسع عشر من شهر صفر ١٣٤٢هـ ووصلوا إلي الرياض في الخامس من شهر ربيع الأول ، وكان الإمام عبد العزيز والأعيان قد خرجوا لاستقبالهم ، وأنزلوا في حي الظهيرة ، وكان قد أعدت لهم دار هناك ، وقال عبد العزيز لا عائض : الحمد لله الذي انتهى الأمر بسلام .

فأجاب حسن : وهل يسمى الغدر سلاماً ياعيد العزيز ؟

هلا أرسلت قواتك التي حاربتنا مدة أربع سنوات إلي ساحل الخليج والشام والعراق التي دخلها الكفار أم لا ترضى عن ذلك بريطانيا ؟

وشددت عليهم الحراسة حتي لا يدخل عليهم أحد ولا يختلطون بأحد حتي لا يتم بينهم وبين شريف مكة أي اتصال ، ثم تمكن عبد العزيز من الاستيلاء علي الحجاز وطرد الأشراف منه .

واستقل ابن حميد النين هذا الحدث فاحتل نجران ، وصعدة ، وظهران وبلاد سنحان ، كما احتل الادريسي شمال تهامة عسير حتي القنفذة ، وشند ابن إبراهيم قبضته علي = القيائل حتى أذعنت بعد صراعات مريرة ، وكان آخرها استسلاما غامد وزهران وبني
 الحارث وبجيلة التى لم تخضم حتى دخل عبد العزيز المجاز .

وشاعت أخيار هذه الحادثة في أرجاء كل من الحجاز واليمن ، وانتشرت إلي خارج الجزيرة وتناقلتها الجرائد ، وكان ابن حميد الدين وشريف مكة قد نددا بطريق الفدر التي لجأ إليها ابن سعود ، وطالبا بإعادة آل عائض إلى موطنهم وحكمهم .

أدرك ابن مشيط خطورة ما حدث وخاصة أنه قد تمّ ذلك في داره وأدرك أن ذلك عاراً سيلازمه وأسرته مدي الحياة ، مع أنه ليس يعلم بما بيت ولا يعرف شيئاً عن ذلك فأرسل أحد رجاله إلي أبها يحمل رسالة إلي عائض بن محمد يخبره بما حدث وينتصل من جريرة ذلك .

في الوقت الذي سار يحمل آل عائض الرياض كان ابن سعيد يعد العدة للهجوم علي أبها حيث كان عائض بن محمد بن عائض قد جَهِزٌ قواته ليتجه بها إلي مواجهة القوات النجدية القادمة من الشرق بقيادة ابن سعيد والتقي الطرفان علي مشارف مدينة أبها قبل منتصف الليل وحدث بينهما قتال استمر إلي زوال شمس يوم التاسع من شهر صفر ، وقد استمات فيه الجانبان ، وانتهى القتال بهزيمة المسيريين وصرح بعض قادتهم ، ومنهم :

عائض بن محمد بن عائض بن مرعى .

وعائض بن ناصر بن عائض .

وسعد بن نامىر بن عائض ،

وسعد بن عبدالله بن محمد .

وعيد الرحمن بن ناصر بن عائض .

وعبد الرحمن بن نامس بن عبد الرحمن بن عائض.

والتحق بقوات ابن سعيد عبد العزيز بن إبراهيم ومن معه قادمين من بلاد شهران ، ومخل ابن إبراهم أبها بعد عصد ذلك اليقم وأعطي الأمان السكان ، ثم أخذ يتتبع القبائل الموالية لآل عائض لأخذ ما بقى لديهم من أسلحة وخضد شوكتهم | القين عليهم بهذه الحيلة ، وحملوا إلي مدينة الرياض تحت حراسة مشددة وسير حشيث لا يتوقفون إلا لتأدية الغريضة وتناول قليل من الطمام وربما أخذوا بعض الوجبات وهم علي رواحلهم ، وإذا أشتد النوم بقائد الركب أخذوا هجمة ، مع تناوب الحرس ، حتي إذا ما شارفوا مدينة الرياض أرسل ابن سعيد مبعوثاً يخبر أمير نجد بوصول الركب ، فخرج إليهم مع أعيان المدينة ، كما طلب من الناس أن يخرجوا ، وإذا كان قد أبدي الاحترام لهم بما قال لهم ، وبالطريقة التي استقبلهم بها غير أنه كان يهدف إلي أن يشعر أل عائض بشئ من الذل أمام هذه الجموع ، وهم يدخلون كالأسري .

كان الاستقبال في الجرادية ، وقد نصب الأمير عبد العزيز سرادق هناك وتلقي القادمين إليه بشئ من إظهار الاحترام حيث تناولوا القهوة ، واحتفي بهم حفاوةً بالغةً ، وأقيمت عرضة حملت المعنيين الذين يريدهما عبد العزيز ، فاثناء المرضة ، قال شاعره ابن دحيم :

فرد عليه الأمير عائض بن علي بن محمد بن عائض وهو أخو الأمير وكان شاعراً يجيد النظم بالقصحي وبالعامية ، فقال :

لوكان المذريمنع من القدر كمان البيزيدي في مطته غير أن القدر إذا نزل عمى البصر وضاعت على الفطين حيلته

ثم دخلوا مدينة الرياض جميعاً ، وكانت مسررة علي ثمانية أبراب بعضها قديم وبعضها صديث ، ولم تكن مساحتها لتبلغ ميلاً مربعاً ، وتشمل أيضاً مساحات من النخيل ، وأكبر أحيائها الظهيرة ، وبخنة ، والحلة ، ويقول أمل الرياض إن هذه الأحياء الثلاثة أقدم ما ضمّ سور الرياض ، ويتناقلون ذلك ببيت من الشعر يقول

= والمُلهِدرة بلَّها وبل السحابة

يسقى الملة ودغيثة مأعداها

ومن أحيائها أيضاً المريقب ، والمعيقلية . ولا يزيد هدد سكان الرياض علي ثلاثة آلاف . تحيط بها حدائق النخيل من جهاتها الثلاث التي هي الغرب والشمال والجنوب ، وأما الشرق فيوجد وادي البطحاء ، وعلي ضفافه الشرقية تتبعثر أشجار النخيل أيضا ، حتي التقانه بوادى منبقة .

ولم تكن منفوحة التي تقع جنوب الرياض باصغر منها ، ويفصلها عنها مساحات من النخيل ، ويفصلها عنها مساحات من النخيل ، ويعض القري الصغيرة مثل الفضرمة ، ومعكال ، وصياح . أما جنوب منفوحة فكانت منطقة المصانع عند التقاء وادي البطحاء وحنيفة . ومعروف أن الرياض اسم حديث العهد ، وكانت بالقديم تسمي " حجر اليمامة ". كما توجد أحياء صغيرة خارج السور ، حيث توجد في الغرب العطايف ، والداخلة ، والعسيلة ، ومقرن ، وفي الجنوب صباح والجرادية بلدة دامرة كانت في الماضي مقرأ لأمراء أل يزيد ولال جبر .

وداخل السور يرجد جامع لا يتسع لألف من المسلين إذ يجتمع فيه مصلو الرياش وأكثر الأحياء التي حولها ويسمونه جامع " المهري" وهو جامع قديم .

ويوجد كذلك خمسة مساجد صغيرة لأحياء المدينة .

وكانت بيوت الرياض من الطين ، وكلها متشابهة فيما بينها .

ويوجد داخل السور إحدى عشرة بئراً غزيرة المياه يستقى منها السكان.

سكن آل عائض : اختير المحمولين إلي الرياض من آل عائض ومن معهم دار في حي الظهيرة ، تعد من أكبر دور ذلك الحي ، كما أخذت الدور التي حولها لتكون الحراسة ، ومنعوا من الاتصال بأحد سواء أكان من أهل البلد أم من غيرها حرصاً علي عدم وجود أي اتصال أن نقل أخبار إلى شريف مكة أو ابن حبيد الدين .

واستمر وضع أل عائض علي هذه الصورة حتى استولي عبد العزيز ألّ سعود علي الحجاز ١٣٤٤هـ ، واصطحب معه إلي موسم المج في ذلك العام أل عائض ، ويعد أداء الفريضة انضرع من آل عائض عبدالله بن عبد الرحمن بن عائض رغم الحراسـة = = المشددة عليهم وتسلل مع الحجاج إلي الطائف حيث التقي مع عبدالله بن حمزة الفعر ،
وأفضي إليه بسره أنه يريد التوجه إلي عسير ودعية أهلها إلي ببيعته والانتفاضة ضد
قوات نجد المسيطرة هناك ، ودرس معه الوضع من كل جوانبه ، وحايل الفعر أن يثنيه عن
عزمه ، فأصر علي المتابعة ، ووعده بإرسال ما يستجد معه إليه ، وطلب منه أن يقوم
بإيصال ذلك إلى عبدالله بن الحسين في عمان ، فدعا له بالتوفيق عندما وجده مصراً علي
تنفيذ خطته .

ترك الأمير عبدالله بن عائض الطائف واتجه إلي بني الحارث وبجيلة حيث التقي بشيوخها وأعلمهم بما عزم عليه ، وأمرهم أن يكونوا علي أهبة الاستعداد ، فوافقوه علي رأيه ، ثم غادره وانتقل إلي رجال غامد ، وزهران ، خثعم ، وشمران ، وبني القرن ، وبني عمرو ، وبني شهر ، وبالأحمر وبالأسمر ، فوجد عند كل من مرّ عليه تأييداً وترحيباً بالفكرة ، وهذا ما شجعه على متابعة خطواته .

ثم انتقل إلي بني مالك ، وربيعة ورفيدة ، وعلكم ، ففاتح شيوخهم بالموضوع فلم يختلفوا عن سابقيهم ، فاتجه إلي رجال المع ماراً ببني زيد ، واستقر بالشرفة فاستدعي إليه شيوخ رجال ألمع السبعة ، بث لهم ما عزم عليه ، وسالهم عن مدي استعدادهم المشاركة في العمل فوعدوه خيراً وقالوا له إننا معك حيث أردت ، فطلب من شيخ مشايخهم حسن بن أحمد بن عبد المتعالي أن ينتقل معه إلي ( القله ) لحصانتها وسيطرتها علي المتافذ ليجعلها قاعدةً له . وكان قد اصطحب معه من غامد علي جماع الكبيري ، وسعيد بن علي الشهري من أهل ( الذهيب ) وهما من علماء المنطقه المعروفين .

أرسل إلي شيوخ قياتل بيشة ، وقحطان وشهران ، وناهس ، وهمدان ، ويام ، يطلب منهم إرسال ممثلين لهم إليه في ( القلة ) التي تقع في ذرا جبال ( قر ) ، وهي بلدة قديمة كانت مقرأ الأسلاف ال عبد المتعالي ، فجاءا إلي فأخبرهم بما ينوي القيام به ، وطلب منهم إبلاغ قبائلهم والانضمام إليه ، وإن لم يروا ذلك فالوقوف علي الحياد علي الأقل لضمان سلامتهم ، ثم أرسل الأمير ناصر بن محمد بن ناصر آل عائض يخبره بوصوله إلي القلة، ويطلب حضوره إليه ، قلما جاءة أطلعه علي ما عزم عليه ، وأمره أن يجمع ما يستطيع جمعه من رجال القبائل والتسلل بهم إلي أبها ، ليكونوا قوة من داخل المدينة تعمل = ضد المحتلين : على حين تهاجم المدينه من خارجها بقوات عبدالله التي سيقودها في
 القتال ، فتمكن ناصر من التسلل مع خمسمائة رجل من عسير إلى إدها .

كان أمير ابن سعود علي عسير عبدالله بن عسكر ، وكانت قد تسريت إليه بعض الأشبار المرابطة في أبها وعدم مفادرتها ، وطلبوا من ابن عسكر تسليحهم اقتال ابن عائض غير انه وفضى ، وخشى أن تكون مؤامرة للانضمام إلى بقية قبائلهم مع ابن عائض ، فشدد عليهم المراقبة .

طلب ابن سعود من والية ابن عسكر العمل علي القبض علي ابن عائض مهما كلف الأمر ومحاولة تخذيل الناس عنه ، وأرسل إليه قرة تساعده في مهمته وقوجئ سكان أبها باغتيال ناصر بن محمد ، فأعلن ابن عسكر أن الذين اغتالوه هم بعض مواليه ، واقتاد منهم علي بن مسعود ، ومحمد سليم ، وسعيد بن سلامة ، وكان هؤلاء الثلاثة قد اتهموا بالفتك ببعض أفراد من قوات ابن عسكر ، فقام ابن عسكر بقتل ناصر بن محمد ، ثم اتهم هؤلاء بقتله وقتلهم قصاصاً – حسب زعمه .

كان ابن سعود قد شعر بغياب عبدالله بن عبد الرحمن بن عائض عن بقية اسرته ، فشدد الوطأه عليهم ، واجتمع بهم ، وهدده بأن غياب عبد الله لم يكن إلا مكيدة منهم جميهاً ، وأنهم مسؤواون عن ذلك ، فأخبروه بأنهم لا علم لهم بما قام به ، ولا هو اين الأن ، وكانوا علي صدور فيما قالوا ، إذ كان تصرف فردياً ، ومن ذاته الشخصية ، وكان مع ابن سعود انذاك من أل عائض حسن بن علي ، وناصر بن عبد الرحمن ، وعبدالله بن عبد الرحمن ، وعبدالله بن عبد الرحمن ، وعبدالله بن عبد الرحمن ، وعائض بن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد عبد الرحمن أما الآخرون فقد أبقاهم محتجزين في مدينة الرياض حتي لا يكونوا قرةً معه يخشي جانبها .

لقد من غياب ابن عائض كيان ابن سعود ، وأخذت الألكار تراوده فتتجه به يميناً وشمالاً ، تارة يظن انه في عسير ، وأخري يتصور أنه قد وصل إلي العراق ، وربما اتجه بذهنه إلي أنه سار إلي عمان . إذ وقع في خلده أنه لا بد من خطه في رأس ابن عائض ويريد تنفيذها .

فلما وصلت إليه أخبار ابن عسكر من أبها استقر ذهنه على ما يجب عمله وتوقّع أن أهل=

= عسير سيلتقون حوله ، وأن اتفاقاً قد تم مع اليمن ، وعُمان ، والأشراف في عمان وبغداد ، فشددت علي من بحورته من آل عائض ، ووجد أنه لا بد من الاتصال ببريطانيا لتكفيه شر الاشراف ، ومعان ،ا أما اليمن فتوقع أنه لا بد من الصدام معها ، وإن كانت المعارك بينها وبين قوات الأدارسة علي أشد ما تكون ، وينظر ابن سعود إلي مدّ نفونة إلي ما كان تحت ولاية آل عائض ، ويري أن ما يحدث علي هذا الجزء من اقتتال إنما هو علي أجزاء من مملكة أل عائض ، وإن حركة الأمير عبد الله بن عائض إن كتب لها النجاح فإنه سيخفق في السيطرة علي عسير . كما لا بد له من الإعداد العوبة إلى دخول عسير من جيد ، وبحاولة إذلال أملها كي يختعوا ، ولا يلتقتوا بعدها لا إلى عائض ولاسواهم .

اتجىل ببريطانيا فوعدته بالمساعدة ، وعدم التفكير في موضوع العراق أو الأردن ، وأن عليه تسيير قوات البادية لإظهار قوته وإخافة خصمه .

أخذ لبن عائض يفكر بتأمين السلاح فيعث علي جماع الكبيري الغامدي إلي المعتدد البريطانيا بالتنقيب عن البترول البريطانيا بالتنقيب عن البترول في عدن ، فاشترط المعتمد باسم دولته السماح لبريطانيا بالتنقيب عن البترول في السواحل العسيرية وفي المناطق الداخليه لمدة تسع وتسمين سنة تنال بموجبها حكومة عسير نسبة مثوية تعادل ٢٠٧٥٪ من الأرباح ، وتقتطع بريطانيا من هذه النسبة ثمن السلاح المرسل ، غير أن ابن عائض رفض ذلك ، وألح علي أن يكون ثمن السلاح مؤجلاً ولكن غير مشروط فأبت ، ورفض هو .

وبعث أيضاً سعيد بن علي الشهري إلي عمان ، وإلي بغداد فوجد أن حكومتيهما لا تستطيع التحرك دون الإشارة من بريطانيا لذلك عاد خائباً .

أخذ ابن عائض يتداول الرأي مع علي جمّاح ، والشهري ، وابن عبد المتعالي ، ورأي أنه لا يريد أن يُقدّم حسيراً لقمة إلي الكفار مقابل تحقيق عنّت علي باله ، وهيأتها لها تصرفات ولاة الرياض علي أبها في إذلال السكان ، والضغط خاصةً علي آل عائض وكبار رجال مواتهم الذين كانوا بجانبهم ، لهذا كله رأي ورأي من معه ترك ما عزم عليه والمودة إلي ما كان عليه ، ولو أنه فيه شئ من الإهانة .

ولم تكن أخيار ابن عائض سرية إن تناقلتها الصحف وتحدثت عن حركات مرتقبة شد ابن سعود . كما أن الشهري وجد هذه الأخيار في كل من عمان ويغداد . = كان أبن عائش قد حصل علي شئ من السلاح عن طريق التجار في صبيا الذين كانوا يأتون من السودان رشرقي إفريقية ، كما أن يحيي بن حميد الدين قد أرسل إليه بمائتي بنيقية وشجعًا علي الثورة ووزع هذا كله علي رجاله ، ورد عدداً من الفرق التي أرادت مداهمة عسير والتي جات من الشرق ، وغير أن هذا كله قد ذهب أمام طلب السلاح الكثير.

كان ابن سعود يحث باستعرار ابن عسكر علي إنهاء قضية ابن عائض قبل أن يشتد ساعده وتأتي إليه وفود القبائل كلها ، كما قد أُغَبِره جواسيسه بتقصي الأخبار ومتابعة كل ما يحدث في المنطقة .

وجد ابن عائض أن طريق السلاح مسدود غير ما كان يتوقعه ورأي أن الأشراف في العراق والأردن مرتبطين ببريطانيا وليس لهم من حول ولا قوة . وعرف أن لابن حميد الدين لا يمكن لابن عائض أن يقدمها له لذا قرر العربة إلي الرياض ، وتحمل نتائج كل ما وقع ، مع أن ابن سعود كان يرسل له الكتب ، ويطلب منه نتاسي ما كان يحدث منه تجاه أل عائض ، كما يطلب العمل على عدم إراقة الدماء ، وتعريض أهله في الرياض للأذي .

اجتمع ابن عائض مع كبار أعوانه وعرض عليهم فكرته بالعوبة بعد ما شرح لهم الوضع علي ساحة الجزيرة فقطته لم تكن لتنجع إن لم يكن هناك من يزوبها بالسلاح وأننا لا نستطيع أن نحصل علي السلاح إن كان بشروط لا يرضاها المسلم انفسه فرأوا رأيه لكن كان بشروط لا يرضاها المسلم انفسه فرأوا رأيه لكن كانوا يخشون عليه من بطش ابن سعود . غير أنه عزم وقال : إن أبن سعود ليدرك أن محاولتي هذه أمر ليس بالفريب حيث كان بالأسس مثلي اليوم .

لصطحب ابن عائض معه عدداً من رجال ألم إلي البرك لقابلة ابن عبده شيخ قبائل البرك ويني هلال ، وعند مقابلته له أمرهم بالعودة إلي أوطانهم علي أن يبقي معه علي جمّاح ، وطلب ابن عائض من ابن عبده إعداد بعض رجاله ليكونوا في صحبته إلي القنفذه ثم إلي مكة ليسلم نفسه إلى واليها ، وتم ذلك .

ولما وصل إلي القنفذة كان عليها ابن زعير من قبل ابن سعود فلما أخبره عن نفسه استقلها فرصة فطوقة رجاله وادعى أنه قبض عليه ، وأرسل إلى ابن سعود يخبره بأنه = ألقي القبض علي ابن عائض ، ويطلب منه الأمر فيما يقعل .فجاءه الجواب أن عليك
 تسليمه إلي نائب الحجاز وادنا فيصل تحت الحراسة اللازمة ، ومن ناحية آخري أبلغ ابن
 سعود ابنه فيصلاً في أن يتسلم ابن عائض وبيقيه تحت الخفارة .

علم ابن عائض بما قعله ابن زعير وما ادعاه كذباً وزوراً .

ولما وصعل عبدالله بن عائض إلي مكة طلب مقابلة فيصل ، وأخبره أن مجيئه لم يكن إلا طواعيةً منه ، وما ذكره ابن زعير ليس بصحيح ، وطلب من فيصل أن يخبر والده بذلك .

أمر عبد العزيز بن سعود ابنه فيصلاً أن يرسل ابن عائض إلي الرياض تحت حراسة ويوكل أمرها إلي مرزوق التركي .

وأما علي جماع الكبيري فقد سئل عن صحبته لابن عائض ، فأجاب أنه التقي به عرضاً وهو في طريقه إلي ابن زعير ، فتمسك بي ، وأقرّ ذلك ابن عائض وأضاف أنه لم يعلم من هو رفيقه إلا بعد إلقاء القبض عليه ، لذا فقد أطلق فيصل سراحه بعد أن بقي عنده في النظارة مع ابن عائض عدة آيام .

وصل عبدالله بن عائض إلي الرياض، وأبلغ ابن سعود بوصوله، فاستقبله بعد صلاة الفجر، ودار بينهما حديث لام فيه عبد العزيز أسيره ابن عائض علي ما قام به، وقال له: إنك شوشت بفعلتك هذه علي، وعلي إخوبك ، وعلي المسلمين، ولم أكن مقصراً بشئ يُؤمن راحتكم . فأجابه ابن عائض: إنما قمت به قد فعلت مثله عندما كنت أنت في الكويت، ولم يلمك أحد، بل تفخر بذلك حتي وصلت بك الحال إلي ما أنت فيه، لقد خدمتك ظروف لم تخدمنى، فنجحت وأخفقت أنا والحمد لله على ما آل إليه الأمر فقال: صدقت .

انصرف ابن سعود إلى مجلسه العام وبرك ابن عائض تحت الرقابة ، ولما اكتظ المجلس بأعيان البلاد ، وصحافيين من مناطق مختلفة كانوا قد كتبوا في صحفهم عن حركة ابن عائض في أبها ، وأعطوها حجماً كبيراً ، وذكروا أن قوات ابن سعود قد تراجعت أمام قوات ابن عائض الناشئة .

كان ابن سعود قد طلب من أحد رجاله أن يأتيه ويخبره بوصول ابن عائض ، وأنه على =

= الباب ، وذلك بعد بدء اجتماع المجلس ، وكان ابن عائض قد وصل الآن إلي الرياض ، وجاء إلى مجلس ابن سعود مباشرة .

دخل رجل ابن سعود إلي المجلس ، واقترب من سيده ، وهمس في أثنه شيئا ، فابتسم ابن سعود ، وقال بصوت مرتفع : أدخلوه .. أدخلوا بابن عائض ، ثم التقت إلي حسن الل عائض وقال له : هذا ابن عمكم استقبلوه ، وحيوه ، وبهض عبد العزيز بن سعود ، وبهض الحضور ، واستقبل عدد الله بن عائض استقبالاً حاراً ، وقال له : خطاك علي نفسك يابني ، وما أتعبت إلا رجيلك ، وأخذه ووضعه علي يمينه ، والتقت إلي الصحفين ، وقال له : هذا ابن عائض الذي زعمتم أنه ألب قبائل عسير من الطائف إلي صعدة ، وأن الصدام بين قراته وقواتنا علي أشدً ما يكون من الاحتدام ، والواقع أنه قد تنقل بين قبائل عسير ، ومدنها ، وقراما فلم يجد من يعطيه كسرة خيز ، وها قد جاء إلي كما تشاهدون .

التفت ابن عائض إلي الصحفيين ، وقال: صدق عبد العزيز وكررها ثلات مرات ،

انفض المجلس ، ويقي عبد العزيز مع آل عائض وحدهم ، فسلّموا علي ابن عمهم ، وهنّوه بسلامة العودة ، ويعدها خاطبهم عبد العزيز قائلاً: يا آل عائض – يعلم الله – أنني لا أراه لنفسي ، وإن مبة التمر التي تربني من الخارج لأجعلها مناصفةً بيني ويينكم ، وإن ما حدث بيننا فقد سبق في علم الله ، ولقد وقفتم موقفاً لن ينساه لكم التاريخ . وإنني أقسم إنني ويدت أني معي بضعة شويهات أرعاها في شعب من شعاب نجد ولا أصل إلي ماوصلت إليه ، ولكنني ظهرت فنساله العون علي ما ابتليت به وأن يجعل ما للا الأمور إلي ما يحب ، وإنني والله ما أراكم الآن إلا أفراداً من أسرتي لكم ما لها وعليكم ما عليها من الغير والشر ، فاصرفوا انفسكم إليّ واتخذوني أخاً كبيراً لكم .

فقال حسن بن علي أل عائض : ما ندمنا ياعبد العزيز علي أمر حمدنا عقباه إلا فيما صار إليه أمرنا ، فاستوص بعسير خيراً فإنهم مادة قرتك في يوم من الأيام .

هذا ما حدثتا به عبدالله بن عبد الرحمن بن عائض ، وأضاف : أن مقابلتي لعبد العزيز وحدي لتختلف عن مقابلتي له في المجلس .

وسائناه عن تصديقه لكلام عبد العزيز فقال: هذا ما يقتضيه الموقف له ولي وذكر لنا أبن=

= عائض أيضاً : أنه قبل أن يغادر ( القلة ) متجهاً إلي ( البرك ) وقد أصابه اليأس قد بعث برسائل إلى صنعاء ، وعمان ينعى رجولة حكامهما .

وعندها شعر عبد العزيز أنه لم يعد هناك من خطر يتهددُه من قبل آل عائض ، لذلك سمح لهم بالتجوال داخل مدينة الرياض فقط مم حراسة ومراقية .

ولكنه في الوقت نفسه قد طلب من واليه علي عسير عيد العزيز بن إبراهيم أن يعطيه قائمة بأسماء أل عائض الموجودين في عسير وأعمارهم ، ورأيه بكل واحد منهم ، فلجابه أنه لا يوجد خطر منهم في الوقت الحاضر لأن كبارهم كانوا قد قتلوا في المعارك ، أو حملوا إلى الرياض ، ولا يوجد في أبها سوي سبعة من أل عائض الكبير منهم لم يبلغ العاشرة .

بعث عبد العزيز آل سعود والياً جديداً علي أبها هو عبدالله بن عسكر من أهالي المجمعة بدلاً من ابن إبراهيم ، وأوصاه بمراقبة آل عائض الذين عنده وفصلهم عن الناس .

وأثناء الحراسة الشديدة لآل عائض بالرياض كان عبد العزيز آل سعود في أغلب الأحيان يدعوهم للخروج معه خارج السور والجلوس علي ضفة وادى البطحاء ، حيث يؤبون صلاة للغرب هناك ثم يعوبون مع وجود مراقبة قوية عن بُعد .

وكذلك فقد كلف أناساً من عنده للقيام بخدمة آل عائض بكل ما يحتاجونه بدارهم التي يقيمون فيها ، ومهمة هؤلاء الناس بنتبع كلمات آل عائض ، وملاحظتهم ونقل كل ذلك إليه مباشرةً خوفاً من أن تكون هناك ممالات مع الأشراف أل مع غيرهم .

وكان ابن سعود أحياناً يدعو آل عائض إلي داره لتناول العشاء معه ، ويتحدث معهم بما يقتضيه الحال ، وكان يتكلم مع خاصته فيقول : إن في نفسي شيئاً من آل عائض است أدري ما هو ولم أعرف له تفسيراً ، غير أني أتوقع أمراً يحدث عاجلاً أم آجلاً ، وما زلت في كرب منهم .

وكان آل عائض يتحدثون أحيانا مع ابن سعود بامتعاض وغلظة بما فعله بهم ، وكان عبد العزيز يلين معهم ، ويتغاضي عنهم حتي كانه لم يدرك ما يرمي إليه كلامهم وذلك لمعرفته بمعوبة ما فعله ، ويريد أن يخفف من حزازة ما في نفوسهم تجاهه ، فهو لا يفتا يعمل على سحب مخيمتهم .

كان الأشراف في العراق وجنوبي الشام يحملون في قلوبهم حقداً ضد الذين أزالوا ملكهم في الحجاز ، وأرابوا أن يجبوا لهم عيناً ، قلم يروا أمامهم إلا آل عائض الذين زالت بواقهم علي أيدي الذين أدالوا ملك الحجاز ، فأبيوا أسقهم لما حلّ بحسير ، وبعث عبدالله بن الحسين من عمان بمبعوث خاص يعرفه آل عائض إلي أن آل عائض في الرياض يدعوهم إلي عمان ، ليكونوا ضيوناً عنده ، وستكون مكانتهم هناك كمكانة إخوانه إذا حلوا عليه . ولعلهم يعملون معا ، ويوحدون جهودهم الإثارة قضية البلدين الحجاز وعسير عني المحافل للدولية ، ويطالبون بإعادة أصحاب الحق إلي حقهم ، وإجلاء البغاة عما بغوا عليه وكان نص خطابه . إنما حلّ بحسير من هذا الرجل الذي أتخذ شعار الجهاد قوة ينفع بها أجلاف البوادي ومرتزقتها إلي حريكم ثم إلي حرينا ، والله يعلم إنه لصنيعة أجنية لا تخفي عليكم . لقد رسّخ في قلوبنا الاعتقاد بأنه أداة مسخرة التغتيت قوة المسلمين وإعطاء اليد العليا للكفار .

وقد حلَّ بالحجاز - كما تعلمون - ما حلَّ بعسير ، وكنت ألوم نفسي عندما أتذكر محادثات الأخ محمد وقوعه قد الأخ محمد وقوعه قد الأخ محمد وقوعه قد وقع عد وقعه قد وقع عد وقع المنظوم وقع عد وقع الأخ محمد وقوعه قد وقع ، ولكن البصيرة لا يجلن لها حقيقة الأمور إلا بعد وقوعها لبتم أمر الله ، وإني الأن أدعوكم إلي بطريقة تدبرونها لنعمل معاً لإجلاء قراته من عسير والمجاز . وبغم التعويضات عما ارتكبه جيشه من فظائم .

وإن مطالبتكم ستجد لها تأييداً ، وإن بقاكم تحت وطاة أسر لا ترفع عنكم اللوم من أبناء بلدكم الذين يتعرّضون للإذلال والقمع والتشريد – حسبما بلغنا – ولم تكن مطالبتي بالرغبة بشخوصكم إلينا إلا وأنا علي استعداد تام لدعمكم ، وعسي أن أثلقي بما يبعث في النفس الأمل .

وكذاك وصل كتاب من فيصل بن الحسن من بغداد إلي آل عائض يحمل المعني وقد جاء فيه :

إن الكارثة التي اجتاحت بلدان عسير لم تكن بأخفً مما لحق بالحجاز وأهله وإن المسؤولية ستظل مناطة بأعناقكم ، فقد وقعت عسير تحت تسلّط ابن سعود ، كما وقعت الحجاز = = تحت تسلّطه وهي أمانة بأعناقنا أيضاً ونحن الآن وقد تمكنت أقدامنا علي قاعدة ثابتة لا تسمح لنا بالسكوت عن السعي لاستعادة ما فقدنا فإننا ندعوكم إلينا انسعي إلي رفع سيطرته عن الحجاز وعسير . وإنا مطالبتكم بإجلاء قواته عن عسير سيجد تجاوباً لدي المسلمين ، ومن بعض الدول الكبري . فإن مع البلوي أجر ، ومع الصبر فرج . وإنا معكم . وكان استلام هاتين الرسائتين من قبل الأمير حسن عام ١٣٤٦هـ . ولم يكن بينهما إلا أيام .

غير أن حسن أطلع عليهما آل عائض ، وكان محمد بن عبدالرحمن ، وعائض بن عبد الله ، وعائض بن عبد الله ، وعائض بن عبد الله ، وعائض بن علي ، ومحمد بن ناصر ، ومحمد بن علي قد فكرها في الانفلات من قبضة ابن سعود والتوجه إلي بغداد ، أو عمان ، أو مصر لعرض قضية عسير من خلال هذه البلدان والمطالبة بالوقوف بجوارها ، والتنديد بغزوها ، إلا أنهم صرفوا من قبل بقية آل عائض ، وخاصة حسن وعبدالله إذ أقنعوهم أن الذين فكرها بهم لريما لا يستطيعون أن يعملوا شيئاً ، وهم علي صلة مع بريطانيا ، ويعلمون بتوجيه منها ، وهي صديقة أيضاً لاين سعود .

لم يكن آل عائض ليترقعوا هذه الرسائل من هؤلاء الذين كانوا بعيدين عن إدراك ما سيحدث رغم آن آل عائض قد حذروهم من أراء يتمسكون بها ، ويريدون فرضمها ويراها آل عائض أخطاء قاتلة .

أشار آل عائض الذين هم في الرياض علي الأمير حسن بأن يعرض عن الجواب ويهمل ما وصل إليه . إلا أن حسناً وجد أنه لا بد من الجواب والتقريع ، فكتب : إن رسالتك قد جاءت في وقت قد أدير الأمر منكم وكنا نريد أن يتم وانتم تملكين شيئاً ، وكنا حريصين أن يحدث ما تواجية الأن ، كنا حريصين أن يحدث ما تواجية الأن ، كنا منحب أن يكون الاتفاق بيننا وأنتم بالحجاز ، وأرسلنا إليكم المشين ، حتي أرهق السير مطاياهم ، وأتبعهم تعنتكم حتي يشسنا ، وكنا نبصركم بعواقب ما حديث ، وننذركم من شر سيقع علي الأمة الإسلامية في محاولة لمنع والدكم من القيام بحركته التي هي عنوان لقاء المسلمين ، وافتنا نظركم إلى أن الأيدي التي تدفعكم القيام بحركتكم ليست إلا أعداء للإسلام وتريد منكم =

= تقوموا بدور مهم في تحطيم دولة الخلافة وأن دوركم لا يزال في بدايته مع أن ما نقّلتم منه قد كان سهماً مسموماً وقع في صدر الأمة ، والله أعلم عما سيأتي به الغد منكم ، واستم بأحسن من صاحبكم الذي تدعوننا القيام عليه ، واللحاق بكم ، وأنتم وهو تسيرون في خط واحد .

كنا نطلب منكم السلاح لحماية بلادنا وحمايتكم فرفضتم ذلك رزعمتم أنكم لا تريدون أن تدخّلوا الحرب معه ، وأن يقامكم محايدين أمر تتطلبه مصلحتكم ، ولو نعلم أن من دفعه لحرينا قد دفعكم للوقوف علي الحياد - علي زعمكم - ، وقد ضريكم به ، وضريه بكم ليختبركما ، أيدكم أصلح له ، فوجد ضائته في صلحيكم فتحرّك علينا به ، ولما وجدتم أن هناك ثغرات في دفاعنا واجتم فيها بقوة ظاهرها النصرة وواقعها الغنم .

لم تساعدونا بشئ حتى وقعت بلادنا بأيدي غزاته ، وكنا نطع أن نكون قوة واحدة انقضي عليه بها في عقر داره أم قاستهجنتم طلبنا ، وذلك بعد أن اقتحم بقواته أطراف عسير وأطراف الحجاز ، ثم اصطلينا بناره علي قلة من النخيرة ، فدافعنا بما نملك خمس سنوات والحرب بيننا وبينه سجال ، وعلمتهم ناك ، ووقفتم منا موقف المنفرج الذي يهمه إلا التصفيق المنتصر . قد انذرناكم بأن ما حل بنا اليوم سيحل بكم في الغد ، ولا تملكون من الرجال ما نملك ، وتملكون من السلاح ما لا نملك، وكنتم تطنين أن من حسن لكم الصورة ضد الخلافة سيحمونكم منه ويربعه عنكم ، حتي إذا انكفا عليكم كانوا بجانبه عليكم ، وانتزعوكم من أرضكم والقوا بكم خارجها ليهيئوكم لدير اخر أنتم في بدايته .

أغرى أسيادكم أباكم بدولة كبري فخرج منها كفقاعة وستخرجون كأبيكم ، وكنا نحذركم من الإدريسي ، وكم حاوانا أن تصعدوا أمام قواته وسندعمكم بقبائنا التي طلبنا منكم تسليحها فرفضتم ذلك وأبيتم إلا التصلّب في رأيكم ، وكان لا يزال في صفّ إيطاليا التي تريد منه امتلاك عدوتي البحر الأحمر لمسلحتها . وكنا نخشي أن نقترب بواسطته من الحرمين وتساوم بهما دولة الخلافة على القدس .

ثم انتقل رلى صف بريطانيا عندما ظهر نفوذها فاحتضنتكم جميعاً ضدنا وأشعات =

= بكم النار ، واستطاعت بعبه يتكم لها أن تعرَّق شمل الأمة ، وجعلت كل عبد لها علي رقعة من الأرض أسمتها وطناً وأحاطتها بسور ، أطلقت عليها حدوداً رسمتها هي ، وألزمت كل صنيعة لها أن يحمي سوره من جزاره ، وهي المهيئة عني الجميع ، وما من رقعة إلا وهي سجن الأملها ، فلا يخرج منها ولا يدخلها أحد إلا بعلمها حتي تضع أنوف أعلها في التراب .

إن مسيرتها بكم اطويلة حتى تدمر ما تريد تدميره ، لقد غزانا صاحبكم وغزاكم باسم الجهاد ، وسرتم لتدمير دولة الخلافة باسم الجهاد ، فأي جهاد منكم ومنه سوي ضرب الإسلام ، ولقد صرتم عبيداً لأعداء الأمة ، فئلتم العبوبية جزاء فطتكم في الدنيا ، ولكم في الأخرة ما تستحقون ، وانكشفت الحقيقة التي طالما أخفيتموها ، وعملنا علي الدفاع ، والسير في ركب الخلافة مع طلب الإصلاح وتولية الصلحاء ، ولا تريد الأجر إلا من الله ، ونرجو، منه حسن الختام في الدنيا والقوز بالاخرة .

وحبذا لو أطلعتم والدكم علي رسالتي ليعرف ما اقترات يداه قبل أن يواري في التراب . وإنا لترضى بما المتاره الله لنا .

رجعل ابن عائض هذه الرسالة نسختين بعث بإح: اهما إلى عمان مع الذي جاء برسالة

وجعل بين عامص هذه الرسالة تسحين بعث يزها أهما إلي عمان مع الذي جاء برسالة عبدالله وهو عداس بن خفيفر وبعث بالأخري إلي بغداد مع عائض بن الماج .

من يستقرئ تاريخ هؤلاء الأشراف لا يجد فيه خيراً ، إذ لا يعملون علي تطبيق الشرء - ا الإسلامية ، وإن يعتزين بانتسابهم للبيت الهاشمي ، ويفخرين بما يدعو به المسلم في صلاته لآل النبي ، فيظنون أنهم هم العنيون ، وينالهم الأجر ، وإن ارتكبوا ما يرتكبون .

وإن آل النبي ، صلي الله عليه وسلم ، هم الذين يسيرون علي هديه «.وأ» أكانوا من أهل بيته أم من غيرهم .

يترل الله تمالي : ﴿ إِنْ أُولِي النَّاسِ بِإِبراهيم الذَّينِ النَّبِعِيهِ وهذا النَّبِي والذين أمنوا ، والله ولي المُرْمَيْنِ ﴾

ريتول تعالى : ﴿ وَبَادِي قَرْحَ رَبِهِ فَقَالَ رَبِ إِنْ ابْتِي مِنْ أَهَلِي وَإِنْ رَحِكُ المق وأنت أحكم الحاكمين \* قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل = = غَير مالح فلا تسالن ما ليس لك به علم ، إني أعظك أن تكون من الماملين ﴾

وكنا نتذاكر فيما بيننا كلما جدّ حادث نقول: إن هذا ما كنا نخشاه ، وها هو يقع أمام أعيننا . فأمراء اليهم ايسوا سوي أجراء الكفار ينفذون أوامرهم ، وإن استمروا في سلطانهم فستكون العاقبة رخيبة جداً علي ديار الإسلام ، وإن يكون أحفادهم إلا تتمة لمهدهم إذ يبقون مرتبطين بارتباط أبائهم .

وطويت صفحة أل عائض في عسير بما تحمل من تاريخ استمر عدة قرون من ١٣٢ -. ١٩٤٢هـ والمستقبل بيد الله ، يؤتى ملكه من يشاء .



## الملاحق

## بسم الله الرحمن الرحيم

من الحسن بن علي أل عايض إلي يحيي بن محمد حميد الدين إمام صنعاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

فإن المذاكرة والمناصحة واجبة بين المسلمين وخاصة بين ولاة الأمر فيهم ، ونعلمكم أنه قد أساءنا تلك الحشود ألتي سقتموها إلي احتلال صعدة ، ونجران ، وظهران ، وقد تم فعلا احتلال صعدة ، وأن قسماً من قواتك بتجه الآن إلي نجران والآخر إلي ظهران لما علمتم أن الحرب بيننا وبين الإدريسي قائمة ، وقد جعلتم أنفسكم طرفاً فيها إذ أمددتم جنده بثلاثة عشر ألف مقاتل ، وذلك لتتخذون من هذا التصرف سببا مباشراً لحربنا ، ولتتخذوا لأنفسكم صفة المدافع عن اليمن وإن لليمن قادة شرفاء لا يرضون تسلّط أحد عليهم .

وإن مناصرتكم له والحال هذه لتؤكد تأثركم بمراسلته لكم في حربنا ، وتهوينه لكم باقتطاع هذه المناطق وضمها إلي سلطانكم . إذ تضعنا الحرب في حالة ارتباك حيث نقاتل علي عدة جبهات - علي حد زعمه .

وعلم الإدريسي أن الحال لن تستقيم له على ما أقتطعه من سواحلنا ، ونحن على قوة ، فلا بد له من أن يسعي في زعزعة أمرنا ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، وقد راسل نجداً والحجاز بمثل ما راسلكم به ، واستفزهم كما استفزكم به وإن أطماعه لن تضبوا جنوتها ما دام النصاري في عدن يحركونه ويمدونه، وابن سعود في نجد يمنيه ويعده ، وبغية أن يضربنا جميعاً ، ويدفعه الانكليز إلي ذلك . وتعلمون ما لأسلافنا من مواقف مع أسلافكم من مساندتهم ضد الإمارات التي قامت على البلاد اليمنية لاقتلاعكم من مواقعكم

وينبغى عليكم ألا تنسوا موقفنا معكم حينما كففنا عنكم الشريف " أبو نيبه " عندما ذكرتمونا بحسن الجوار وموقفنا من الأسلاف . وكان عملى عبدالله قد جمع إلى قبائل بكيل وحاشد وهمدان مع وادعة ويام لإزاحتكم عن صنعاء ، واتخذ من صعدة مقراً له . وقد ذكرتمونا فتذكرنا ، وكفينا ، وقمنا بما يمليه علينا حق الجوار وأخوة الإسلام ، ونذكركم اليوم لتقفوا الموقف نفسه ، وترتحلوا عن صعدة ، وتتبصروا في أمركم ، فلا يخدعنكم ما تحمله كتب الإدريسي لكم ، فإنكم تعلمون كيف نشأ ، واستقدام إيطاليا له من مصر لتحقيق بعض أغراضها فى ديار المسلمين من تفرقة وتجزئة والتشويش به على العثمانيين الذين أرادوا طردهم من ليبيا بعد أن دخلتها إيطاليا مستعمرةً لها ، وهذه أمور لا يخفى عليكم منها شئ كما لا يخفي عليكم ما حدث في الوقت القريب من طلبه من الطليان النصارى ضرب موانىء عسير من المخا إلى القنفذة لفرض وجوده ، وهذا لدليل على موالاته لهم وتنفيذه لأوامرهم ، ثم التحق بانكلترا التي قامت بالدور نفسه الذي قامت به إيطاليا .

ونأمل ألا تكون الأماني الكاذبة مشجعةً للحرب بيننا ، ولا استغلال الظروف الصعبة التي نواجهها في عسير ، فهاهو قد جر الآن ابن سعود لحربنا .

والله نسأل أن يلهمنا وإياكم الرشاد ، وما فيه خير العباد.

١٠ جمادي الأولي ١٣٣٧هـ.

أمير عسير المسن بن على آل عائض

## بسم الله الرحمن الرحيم

من الحسن بن علي أل عايض إلي محمد بن علي بن إدريس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فإن المغرور من غرّته أمانيه فصرفته عن واقعه ، وركب رأسه ، وامتطى صهوة فانطلقت به إلى سوء المصرع .

لقد اتخذت المكر وسيلة ، والغداع حيلة ، والإسلام ذريعة لتصل إلي غاية قبيحة كُشف أمرها فظهرت علي حقيقتك . بالأمس كنت تدعو الناس إلي الفضيلة واليوم تسير بهم إلي الرذيلة ، زعمت فيما مضي أن العثمانيين غير مسلمين وأخذت تدعو العامة إلي محاربتهم ، وترميهم بالكفر والضلال ولكن لم تلبث أن وضعت يدك في يد النصاري بدءاً من الطليان إلي الإنكليز وهم الذي عرفوا بحربهم للإسلام ، وقتالهم لأبنائه ، والعمل علي تمزيق الخلافة وتفريق صفوف المسلمين كي توجد بينهم الضغائن والاحقاد ليتمكن الأعداء من تسخيرهم لمسالحهم ، ولضرب بعضهم ببعض لتبقي لهم من تسخيرهم لمصالحهم ، ولضرب بعضهم ببعض لتبقي لهم الهيمنة عليهم .

إنك لتعلم الفرق بين الذين تقاتلهم وبين الذين تقاتل معهم ولأجلهم ، وعد الله من يوالي الكفار أنه منهم بقوله : ﴿ ياأيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أده من الله و البراء المسلمين شرط من شروط الإيمان أولاء والبراء للمسلمين شرط من شروط الإيمان المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلي الله المصير أحمد الاعران وولان تالي: ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وهي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أسرة المجالة اله

وإنك لتعلم أن بعض الصحابة قد طلبوا من رسول الله وهو في طريقه إلى أحد أن يستنصروا بحلفائهم من يهود لما كان بينهم من ميثاقي التناصر ، وهو قلقيقاتل كفاراً ومشركين ، فأجاب : أن الا نستعين بكافر علي مشرك فالإسلام إذن لا يبيح لنا أن نستعين بكافر علي مشرك فكيف نستعين بكافر علي مسلم نظن أنه عاص ، وإن عصيانه لا يخرجه من دائرة الإسلام ، وإنك لتحمل علي العثمانيين فسق كبارهم ، وتريد حربهم بإدخال النصاري إلي أرض المسلمين وجعلهم أحراراً فيها لا يستطيع أحد أن يقف أو وجههم أو يردعهم ، وإنهم ليريدون أن يفسدوا المجتمع الإسلامي ويغيروا من طبيعته ، وقد أمرنا بحربهم وإذلالهم ،

وحماية بلاد المسلمين من شرهم ، ونُهينا عن موالاتهم والركون إليهم ، والاستنصار بهم .

والعجب أنك نفيت علاقتك مع الطليان في جوابك للحفظي ولعلماء عسير حينما كتب لك ناصحاً ومُحدراً من مباطنتك للكفار بشئ يضر بالمسلمين ، وكان جوابك أنك لم تفعل ذلك ، وأن ضرب الطليان للموانئ كان إقداماً منها للتحرّش بالمسلمين ، وزعمت أنهم قد دحروا بقواتك ، ثم لذت في جوابك إلي باب الضرورة فادعيت أن وجود فئة من المسلمين ضعيفة داهمتها قوة من المسلمين الأخرين ، وتريد أن تجتاح بلادهم وتضمها إليها ، وأن الفئة الضعيفة ليس لديها المقوة لردع المهاجمين فيمكنها عندئذ الاستنجاد بالنصاري لتحتمي بهم ، ودللت علي ذلك بفعل رسول الله المستنجار عبدالله بن أريقط وهو مشرك ليكون دليلاً له في طريق الهجرة ، واستعارته على دروعاً من صفوان بن أمية وهو لا يُزال على شركه .

والغريب أنك تستند علي حادثتين فرديتين ، وكل منهما محصورة بفرد ضعيف لا حول له ولا قوة ، ولا يستطيع فعل أدي يصيب المسلمين ، والفرق كبير بين هذا وبين الاستعانة بدولة قوية تستطيع التأثير على المسلمين ، والتغلب عليهم .

واستعارة الدروع يمكن الاستشهاد بها بأنه يجوز شراء الأعلمة من الأعداء على أن ننقلها بوسائلنا الخاصة كي لا يعلم الأعداء على عُوَّرَات المسلمين .

واستئجار ابن أريقط بعطينا دليلاً على إمكانية استخدام

أفراد من غير المسلمين في قضّهايا خاصة بالمسلمين ، دون أن يطلعوا على أهداف المسلمين ومخططاتهم .

وإنه لا يصح المقارنة بين هذه الحوادث الفردية والتعامل مع دولة كافرة كإيطاليا وغيرها ، وإن ذكرك لهجرة المسلمين إلي الحبشة بأمر من رسول الله ﷺ ، فذلك لأنه لم تكن لهم دولة تحميهم .

وإن الطلب من دولة كافرة القدوم إلى بلاد المسلمين كقوة لتردع فئة من المسلمين لا يصح بحالة من الأحوال . وقد وقع في الأندلس ما تحاول تطبيقه فأخذهم الله نكالاً بما فعلوا ؛ فسلط عليهم من رأوا فيهم النصرة ، فأزالوا دولتهم ، وانمحت دولة الإسلام من هناك .

ولا تجهل مبدأ أمرك في هذه البلاد ، وقد خبرتك عن قرب، وظهر من سيرتك ما تخفيه سريرتك ، وقد جلّي الواقع ما عتّم علي رؤيتك المقيقة ، وما كان يُرواد نفسك من أحلام بأنك في يوم من الأيام سترقي السراة حاكما قد انهار أمام هزيمة جيشك في بلاد قحطان وفي بلاد ربيهة .

ولما كانت هذه آخر سهام ترشقنا بها ، صوبّت وجهك نصو ابن سعود مستنجداً ، ولعلً جرّك له نُحونا اليوم سوف ينتهي بك غداً ، وإني لأغالك وبُجدت في تهامة عسير أداةً تمكنه من عسير وسواحلها .

وقد اصطنعتك إيطاليا لتضرب بك العثمانيين في اليمن وعسير والحجاز ، وسارت بك شوطاً ، ثم جاءت بريطانيا لتكمل المهمة غير أنها وجدت في نصيرك اليوم بغيتها ، فركلتك واحتضنته. وإنكما لتعملان معاً لحربنا ، وينتظر هو المبرر للهجوم علينا ، وإن الرسائل بينكما لتدور كلها حول عسير وغزوها ، وإنك في هذه الرسائل لتشمخ بأنفك فتزعم له بأني عامل لك على السراة ، وأنك قد خصصت لنا رواتب من بيت المال وأنت في أمس الحاجة إلى المجيدي وتصل بك الحالة إلي الاستغاثة بنصيرتك بريطانيا في عدن لسد حاجتك ، ولم تقف بك الحال علي ذلك حتى بثثتها مع دعاتك لإيهام القبائل المنخدعة بك . ومع ذلك الادعاء تزعم أني قد خرجت عليك ، وتتخذ من ذلك وسيلة تقري بها موقفك وتوهمه أننا أصبحنا من رعاياك ، وأن عسيراً أضحت جزءاً من سلطانك . وأنت بالواقع تريد الاستيلاء علي عسير به ، وتبني من دعمه دولة مستقبلك .

وكما راسلت هذا فقد راسلت الشريف حسين والإمام يحيى تحثهما علي حربنا وتخوفهما من قوتنا ، ولم تخف علينا هذه المراسلات .

وإنك لتهتبل مجاراة ابن سعود لك في هَذه المراسلة ، فتزعم له أنه ينبغي لكما أن تقوما بإحياء معالم الدين ونشر الملة المنيفية بين المسلمين على ما كان عليه السلف الصالح ، وهو يعلم أنك مبتدع ضال صاحب طريقة تسعي جاهداً لنشرها ، وأنت تعلم أنه رجل أمي ، وأن وراءه حليفتك بالأمس بكل قواها لتوطيد ملكه في الجزيرة مع أنه يخادع العثمانيين بالولاء ومنحهم والطاعة ، وهي تريد منه اليوم ما يريده منك في الغد ، فكيف يكون الإسلام قوة وهو بين مبتد إرجاهل كافر لكنه سمي لأمر دنيوي. كما قال الشاعر :

صاح هي الدنيا تشابه جيفةً فمن ظلٌ منها أكلاً فهو خاسر

ونحن حواليها الكلاب النوابح ومن عاد عنها ساغباً فهو رابح

وصاحبك رجل ذكاء فطري قد يتربع به على الجزيرة .

وبلغنا أنه قد جهز قوةً ، وسيرها لأطراف عسير ، وأمركم أن تتحركوا من تهامة لتشغلونا عنه ، ليتمكّن جيشه من التوغل في عسير ، كما شجّعكم علي أن تقوموا بتحريض الإمام يحيي ليتحرّك بقوة علي صعدة ، ونجران ، وظهران .

إن كل ما يحدث من تحركات ضدنا من أي جهة سوف لا تخصننا بشرها بل ستجعل الأطراف كلها في صراع إذا ما سقطت عسير ، نعدكم أنتم المسؤولون عن ذلك ، وسنحملكم التبعة ، وستلقون عقوبة ذلك . ما لم نلتزم بما عاهدت عليه عمي عبد الله برسالتك له بأنك عامل له علي تهامة تتلقي الأوامر من أبها ، وستجد منا ما تحب . فإن أبيت إلا المشي خلف ابن سعود فإن مصيرك في تهامة سيكون علي يديه إن انتصر علينا .

والسلام علي من اتبع الهدي ١٠ جمادي الأولى ١٣٣٧

حاكم عسير الحسن بن على آل عائض

## بسم الله الرحمن الرحيم

من الحسن بن علي آل عايض إلي الحسين بن علي شريف مكة .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

وصلت إلينا رسالتكم بيد الشريف محسن ، وسنكون -إن شاء الله - علي يقظة تامة وإن غائلته لن تؤمن ، فهاهو الآن قد دفع إلينا ابن سعود ، ومالأه علينا ، فداهمت قواته الأفلاج ، والوادي ، وبيشة ، ولم تستطع قبائل بيشة المقاومة للتواطؤ من بعض مشايخها معه ، وقمنا بدعم أعواننا بثلاثة ألاف من زهران وغامد والبقوم بقيادة راشد بن جمعان يه واتبعنا الدعم بقوة من تثليث ، فتمكنوا مع القوات الماصرة هِي بلدة الحيفة من القضاء علي رجال ابن سعود وأسر قائدهم ابن ثنيان ، وهو الآن لدينا في أبها مع بعض رجاله ، وسنعيده إلى ابن سعود ونبعث معه رسالة نحمله فيها تبعة ما حدث ، ونلحى عليه باللوم إذ انقاد لابن إدريس وأقحمه معنا في حرب ، وإن أمر ابن سعود ليس كما وهمت في رسالتك أنه أعرابي يقود أجلافاً طعامهم الجراد ، من ضنضئي ذى الخويصرة ، وأن دياره ديار فتن ، وعلماءه غلاة يكفرون من لم يدخل في طاعته ويستبيحون ماله ودمه ، وينظرون إلى ما سواهم نظرة الازدراء ، وأنه من ولد مسيلمة الكذاب ... وأن حوله بني حنيفة وبنى تميم ، إلى آخر ما ذكرت ، ولكن

الأمر خلاف ذلك ، فأكثر من حوله من قحطان ، وهي قبائل ذات بأس ومنعة ، ولها أخلاق ، ودين تدافع في سبيله ، وأما بنو حنيفة وبنو تميم فقد تفرقت في الأفاق ، ولم يعد لها في نجد رابطة القبيلة ، ولم يكن ابن سعود من بنى حنيفة ، وإنما هو من قحطان دخلت عشيرته في عداد عنز بن وائل التي اندمجت في عنزة بن أسد ، وأما علماء نجد فإن لنا بهم صلة إذ كانوا يأتون عسيراً ويتصلون بأبي وعمي ، وكفا نحفد دروسهم ونحن صفار ، فنعم الرجال هم ، فإنهم شديدون شي ذات الله ، وليس لديهم موارية ، فلو علموا أن عبد العزيز قد وضع يده مع الانكليز في معاهدة ضد العثمانيين لوقفوا في وجهه وكفروه ، غير أن ذكاءه ويقظته قد جعلته بعيداً عن الشبهة أمامهم ، بيد أنه قد وضم السنتهم بين حدى المقراض ، وكان يقرب إليه أصحاب الدنيا منهم حجة يتكيء عليها في تأييده ، وكانت له طريقة مكر في ذلك ، فإذا همّ بأمر اسندعى أدناهم إليه ، وتحدث معه في ذلك ، وزعم له أن فلاناً أيده ، وهو يكذب ،. وهكذا يفعل مع الآخرين ، حتى إذا انتهي منهم كلهم ، جمعهم واستشارهم وكان قد حصل على الموافقة مسبقاً بما يرضى هواه . فعندما قام عمه سعود بن فيصل بالاستعانة بالعثمانيين ضدّ أخيه عبدالله حاربوه ، وأفتوا بتكفيره ، فلما تغلب سعود أيدوه وعدوها جائزة كبيعة المتغلب ، وكذلك هي الحال مع أخيه عبدالله عندما استعان بهم ضد أخيه مع أن العثمانيين مسلمون ، ويمثلون الخلافة .

أما أن الديار هي قرن الشيطان فإن الأرض بأهلها ، ولا نعرف عنهم إلا خيراً ، ويجب ألا نسيئ الظن بالمسلمين ، بل علينا أن نتغاضي عن سيئاتهم وخاصة العماء منهم، وهم بعد لم تبسط لهم الدنيا فتختبرهم فإنهم – علي ما يبدو – سريعو التحول ، فربما صرعتهم ، ونالوا منها ، وهم علي غيرهم أشرة ، وعرف عبد العزيز طباعهم فاستخدمهم وسيلة لتحقيق مصالحه .

وإن الرجل ذو نزعات ، وإن الحال التي نشأ بها ساعدته على تمكين نفسه في سلطة ، فهناك حروب الانكليز مع الاتراك ، ويحتاجون إلي أيد عربية ببطشون بها بخصومهم ، وهناك حرب بين ابن الرشيد وآل الصباح وكل منهما يحتاج إلي قوة ليدحر بها خصمه ، فعندما رفض ابن ثاني بقاء عبد الرحمن بن فيصل في قطر ألزم الإنكليز ابن الصباح أن يستضيفه ومن معه ، وكانوا قد عقدوا معه معاهدة ، فحل عنده في الكويت علي كره منه هاربا من ابن رشيد بعد أن سئم البقاء في العراق والبصرة ، وأدرك ابن الصباح أن وعود ابن فيصل لديه خطر يهدد ابن رشيد فاستفاد منه وكسب أهل نجد إلي صفه ، ومكن له في الكويت حتى غدت سوقاً لأهل نجد يرتادونها كلما ضاقت بهم الحالة في بلدهم .

إن إقامة عبد العزيز هي الكويت جعلته أحد رجال ابن صباح ، ووثقت صلته بالإنكليز ، إذ أن ابن الصباح من أعوان الانكليز فلا يقطع أمراً دونهم ، وقد أغروه بقتل أخويه بعد أن ذهب إلي الهند مغاضباً لهما ، وكانا قد وقفا أمام مطامع الإنكليز إلي جانب العثمانيين ، وسلّم الإنكليز مبارك بن الصباح السلطة وحموة من والي البصرة العثماني ، ومبارك

رجل يجيد الخداع ، ويعرف كيفية رمي الخصم ، وتمكن ابن صباح من إضعاف قوة ابن رشيد بإرسال عبد العزيز علي رأس قوة قوامها ثلاثة آلاف مقاتل من خيار رجاله فداهم بها الرياض عن طريق حفر أبي موسي الأشعري فاحتل بها الرياض ، ولولا هزيمة ابن صباح آمام ابن رشيد في الصريف لبقيت نجد إلي الآن في حوزة ابن الصباح ، ولكن عندما وصل خبر الهزيمة إلي عبد العزيز اضطر إلي التخلي عن الرياض والعودة إلي الكويت خوفاً من ابن رشيد ، وأفاد عبد العزيز قربه من ابن الصباح فتحرك نصو الرياض ، ثم بدأ نجمه في البزوغ .

وإنك لتعلم أن رجلاً مثل هذا تاريخه ليجب علينا أن نعطيه اهتمامنا وأن نحسب له ألف حساب ، فقد دفع إليك خالد بن لؤي ليجس النبض ، ويعرف مدي قوتك ، وما دفع ابن ثنيان لنا إلا من هذا الباب ، وهو في كلتا الحالتين يتبرأ ويتجاهل ذلك ، مع أنهما تنذران بشر علي عسير والحجاز . ولم يكن بدؤه لنا من باب الصدقة ، وإنما لفطورة منطقتنا ، ووجود من يدعمه من جوارنا فعسير برأيه بوابة اليمن والحجاز ، فأسلافه لم تطرق جحافلهم الحرمين إلا بعد أن دخلوا عسيراً .

ويبدو أن ابن سعود قد ضمن الإنكليز إلى جانب فأخذ يصب اهتمامه علينا بعد أن مدّوه بالمال والسلاح ليكون معهم ضد الأتراك ، على حين أنه يتظاهر للأتراك أنه موال لهم . واستغل ما حصل عليه فهجر البادية وسلحهم ، وسيكونون غداً القوة التي يضرب بها ، وربما تعود فتضربه . وعنده اثنان من الإنكليز لا يقطع أمراً دونهما ، ويدّعي لمن حوله أنهما من المسلمين ، وهما اللذان شجعاه على تهجير البادية ، وما امتدت يد مسلم إلي كافر إلا أذلها الله ، وخصّص له الإنكليز شهرياً مبلغاً من المال عن طريق هذين النصرانيين .

وأبلغتنا العيون من الرياض أن هزيمة جيشه بقيادة ابن ثنيان وهزيمة خالد بن لؤي لجيشكم قد أثارت حفيظته لمربنا، وبلغنا أنه يعد جيشاً قرياً أحد أفراد أسرته لم يبلّغ عن اسمه حتي الآن ولا عن أحواله ، وحث الإدريسي وإمام صنعاء لغزونا معه ، ونعلم أن القوات التي تعتمدون عليها من أبناء الحجاز ليسوا قادرين علي مواجهته لأن القئتين تختلفان ، فمن معه قد شُمنوا عداوةً علي من خرج عن طاعته، وهم يقاتلون معه ويظنون أنهم سيكونون شهداء إن قتلوا إذ يرون قتال من خالفرم جهاداً ، ونحن مخالفون لهم حسب زعمهم - أما من معك فيقاتلون ، ولا يدرون لماذا يقاتلون ، فليست عندهم الحماسة ، وليس هناك من تقاؤل للانتصار عليهم ، والحال ما ذكر.

يجب علينا وعليكم ألا نتساهل في أمره وندعه حتى تتعاظم قوته ، فيصعب عندها الإجهاز عليه . ونري أن نوحًد جهودنا ، ونؤلف قوة من الحجاز وعسير ونداهمه في عقر داره ، ويمكننا أن نحرك ابن رشيد من جانب آخر ، ونشغله له ،ويمكننا أيضاً تحريك ابن صباح فهو ذو أطماع توسعية ، فلعل ذلك يخفف من حدّته فينتهي معنا بصلح يبقي علي بلاة

الرياض وما جاورها من قري اليمامة حتي تصل قواتنا إلي بلدة الرياض .

وإن رسالتي هذه بمثابة إنذاركم لفطورة الموقف . وتذكركم بما سبق لكم منا في هذا الشأن . ولعلّ رأيكم يتفق مع رأينا ، فإذا ما كان ذلك لنري إبلاغنا لإرسال وفدنا ، وعمل ما ينبغى .

نسأل الله أن يجمع بين قلوب المسلمين ويُوحد صفّهم ، ويخمد الفتن بينهم ، ويجعل فيهم أئمة خير وصلاح . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

٥٠٤ شعبان ١٣٣٧هـ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من الحسن بن علي أل عايض إلي عبد العزيز بن عبد الرحمن أل سعود

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

تحمد الله الذي لا إله إلا هو ، ونصلي ونسلم علي عبده ورسوله محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام .

ترامت إلينا الأخبار أنكم قد بعثتم جيشاً من قبلكم لضم الأفلاج ، والوادي ، ونجران إلي سلطانكم ، وأن هذا الجيش سينتهي به السير إلي بيشة لاتخاذها مركزاً لسراياكم ، وأن جيشاً أخر سيأتي عن طريق ربيه وسينتهي إلي بيشة أيضاً ، ولغزو عسير بعدها . وأن المحرض لكم هو الإدريسي الذي حسن لكم اجتياح ما كان تحت سلطاتنا ما قرب منه وما بعد . وأنه التزم لكم بدفع تفقات الجيش وديات قتلاكم ، وقد خرفكم منا باننا سنمد شلطاننا إلي ما تحت أيديكم من نجد مما كان لأسلافنا من قبل ، وأنه قد استحثكم لحربنا متخذا ما عرضوا علينا مساعدتهم لتنضنم إليهم ضد العثمانيين وكان عرضوا علينا مساعدتهم لتنضنم إليهم ضد العثمانيين وكان ذريعة يدعوكم بها للمبادرة على حربنا وغزو بلادنا ، وخاصة عندما فشلت محاولته من احتلال عسير في مطلع هذه السنة ، وعزمنا لبعث قوة تطرده من تهامة .

تعلمون أن هناك روابط بين أسلافنا وأسلافكم بنيت علي النقاء ، ولا يصح أن نجعل أذاننا صاغية لوسوسة كل مفسد فنضع بلدينا في حرب تضعف فيها قوة المسلمين ويشغل بعضهم ببعض ، وتصرفهم عن حماية أرضهم من النصاري الذين ظهرت مطامعهم ضدنا لفصم عرا بلاد المسلمين ، وعدم اجتماعهم في ظل دولة واحدة . وأن ما حدث بيننا وبينكم من حرب في رمضان لا ينبغي أن يتكرر ، فلنا حدودنا ولكم حدودكم ، وعندما دخلتم مدينة الرياض ، عرض أبي عليكم مساعدته، وأرسل إليكم جل قبائل قحطان من الوادي ومن تثليث بقيادة عشق بن زايد وسعد بن بخيتان بن حسون ، وفيحان بن محمد بن قويد ، ثم أتبعهم بأهل الأفلاج بقيادة محمد بن عمر العجلان ، في الوقت الذي هو بأشد الحاجة إلي هذه القوة إذ كان يخوض معركة حامية ضد الاتراك لإجلائهم عن البلاد .

وإن تحريض الإدريسي لكم ليهدف من ورائه إلي إيقاع الخلاف بين أنصار الدعوة السلفية ، والبقاء علي انتشار طريقته الصوفية في تهامة عسير ، ولتظلّ الضلالة والبهالة قائمتين وهما مما يدعو إليه ليبقي له كيان ويستمر نفوذه . وهذه الطريقة المليئة بالشركيات كانت كلما أوقدت لها جذوة أخمدت من أسلافنا ، وإنما يفرض الحرب علي أهل الأهواء والزيغ ، والمصلّلين لمن تحت أيديهم من المسلمين ، وعلي الذين يريدون أن يستبدوا بالمسلمين ويذلونهم تحت سلطانهم .

وقد كتنبا لكم مع مراسلينا ابن بخيتان وابن شرى من

ويهدف عبد العزيز إلي أن يُحدث فجوة بين الشريف وآل عائض ، حتى لا يكون بينهما تعاون عندما يريد الاستيلاء علي عسير .

وقد أطلعني الشريف حسين على هذه الرسالة عندما قمت بمهمة بينه وبين أل عائض في حج هذه السنة ، وكانه يريد التعليق مني على ما جاء فيها من عبارة أراد أن يستغلها عبد العزيز ، فبادرته بقولي : إن الحسن يريد أن ينفي مزاعم الإدريسي التي يدعيها في مراسلاته لعبد العزيز من أن هناك تعاوناً بين الأشراف وآل عائض على ترحيد الجزيرة العربية تحت سيطرتهم .

حاله في بث طريقته الأحمدية ، وتعاونه مع الطليان والإنكليز فيما بعد ، وتعلمون أن التعاون مع النصاري ضد المسلمين ولو كانوا فسقة لا يجوز ، وهذا قد ارتمي في أحضانهم ليحموه ، وهو يتكتم عن هذا خوفاً من الرعية ، فلا ينبغي لكم أن تتأثروا بدعوته . وأعدنا إليكم ابن ثنيان مكرماً معززاً . ولا نؤاخذكم في هذه المرة . والإدريسي الأن يعد العدة لحربنا مرة أخري ، ويبحث عمن يشغلنا عنه ، وقد اتجه إليكم ليحقق عن طريقكم احتلال عسير ثم يقلب لكم لبحن ، ويري أن ما قمتم به كان عوناً له ، ودارت بينه وبين إمام صنعاء مخابرات وكذلك مع الشريف يحرضهما كما يحرضكم . وظهرت مطامع الطرفين ، وبعث الإمام يحيى قوة إلى صعدة ونجران ، والعرب قائمة بينه وبين جندنا ، وبقي الشريف يتربص بنا الدوائر ، فلا تكونوا عونا لهؤلاء علينا .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

۲۰ رمضان ۱۳۳۷

أمير عسير

الحسن بن على أل عائض

وقد أرسل عبد العزيز أل سعود هذه الرسالة إلي الشريف حسين بمكة وأرفقها برسالة منه يظهر فيها موالاته للشريف، وأنه شبه عامل له علي نجد، ويُبين له أن ما حدث في تربة لم يكن منه، وإنما من خالد بن لؤي وكان يدفعه إلي ذلك محاولة استقلاله ب (تربة).

### بسم الله الرحمن الرحيم

من المسن بن علي آل عايض إلي المسين بن علي شريف مكة .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا الشريف محسن برسالتكم ، وكنت قد شككت أن رسالتي إليكم من الرياض لم تصلكم ، وخشيت أن تكون قد وقعت في يده ، حتي جاءني محسن ، وما ذكرته لكم في رسالة أخري قد حدث فكان من أسباب تمكيننا من العودة، وقد أزعجه ما حوته حسبما ظهر من الارتباك الذي بدا عليه ، ورأي من الفائدة كتمانها عنا ، وأثناء وجودنا في الزياض ذاكرت عبد العزيز فيما ينهي الحرب بيننا وبينه ، وبينك وبينكم ، فما بينكم زعم أنه لا يُفكّر بالحجاز ، فهو هاشمي ، ويبدو أن الرسالة التي سقطت في يده قد صرفته عن التفكير بالحجاز كما ادعي أنه الذي يهمه إنما هو نجد فقط ، وسيدافع عنها ، وأن الحجاز لا تري منه إلا ما يسر أهلها ، وسدفع للشريف ما كان يدفعه عمي عبدالله لسلفه . وذكر انه كتب لكم كتباً أظهر فيها موالاته لكم.

وأما ما بيننا وبينه فقد تمّ الاتفاق علي إنهاء مادة الحرب، وكتبنا وثيقة ضمنا فيها ما يخصناً وما يخصّه من أرض، فحددً له جنوباً الأفلاج، وصبحاء، وعفيف، وللقبائل

التي ترتاد هذه المناطق الحربة في الانضمام أنَّحد الطاعين ، ولايمنع تطبيق الشريعة على اصحاب الجراير سواء أكانوا عنده أم عندنا ، واتفقنا على أن نكون ظهراً له فيما إذا دعت الحاجة ، وكذلك يكون الحال منه لنا ، ولا يمنع رعايا طرف من دخول بلاد الطرف الثاني للبيع والشراء . وشرط أن يكون فى أبها طارفة له يرجع إليها أهل نجد إذا جاءوا إلى أبها ، وقيدنا الطارفة بامتثال أوامرنا والرجوع إلينا ، وأن عليه إبدالهم بغيرهم في حالة عدم ارتياحنا لهم ، واشترطنا مثل ما اشترط إذا دعت الحاجة لذلك ، ولم يمض على الوثيقة أكثر من أسبوع حتى سمعنا أن رسالة قد وعلت إليه من الإدريسي يحثه على الاحتفاظ بنا ، ويزعم له أن ابن مساعد قد دخل عسيراً ، وهداً الأحوال ، فاستقرّت الأوضاع ، وأن عودة آل عايض إليها ، وحكمهم لها سيجعلهم يكيدون لك ، ويعملون على الثار لقبائلهم منك ومن أهل نجد ، لأن جيشك قد فبتك بالأهالي عند دخول كل بلاة من عسير ، وهم قبائل لا تنام على ضيم ، وأحمد الله الذي مكُّنك منهم ، وإنى لما علمت بدخول جيشك بلادهم ، وما أصابهم من هزيمة ، ونزول حسن ومحمد إلى ابن مساعد ، وطلبهم الاجتماع بك لإنهاء الحرب -على زعمهم - خررت لله ساجداً ، وله شاكراً ، وقلت لمن حولى: إن هذا النصر للمسلمين ، ولنا نحن أل البيت ، إذ سلِّط الله على الخونة عذابهم على أيديكم إلى أخر ما سمعنا من مضمون رسالته المطولة . ،وعلمنا أن هذه الرسالة ستؤثر على ما بيننا من اتفاق ، وسيننير موقفه نحونا ، وعندها خشينا أن يطلب منا صورة الاتفاق ، لذا أرسلنا أحد

مرافقينا بها إلى السقا ليُسلمها إلى عمي عايض بن محمد حيث تمركزت هناك قواتنا بقيادة آل عايض ، وأمرته ألا يطلع عليها أحداً حتى نصل ، وأثارت هذه الرسالة حفيظة عمى فرأي أن يحاصر ابن مساعد بقواته المرابطة في قرى (العثربان) و ( الشرقي ) و ( غسان ) رداً على احتجازنا ، ونهض بقبائل عسير وطون بهم مدينة أبها ، وكانت قد أخليت من أهلها قبل تنفيذ الحصار ، وتفرقت فيها قوات ابن مساعد بعد مقاومة الأهالى للغزاة وفتك جيش ابن مساعد بهم، واشتد الحصار علي ابن مساعد ، ولم يبق عليه إلا الاستسلام أو الاستنجاد فكتب إلى عبد العزيز يعلمه ما تم، ويطلب منه النجدة السريعة ، فأرسل عبد العزيز رسالة يأمره فيها بتسليم عسير إلى آل عايض ، وإعلامهم بسير الحسن إليهم ، ثم يرتحل مسرعاً في طريقه إلى الرياض ، وكانت هذه الرسالة الثانية كما بلغناً ، وتحمل تاريخ ٨ صفر ١٣٣٩هـ. فلما تسلّم الرسالة طلب اللقاء مع آل عايض ، فانتدبوا له خالي محمد بن ناصر بن عايض ، وأحمد بن حامد، وعلى بن مشيبة فأطلعهم على كتاب عبد العزيز إليه ، فوافقوا على خروجه ، فطلب منهم أن يبقوا عندهم ، وتحت أمرهم كُركبةً من الجند ريثما يصل إليهم حسن فينظر في أمرهم فيبرّبهم أو يُرحلهم ، وتمّ الوفاق ، وسبق له أن تلقّى أمرأ من عبدالعزيز بعد احتلال عسير بأيام يأمره فيه بأن يبعث له بجمير ما وضع يده عليه بعد دخول أبها من مدافع ونخائر وأدوية و بر ذلك بعد أن قتلوا أطباء ( الاستخانة ) وعددهم ثمانية عدر طبيباً ، وهم من إخواننا الشاميين

بحجة أنهم من الكفار الروم ، ولما وصلت الألوية إلى الرياض لم يحسنوا استعمالها لعدم وجود أي طبيب في الرياض انذاك، وتعرض من استعملها إلى انحراف في صحته مما أفاد من الذخيرة في حربه مع ابن رشيد ونعاني الآن من قلة الذخيرة إذ أن نخيرتنا التي كانت لدينا قد نفذ أكثرها في هذه الحرب ، وما بقي لدينا لا يمكننا به الحرب أكثر من يومين ، وحبذا لو أرسلتم لنا تخيرة عن طريق القنفذة ، وسبق أن عرفناكم عن نوعية السلاح الذي تحمله قبائلنا . وترك ابن مساعد طارفة بإمرة أحد رجاله ، ويسمي "العقيلي" حسبما نكر عبد العزيز .

أما موضوع الوثيقة فقد أمرت أحد رجالي بإحراق البيت الذي خُمسُ لإقامتنا عند نهابنا مع عبد العزيز إلى خارج بلاة الرياض حيث كان يتنزه في مكان آخر النهار لنقول: إن الوثيقة قد احترقت، ونُطالبه بنسخة منها، لنعرف مدي محافظته على ما تم بيننا من اتفاقات.

ويلّغ عبد العزيز أن البيت قد احترق ، فأراد أن يطمئن فقال : عسي ألا يكون في البيت أشياء ثمينة ، فقلنا : لا يوجد سوي الوثيقة ، وأمر بتهيئة بيت لنا غيره . وعلمنا أنه قد أمر أحد رجاله سراً بالتقتيش بين الركام عن وجود أوراق محروقة ، وقد كانت لدينا أوراق عديدة التهمها الحريق مع بعض الكتب كنا خصصنا وقتاً للقراءة فيها . وكأنه قد سُر بذلك ، وعلمنا هذا من تبرمه بنا عندما طالبناه بنسخة من

الوثيقة . وعلمنا من بعض بطانته أنه قررً وليقاءنا تحت رقابته ، وشدّد الحراسة علينا ، وقطع الصلة مع من كنا نودّ الاجتماع به من أهل العلم . ولم نجد بدأ من المداهنة كي نتمكن من العودة ، ولم نول الموضوع اكتراثاً منا ، ولكنّ جندنا إلى ما جنح إليه عمرو " أمسنت الدخول فأحسنت الخروج " فقلت في نفسى : نتخذ ابن مساعد وسيلة نتخلص بها من المأزق الذي نحن فيه ، فكتبت له رسالتين ، لاطفته فيهما ، فأجابني عن الثانية بأنه يسعى الآن في الوفاق بيننا وبين عبد العزيز ، وأن عبد العزيز لا يضمر لنا سوءا ، ولم يتبين شئ ، وفجأة بلغنا بالاجتماع بعبد العزيز من أحد رجاله . فوجدت أن مجابهته بالواقع أمر لا بدُّ منه فبادرته بقولى : لم أضرب إليك بحوافر خيلى لأكون صيداً رميت عليه شراكك ، ولكن أتيت لأمر فيه صلاح المسلمين بحقن دمائهم التي أهدر منها ما أهدر بغياً ، وأنت بغزوك بالادنا إما عددتنا أهل حرابة فنحن لسنا تحت ولايتك لتبعث إلينا من يقاتلنا ، وإنما نحن مستقلون في بلادنا ولم يكن علينا سلطان من أحد ، وإما عددتنا كفاراً ، ولسنا كذلك ، فإذا نُقيم الصلاة، ونُؤدّي الزكاة ، ونامر بالمعروف ، وننهي عن المنكر ، ولما لم نكن إحدى هاتين الفئتين فقتالك لنا حرام ، ولكنه حبُ التسلّط هو الذي حسن إليك غزونا ، وستتحمل إثم الدماء التي أريقت من أهل نجد وعسير لتُقيم على أشلائها ملكاً ، ضوضاً ، وأنت تعلم أنه ما علت دولة بظلم إلا هوت به ولو بعد حين . فاتق الله بالمسلمين ولا يغرّك من صرفك إلينا ، واحْتِظ لهم أعراضهم ، وأموالهم ، ودماءهم ، ولا تُروعهم ، ولا

تسلط عليهم الأعراب ،. وأنا لم أنطلق إليك إلا وقد وضعت قبائلنا على أهبة الاستعداد للفاصلة ، وأعطيتهم نهاية شهر صفر ، فعليك أن تطلب عودة ابن مساعد إن كنت تبغى رأب الصدع ، ولك علينا أن نكون ظهراً لك ، فما كان منه إلا أن قال : هون عليك ياحسن فالأمر ما ذكرت ، وسأطلب عودة ابن مساعد ، ولك العودة متى شئت ، وسأبقى بجوارك من يثق بهم كلانا ، وسيكونون تحت أمرك ، ولم أكن ممن تخدعه الأكاذيب، فهاك كتاب موقع من بعض أعين قومك يناشدوننا الله أن لا نمكنكم من العودة بعد أن جاء الله بكم إلينا ، وإنهم يرون الصلاح فم إبقائكم ، وإذا ببعض الموقعين من مشايخ قبائلنا ، ولما أحذت الكتاب منه وجدت فيه اللهجة نجديةً ، فعلت أن عرض عليهم ، وأجبروا على التوقيع عليه . فقلت لعبد العزيز : لقد أرهقتهم بيد ابن مساعد ليقولوا ما شئت ، إذ ، أرا ما اتخذه حاطب بن أبي بلتعة ، رضي الله عنه ، مذَمَداً لهم ، وهم يعلمون في فرارة أنفسهم أن هذا شئ لا يَعْدِنَّا وَلَا يِنْفَعُّكُ ، وَلَا يَعِيرُم بِشَيٍّ . فَمَا بِيِنْنَا أَمْرِ وَاضْحٍ ، وإن العربي ليقف عند كلمته ، ولا يهدر كرامته ، فما بالك بقول أحد المسلمين يدعى الائتزام بالإسلام ثم ينقض ما عاهد عليه.

واتجهنا إلي عسير بعد أن أهدي كل واحد منا عشرين حنيهاً إنكليرياً ، وأعطى عبدالله خمسين ، وأماً أنا ومحمد فقد أعطى كل واحد منا مائة جنيه ، وأعطاني إضافة إلى ذلك ساعةً ذهبيةً مع سلسلتها تصل بين العنق والجيب . فقلت له : هذه ذهبية لا يصع استعمالها ، فقال : لا بأس بها ، يعرف بها الوقت ، وهي كحلية السيف ، فقبلتها وأنا أعلم أنه لا يجوز . ولم نستعمل الجنيهات لأنها لم تصرف في عسير ، وهذا يدل علي أن الإنكليز كانوا يمدونه . وبعثت إليه برسالة بعدما كنا إلي أبها اقرب منها إلي الرياض وهذا نصها : " من المسن إلي عبد العزيز وبعد : إن المتبايعين علي الخيار ما لم يتفرقا والسلام " . فأدرك المعني وأجاب مبعوثي مشافهة ، وقد أدرك أن الوثيقة لم تحترق : " إن المباع فيه عيب ، والمرح في أبها ، والمستري في الرياض ".

وعاد ابن مساعد إلي الرياض لينضم إلي قوة عبد العزيز بمن معه لإزالة ابن رشيد عن حكمه وللحد من أطماع ابن صباح . وخلّف في أبها مجموعة تحت إمرة بعض أتباعه - كما ذكرت - وربطهم بنا ، لكن المسؤول عنهم لم يكن علي جانب من التعقل ، فرأينا من المسلحة إعادته إلي نجد ، غير أنه ركب رأسه بمن معه ، فأمرت القبائل بإبعاده ، فقذفوا به خارج عسير بعدمقاومة أبداها ، وتحصن بقري ذهبان وما جاورها ، ووزع رجاله علي بيوتها ، وكتب إلي عبد العزيز والإدريسي يستنجد بهما ولما علمنا بذلك أمرت بإخراجه بالقوء وإحراق البيوت التي أوته إن لم يخرج ، فحاول المقاومة ولكنه قهر ، وأجبر علي الانسحاب ، ثم قتل مع كثير ممن قاوم معه .

وأمرت كذلك بإزاحة قوات الإدريسي عن الشقيق ، والقحمة ، والبرك ، وقواتنا الآن تستعد لطردهم وسيدهم من تهامة . وأثناء وجودنا في الرياض حرك علينا الإدريسي ابى حميد الدين فاحتل صعده ، ونجران ، وظهران ، وطرد عمالنا منها ، وقد جهّرنا له قوةً لردعه وإعادة ما احتل ً. وقد وزّعنا الذخيرة التي عندنا في (الحرملة ) علي هذه القوات ، وما بقي لدينا لا يمكننا أن نقاوم به أكثر من بضعة أيام .

وقبل مغادرتنا الرياض بأيام علمنا أن هناك قوة له قد هُرَمت أمام ابن رشيد ، فحركت نفس ابن صباح للتوسع ، ودعم ابن رشيد وكان اعتماده علي هذه القوة ، وأنه قد جند كل ما يستطيع تجنيده لإنهاء الوضع مع ابن رشيد غالباً أو مغلوباً إذ أنه المنافس الوحيد له علي الساحة النجدية ، وكل منهما يستعد للإطاحة بالآخر . وكان هذا من أسباب التراخي معنا ، وطلب ابن مساعد من أبها ، ليُوحد قوته ، ووادعنا قائلاً: المسلمون عند شروطهم .

ولريما تغلّب على ابن رشيد لكثرة استعداداته فإذا انتهى منه مال علينا ، فيجب أن لا نتهاون في شأن هذا الرجل . وعلينا دعم ابن رشيد ، وقد طلب منا ذلك ، وربما طلب منكم أيضاً ، وأن الأمر يحتم المبادرة بتجهيز قوة من عسير والحجاز لا تقلّ عن مائة ألف ، خمسون ألفا من كل منطقة ، ودفعها إلى حائل عن طريق الرياض بعد مغادرة عبد العزيز لها نحو ابن رشيد ، مع إخبار ابن رشيد وابن صباح بذلك .

وإذا ما تم الاتفاق بيننا حسبما ذكرت فإني سأقوم مباشرة بإرسال قوة من قبائلنا عن طريق الأفلاج للتمركز في الإحساء ، وإخبار أبن صباح بذلك ليقوم بدوره باحتلال المناطق القريبة منه وهذا ما رآه في خطابه إلينا والمرسل إليكم برفقه .

وقد دخلت جيوش نجد بلادنا بعدد يزيد علي خمسين ألفاً ، وأخبرنا كم بذلك ، وطلبنا منكم التحرك نجو نجد لانشغال جيوشه بحربنا ، وكان هناك متسع من الوقت لكم لتقوموا بدوركم ، وتدعموا ابن رشيد كما طلب ، ولكن تراخيتم حتي تم ما حدث ، ولانزال نحن وأنتم نتداول رأيين مختلفين قد يُوديان بنا معا إلي هزيمة : الواحد بعد الأخر ، إلا أن يشاء الله غير ذلك . وأثناء إقامتي بالرياض بثثت بعض رجالي ليتعرفوا علي أحوالهم ، ما يدور في مجالسهم ، فوجدت أنه ليس لديهم من التحفظ ما يجعلهم يكتمون شيئا .

كما ذكرت رجالي أنهم شاهدوا أناسا يُعزّرون بالضرب المبرح لتعاطيهم شرب الدخان ، تلك الشجرة الممقوت استعمالها بهذه الحال : على حين أن بعض أقاربه وكثيراً ممن حوله يشربونه خفية ، وهو يعلم ذلك ، كما يعلم الذين من واجبهم إقامة الحدّ .

كما ذكروا أن الوشاية عند رجال عبد العزيز تثيرهم للانتقام دون تثبّت ، وهو يأخذ بكلامهم . وعين فئة من الناس وظيفتهم إزالة المنكرات ، وذكر رجالي أنهم قد شاهدوا بعض هؤلاء يجوبون الأسواق بالعصبي والمقصات لقص ما زاد من الملابس عن الكعبين ، ويتفقدون الناس في صلاة الفجر ، علي حين أن ما حوله يجرون ثيابهم بطراً وخيلاء .

ويهجرون من يقد من خارج المناطق التابعة لهم ثلاثة أيام، ولما سألنا عند ذلك قالوا: إنهم أنجاس إذ جاءوا من بلاد الشرك، ونسوا أنهم كانوا يرتادون تلك المناطق من قبل.

وهذا يدل علي مدي تأثر سكان القري والبوادي في نجد بنية دعوة تحمل اسم الدين ، ولو لم تكن كذلك ، فذكر رجالي أن أهل نجد يتحدثون عن عبد العزيز بأنه أخبرهم أنه لما كان بالكويت هتف به هاتف في عدة ليال متتابعة " قم ياعبد العزيز قام الله معك " عدة مرات في الليلة الواحدة ، فكان إذا هم ببلد سهل الله فتحها . وصدق هؤلاء ذلك ، وقاموا بنشرها ، وروع عبد العزيز ذلك لكسب الناس حوله ، ولتوهين عزيمة خصومه ، لعلمه أن فطرتهم تتقبل مثل هذه الاناءات .

وقد نصحتك في رسالتي التي قبل هذه ، والمرسلة من الرياض أن تسلك مسلكه في تحضير البادية ، وتهجيرهم ، وتضع بينهم من يعلمهم أمر دينهم ، وتحذو حذوه في كل شيء لتستقيم لك بوادي الحجاز وتأمن انحيازهم إليه ، وتغيرهم عليك لما يتأثرون به .

وقد جعل حول كل ولد من أولاده مجموعة من أراذل الناس لا يترفعون عن الدنايا ، يطلق عليهم الأخوياء ، ويرافقونهم أينما ساروا ، وهؤلاء الأبناء هم الذين سيرثون سلطنة نجد بعده حسبما تكفلت بذلك انكلترا ، فأي بشر يمكنهم أن يكونوا رعية لهؤلاء ، وأي خير يرتجي منهم ، وقد تخلقوا بأخلاق من حولهم ، وأبوهم قد عاش في الكويت في وضيم كهذا الوضع لذا فهو لا يتورع عن استخدام أي وسيلة للوصول إلي تنفيذ كل ما يخامر نفسه ، وقد جعل الإنكليز ظهراً له . وفي وقعة جراب بينه وبين ابن رشيد كان بين

رجاله نصراني يدعي شكسبير يعمل كمستشار عنده ويزعم لمن حوله أنه مسلم ، وقد وضعه الإنكليز عيناً لهم ، وليسيره وفق إرادتهم ، وقد هلك برصاص ابن رشيد ، وقد كان بجانب عبد العزيز يحمل السلاح ، وهو ضابط علي دراية في استخدام السلاح ، فكم من مسلم صرع برصاصة ورصاص زملائه من النصاري الذين كانوا معه في تلك الموقعة وبغيرها؟ وباء عبد العزيز بإثم صرعاهم . ومن استعاذ بكافر في قتال المسلمين سيستعين بدولة كافرة علي إخوانه ، ولا يُبالي ما دامت تعزر موقفه وتمكّنه من البقاء في السلطة .

إن رجلاً يقدم على مثل هذه الأمور ليخشي على الإسلام والمسلمين منه ، ومن أبنائه فإنهم سيتبعون سننه ، وذلك إن مكنوا ، والأمر بيد الله ، يؤتى ملكه من يشاء .

وعسي أن يكون كتابي هذا منذراً لكم لتفادي الفطر ، وحافزاً لكم للتشمير والجد لتلافي الأمر ، وقواتنا الآن تنازل الإدريسي وابن حميد الدين ، ويطلب الإدريسي في هذا الوقت النجدة من ابن سعود ومراسليهما في أوبة وذهاب .

ويري عبد العزيز أن عسيراً هي مفتاح الحرمين ، فإذا دخلها انتهي أمر الحجاز .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

.٢ ربيع الأول ١٣٣٩هـ

أمير عسير الحسن بن على آل عائض

# خانهة لا بد منها

كانت الجزيرة بحاجة إلى توحيد مناطقها تحت قيادة واحدة باعتبارها منطقة جغرافية واحده لتكون قوة للإسلام وأهله ، وهي بحاجة إلى قائد صالح يجمع حوله بطانة تساعده على الخير، ليقيم شرع الله في أرضه،

ولما كانت هذه الجزيرة تضم الحرمين الشريفين اللذين هما مهوي أفئدة المسلمين في بقاع الأرض ومحط أنظارهم لذا كان من واجب من يتولي أمرها أن يتقيد بشرع الله لا يحيد عنه قيد أنملة ، لتقتدي به شعوب المسلمين ودولهم الموزعة في بقاع الأرض وليكون الحكم فيها مسورة حقيقية عن الإسلام يشجع الآخرين من غير المسلمين علي الآخذ به واتباع منهجة وبالتالي اعتناقه والديانة به .

وينبغي على علمائها أن يكونوا أيضاً قدوة صالحة للبقية العلماء في أرجاء الأرض كلها من حيث التقوي والصلاح ، وإعلاء كلمة الحق ، والنصح للأمراء ، وعدم الخشية في الله ، وعلى درجة كبيرة من العلم والمعرفة والوعي والاطلاع علي كل ما يجري حولهم ، وكل ما يحدث في العالم ، وحتي لا يفوتهم أمر ، ولا يقعوا في حبائل المضللين ، ولا يقدعهم صاحب غرض أريكيد لهم صاحب مكر .

وعلى أبنائها أن يعطوا إخوانهم المسلمين أينما كانوا صورة عن الأخرة الإسلامية ، فيعدونهم إخوةً لهم عندما ياتون إليهم حجاجاً أو عماراً ، أو يعرون من أرضهم تجاراً ، أو يمرون من أرضهم تجاراً ، أو يفدون إليهم زواراً ، ليشعر المسلمون جميعاً بالروح الإسلامية الحقيقية نتيجة التطبيق في هذه الأرض . ويجب أن يحس المسلمون جميعاً أن الجزيرة وأهلها سند لهم إن احتاجوا الدعم ، وظهراً إن دعتهم الأحداث إلى النزال ، وقوة أساسية إن دعا داعي الجهاد ومواجهة الأعداء .

وكانت الجيوش تنطلق من الجزيرة للفتوحات العظيمة مدة أيام الخلفاء الراشدين ، وكان أبناؤها ينخرطون في صفوف المجاهدين ، ويكونون العمود الفقري للمقاتلين مدة عهد الأمويين وشطراً من العهد العباسي ، ويجب أن يكونوا الآن كما كانوا بالأمس أيام السلف الصالح ، الذين هم القدوة لنا .

وإذا كانت قد انتابت الجزيرة مراحل من الضعف لما أحدث بعض أهلها من بدع استحدثوها ، وإهمال في الدين نشأ عند بعضهم ، فولي أمرها ظلام حكموا ظلاماً حتى فقدت الجزيرة مع الأسف مكانتها القيادية بين المسلمين فتجزأت إلي وحدات وأقاليم تربع علي مراكز السلطة فيها رجال ليسوا أهلاً للحكم ، وليسوا علي المستوي المطلوب للأخذ بيد أبنائها نحو الرفعة ، ولتطبيق شرع الله للعودة بالأمة إلى طريق الحق ، والرجوع بها إلى ما فقدته خلال مراحل الضعف .

استمر حكام هذه الوحدات يتنازعون أمر هذه الجزيرة فتضعف مكانتها من وضع إلي وضع أقل من سابقه حتى جاءت الدولة العثمانية فاتجهوا نحوها إذ رفعت راية الجهاد

فهب أبناء الجزيرة للانضمام إلى العثمانيين لدعمهم في قتال البرتغاليين الصليبيين ، واتجهوا نحو الشواطئ العربية التي دنسها البرتغاليون ، ورأوا في هذه الدولة الناشئة أملاً لهم بانتشال المسلمين مما يعانون ، والنهضة بهم لعلهم يسيرون علي طريقة السلف الصالح ، ويعودون إلي رفع راية الجهاد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور .

غير أن الدولة العثمانية قد اتجهت إلى أوربا انشر الإسلام هناك ، غير أن هذا قد حرك النصاري في أوربا ووحد جموعهم وقاموا جميعاً يقاتلون العثمانيين الأمر الذي أضعف شأنهم ، كما أن حركة الدولة نحو أوربا قد أهمل وضع الجزيرة فعاد أهلها إلى الصراع ليتمكن الأقوي من السيطرة حتى ظهر محمد بن عبد الوهاب في نجد وكانت قد وصلت إلى حياة بئيسة حيث استقلت كل بلدة بأهلها وظلت الحروب بين بلدة وأخري حتى كاد يجلو أكثر أهلها من قراهم وكان منهم محمد بن عبد الوهاب الذي استقر إلى المدينة فترة لطلب العلم ، ومنها انتقل إلى البصرة للغرض نفسه ثم رجع إلى بلده حريملاء داعية وكان يتنازع أمر البلاد عامة الهاشميون في مكة والأمويون في عسير.

ورأي محمد بن عبد الوهاب تفشي الجهل في نجد نتيجة

هجر العلماء لمدنهم وقراهم فحاول أن يصلح أهل بلاته فلم يفلح فانثقل إلى العيينة التي لا تقل شأناً عن بلاه ، ولكن لم يظفر ببغيته إذ وجد من أهلها جفوة لا يستقيم أمره فيها فتحول إلى الدرعية .

وكان تدريسه في حريملاء قد أفاده سمعة انتشرت في قرى نجد حيث وقف بجرأة في وجه علمائه إذ فند مفاهيمهم للإسلام وقواعده وندد بسكوتهم وتراخيهم عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذ كانت تفشت أمور الجاهلية فيه ، ولم يأبه لمقاومتهم له ، ووجد أنه بحاجة إلى ظهير يقف بجانبه فكانت الدرعية التي رحيت به كضيف واحتضنته كمعلم ، ثم ما لبثت أن انتشرت قوة الدرعية بجهوده وجهود محمد بن سعود وجهود أهلها ومن انضم إليهم من القرى المجاورة ثم انتشرت رسائله إلى دعوة أمراء الجزيرة ومشايخها وتذكيرهم بما أوجب الله عليهم ، فكانت تلك الرسائل تمهيداً لبروز قوة في بُجد تستطيع أن توقف مطامع الهاشميين والأمويين ثم انتقلت إلى الصراع حينما أرادت تلك الإمارتان ربطه وانتهت بانتصار الدرعية على مكة وأبها . ثم كادت الجزيرة أن تتوحد إلا أن العثمانيين أوجسوا منها خيفة على الخلافة فانبروا لمنازلتهم وبعد جولات أخمدت تلك الجذوة . التي كادت تشعل في قلوب أبناء الجزيرة فكرة الجهاد ، ورجعت الجزيرة إلى نفوذ العثمانيين وإن كان قد وقف في وجهها الأمويون في عسير كامتداد للحركة السلفية حتى كبت بعد انتصار العثمانيين ، ورجع الضعف إلى الجزيرة حتى مطلع القرن الرابع عشر الهجرى وكانت دول أوربا قد قويت

وتريد أن تحطم دولة الخلافة بعد نفوذها فكان لا بد لها من عملاء لتستطيع أن تقوم بدورها . قوقع في شراكها ابن الإدريسي ، والحسين بن علي ، وابن سعود ، فضربت دولة الخلافه بالحسين بن علي ، وجعلت من ابن إدريس وابن سعود منافسين له لتكمل مخططها في الشام والعراق .

وفي هذه الأثناء التي تحاول فيها إيطاليا وبريطانيا مد نفوذهما في البلدان الإسلامية وتهديم الفلافة لتمزيق الروابط بينها كي يسهل عليهما الهيمنة وأخذ الفيرات ، وضرب الإسلام ، وخاصة قلب بلاد المسلمين في جزيرة العرب وسواحلها ذات الموقع المهم . وكان لابد لهاتين الدولتين النصرانيتين وغيرهما من دول أوربا من أن تحتضن رجالاً من هذه البلاد ، وتجعلهم جداراً لها تلعب من خلفهم وتنفذ مخططات دول الصليب التي تُمثلها ، لتوسعة منطقة تسلّطها فكانت قد اختارت رجالاً ، وجعلت حولهم هاللاً بالدعاية لهم ، فكانوا يرقصون على النغمات التي تضعها لهم ، وهي تعمل من وراء ذلك لتنفث سمومها حتى تأتي على الإسلام ودار الخلافة .

بدأت هذه الدول النصرانيه تُلوّح لآل عائض بمغرياتها لتلفّهم في فلكها ، فوصل إلي أبها في مطلع عام ١٣٣٠ هـ وفد من ثلاث ضباط بريطانيين برئاسة ضابط يُدعي " هارولد يعقوب " وطلبوا مقابلة الأمير حسين بن علي آل عائض فالتقوا به وأطلعوه على مهمتهم ، وعرضوا عليه مساعدة بريطانيا العظمي مادياً وعسكرياً لإجلاء العثمانيين عن عسير

وتحريرها وتكفل لهم إبقاء آل عائض علي حكم عسير جيلاً بعد جيل ، وأن تكون لهم سفارة تمثلهم في كل ما يجري لمصلحة الطرفين . وأبدوا استعدادهم بإنذار الباب العالي بإخلاء عسير وتسليمها لأل عائض ، ومنع الجوار من التعدي علي إمارتهم ، وتكون موانئهم مراكز تجارية مهمة سواء أكانت علي البحر الأحمر أم علي الخليج ، كما تقوم بريطانيا العظمي بتقديم مساعدة سنوية لآل عائض . فلما أدرك الأمير حسن مهمتهم استدعي أربعة من علماء المنطقة هم : الجهري ، والزميلي ، وابن جعيلان ، والحفظي ، وعرفهم علي غرض هؤلاء القادمين ، وطلب منهم وضع كتاب لدعوة بريطانيا إلي الإسلام حرصاً علي أهلها كما يزعمون الحرص علينا .

كنت حاضراً ذلك المجلس فاستغرب الإنكليز كلام الأمير حسن فكان ينظر بعضهم إلي بعض ، ولا يعرفون أني أجيد لفتهم فكانوا يتساءلون فيما بينهم هل بين هؤلاء العرب الأذلاء اليوم رجولة أسكلفهم ، ومن لا يزال يعتز بماضي أجدادهم ؟ وماذا سيحملنا هذا البدوي إلي أمتنا العظيمة ؟ وهل يريد أن يصرفنا عن الذي جئنا من أجله وبما يحبط مهمتنا ؟ أو سيقابل عروضنا بهجوم علينا ؟ فإذا بهم يفاجئون بالكتاب التالي : من حسن بن علي آل عائض وعلماء عسير إلى عظماء وقادة بريطانيا .

السلام علي من اتبع الهدي ... وبعد:

إن وفدكم قد عرض علينا الدنيا وإنا نعرض عليكم الدنيا والآخرة. فإنا ندعوكم بدعوة الإسلام .

أسلموا تسلموا من عذاب الله.

وارفعوا الظلم عن عباد الله يرفعه الله عنكم.

ولا يتخذ بعضكم بعضاً أرباباً من دون الله يؤتكم الله أجركم مرتين ، ويعددكم بأموال أكثر مما تأملون من استعماركم ، فإن رجعتم إلى عقولكم علمتم أن ما أنزل الله على رسوليه موسى وعيسي هو ما جاء به محمد للله به الرسالات .

وان عدتم إلى فكركم عرفتم أن هذا ما شهدت به كتبكم .

وإن أبيتم إلا الهوي والضلالة فعليكم ما علي أهله ولا رابط بيننا وبينكم ولتذهب وفودكم إلي أمَثْ الكم .

ولما سلم لهم الكتاب قرأه "هارولد يعقوب " علي زميليه وملامح الذهول تعلو وجهه ، فلما انتهي منه علّق أحدهما قائلاً: لو كان قادة العرب مثل هذا لما ظفرت بريطانيا ودول أوربا بقطعة أرض من بلادهم.

ثم ارتحل الوفد بعد إكرام دون الوصول إلي أي شمئ مما جاءوا إليه .

وسالتهم عن طريقهم خوفاً عليهم فأجابوا إلى صبيا ومنها إلي عدن . وكان وفد لإيطاليا قد سبق هذا الوفد البريطاني حيث جاء عام ١٣٢٤هـ للغاية نفسها ، ولقي الجواب نفسه .

وزال أثر الإدريسي فبقي ابن سعود ، وابن علي فجعلت

منهما متنافسين لتصطفى لنفسها من تراه أصلح لما تعمل له فكان أولهما . فاتخذ لنفسه مساراً وافقت عليه إذ اتخذ من الإسلام وسيلة لضرب الإسلام فدفع راية السلفية وجعل له جماعه أطلق عليهم اسم الإخوان عرفوا بالجلافة وعدم الوعى . وكفّر الجوار بل كان كل من لم يسر في ركابه كافراً فكان ذلك بداية انشقاق المسلمين ، وسلط الإخوان على كل منطقة دخلها فارتكبوا الفظائع ، ثم أخذوا يطالبونه بالاتجاه نحو العراق والخليج .ولكنه لم يوافقهم لأن ذلك لا يمكن أن يرضى به من وضعه في السلطة فوقع الخلاف بينه وبينهم ، ولكنه أخذ يشغلهم ببعض الجماعات المناوئة له في الجزيرة ليبعدهم عن تفكيرهم بالتوجه نحو مطلبهم ، وها هي الجزيرة تكاد تكون فى قبضته ، وهو رجل لا يجيد القراءة ولا يحسن الكتابة ، ومن حوله ممن يوليهم الأمور لا يعنون عنه ، وهم على درجة من السوء ، سواء أكانوا من افراد أسرته أو كانوا قريبين منه ، إذ لا يخشون الله ، ولكنهم يثورون لأنفسهم ولمصلحتهم، ويتخبطون في تصرفاتهم نتيجة الجهل والزهو بما ألوا إليه .

وبما أن بريطانيا هي المسيطرة عليه ووضعت بجواره أبناء الحسين في الأردن والعراق كمنافسة له وإخافة له منهم حتى لا يخرج عن دائرتها - والله أعلم بما في مستقبل الأيام.

وهكذا تردت أوضاع الجزيرة إلى أسوأ حالة عرفتها .

كان ابن سعود يتحدث مع آل عائض في الرياض بعد ظفره بالحجاز مباشرة وبعد عودة الأمير عبدالله بن عبد

الرحمن من عسير في شهر جمادي الأولى ١٣٤٥ فيقول: كان أبي في الكويت ويأوي إلينا بقية آل سعود ولا يزيد عددنا عن ١٥ نفراً صغيراً وكبيراً ، وقد يئسنا من العودة إلى نجد لنعنا من قبل ابن رشيد ، وكان والدي يتنقل إلي بغداد حيث يتسلم راتبه من متصرفها ثم صار يأخذ راتبه من مأمور إصلاحات القصيم ، وكان والدي كثيراً ما يود في صراع يحدث بين ابن صباح وبين ابن رشيد ، وكان ابن صباح يطمع فى نجد وهذا ما جعل لنا عنده منزلة لا بأس بها ليدفع بنا قادة له لضرب ابن رشيد ركان والدي لا يرغب أن تكون لابن صباح سلطة على نجد لشئ في نفسه ويقول: أنا لو خيرت بين حكم ابن صباح وابن رشيد على نجد لاخترت حكم ابن رشيد لأنه إلى نجد أقرب من ابن صباح . وكنت أكبر إخوتى وأحدث نفسى بأن لا يكون لهذا ولا لذاك سيطرة على نجد ، وكنت في قرارة تفسي اتمني الاستيلاء على مدينة الرياض فقط حيث كانت ولادتي وكنت أتمني أن اعيش في ذلك البيت الذي ولدت فيه ، وهو بيت جدى فيصل بن تركى ، ويسمى الديوانية حيث كانت ولادتى يوم الجمعة السابع من رمضان عام ١٢٨٩هـ، والإمام يخطب على المنبر حسبما تروى أمى رحمها الله .

وكنت شغوفاً بأخبار أجدادي ، وكان والدي يحدثنا بتلك الحروب التي وقعت بين أعمامي عبدالله وسعود والتي استفاد منها آل رشيد نتارة يدعمون عبدالله وأخري يدعمون سعوداً ، حتى آل الأمر لسيطرة آل رشيد بعد وفاة عمي علي نجد سيطرة بدوية أذلت أهل نجد حتى سئموا البقاء في

قراهم ، وانتشروا في العراق والكويت والإحساء والبحرين وراء معيشتهم . وكانوا كلما سمعت أن ابن صباح يجهز غزية يريد أطراف نجد أفرح لعلي أشترك في الحرب ، أو علي الأقل أمتع نفسي برؤية الحرب ، ورؤية بلدي ، وعندما يرجعون مهزومين أو منتصرين أتلقي أخبارهم بشغف ، وكان ابن صباح يبعث والدي بسرية إلي أطراف نجد التي هي قريبة من حوزة ابن رشيد للمناوشة تمهيداً لضرب ابن رشيد وقهره للاستيلاء علي ما تحت يده ، ويري بن صباح أن تحرشه بابن رشيد بقوة علي رأسها عبد الرحمن بن فيصل تحرشه بابن رشيد بقوة علي رأسها عبد الرحمن بن فيصل

وكان والدي يحدثنا أنه سعيد بمجابه، ابن رشيد ليستعيد لآل سعود مكانتهم في قلوب الناس حيث أن ابن رشيد الذي كان جده عبدالله بن علي والياً علي حائل لجدي فيصل بن تركي فكان يري والدي مجابهته لآل رشيد مجابهة من يؤدب عماله الناكرين للجميل.

وكانت هذه الأحداث تجعل في نفسي حب حوض المعارك مع آل رشيد الذين حالتهم ما ذكرت وسهل الله الأمور فأخذت من ذكاء ودهاء ابن صباح ما احتجت إليه ، وأخذت من شجاعة عبد العزيز بن رشيد وجلده وقرة بله عما احتجت إليه ، وأخذت من نزاع أعمامي عبرة جعلتني التمس أسباب النصر بلى طريقة كانت لأهزم خصمي ، وأخذت من الشريف المكر فخادعته به ، وأخذت من رؤساء العشائر مباطنتهم وهي تنطوي علي تقلب وخبث فظاهرتهم به ، وأخذت ، با عائته نجد من حكم الاتراك وما جري لأجدادي على أيديهم

دانعاً لأستعين بخصمهم عليهم مهما كان هذا الخصم ، وقد وصلت بذلك إلي ما وصلت إليه ، والملك بيد الله يؤتيه من يشاء ، ثم نظر إلي حسن فقال حسن : لعلك أخذت منا شيئا محموداً ياعبد العزيز ؟ فقال : نعم ، أخذت الأنفة والمصابرة ، فقال حسن : لماذا ؟ فقال : إني قاتلتكم بقوات ذات عدد وعدة علي ضعف منكم وتكالب الجوار عليكم ، فوقفتم في وجهها أربع سنوات وآل الأمر إلى ما علمتم .

فهذه أسباب توفرت لدي بلا حول مني ولا قوة فتخلصت من الأتراك وابن رشيد بأعدائهم.

١٦ ربيع الأول ١٣٥٨هـ

وأخيرا كانت هناك تقارير ترسل من داخل عسير إلي الباب العالي ، ومما جاء في تلك التقارير ما خلاصته :

كان علي بن مجتل وخلفه عائض بن مرعي ، ومن بعده محمد بن عائض يسيرون حسب خط واحد قد رسمه لهم قبلهم سعيد بن مسلط الذي استقل بعسير عن الدولة العثمانية ، وحاول فرض هيمنته علي الأجزاء المجاورة كي يتقوي ويمتد نفوذه فيما بعد علي جزيرةالعرب كلها ، ويطرد القوي الصليبية التي ثبتت أقدامها علي بعض أطراف أرض العرب .

وكأنه ينوي جعل المسلمين قوةً واحدةً تستطيع أن تقف في وجه أوروبا التي ظهرت نواياها التوسعية الاستعمارية. والتي لم تتخل عن صليبيتها في يوم واحد حسبما كان يري هذا الزعيم العسيرى.

ولم تطل أيام سعيد بن مسلط إذ توفي عام ١٧٤٢هـ، فقام خلفه على مجتل يحمل هذه الأفكار ويعمل على رفع راية الجهاد ليسير المسلمون تحتها سواء أكانت تحت اسم الخلافة أم تحت قيادته ، ويدعو من يقف في وجهه من المسلمين إلي العودة إلى الله والسير في ركاب المسلمين ، لينطلقوا لنشر الإسلام في أوروبا فيدعوها إلى الإسلام أو دفع الجزية صاغرة والسماح للمسلمين بالدعوة بين أبنائها أحراراً ، وللجيوش الإسلامية بالتحرك فوق أرضها تتجه إلى أي مكان يقف في وجه الدعوة .

وجاء عائض بن مرعي خلفاً لعلي بن مجتلًا الذي توفي عام ١٩٤٩هـ، ونهض بالأمر حسب هذا المخطط، وبدأ يتحرك لتنفيذه مبتدئا بعسير، حيث سار بالناس سيرةً حميدة، ويحملهم علي الإسلام، ليكونوا عنواناً للرجال الذين سيكونون المجتمع الجديد الذي يتخليه من المجتمع الإسلامي الأول، وتمكّن من النجاح في عمله في تربية الناس، وهذاما جعل دولة الخلافة تشعر بالخطر فجنّدت الجيوش له، وشجّعها علي ذلك الأمراء الذين من حوله في الأقاليم المجاورة لعسير والذين يرغبون أن يرتعوا في إمارتهم كما تحلو له نفوسهم فكانت رعيتهم تتحامل عليهم، وتطالبهم بالسير علي النهج الذي يسير عليه العسيريون، وهذا ما جعل أوقات ابن مرعي تغطي بأعمال القتال، والاستعدادات الدائمة لملاقاة الجيوش القادمة.

ومات ابن مرعى عندما جاء أجله المحتوم ، وبايع السكان

ابنه محمداً ، فلم ينحرف عن الطريق ، بل تابعها ، وأحس جواره بالخطر يقترب منهم إن لم يكن من أمير عسير فمن رعاياهم الذين يزورون عسير ، ويشغفون بما يرون من بساطة في الإدارة ، وعدل من الإمارة ، وسعادة تغمر السكان ، فأخذوا يحرضون الدولة على غزو عسير والقضاء على هذه الأسرة التي أقضت مضاجعهم لأنهم يريدون حياة الأمراء لا حياة الرشاد وكانت الدولة العثمانية من جهتها قد شعرت هى أيضاً بالخطر لأن هذا المسلك العسيري سيثير الرعية عليها في كل مكان أولاً ، ثم إن هذه القوة الناشئة سيصعب التغلُّب عليها إن تركت أكثر من هذا إذ يرتبط السكان بأمرائهم ارتباطاً وثيقاً ، ويقاتلون من أجلهم حماية لهم ، ودفاعاً عن منطقتهم ، إضافة إلى فكرة الجهاد التى أخذت تترسنخ في النفوس ويمكنها إذا انطلقت أن ينضم إليها أكثر المسلمين ، وعندها ستعصف بالدولة بل بكل قوة تقف في وجهها ، وتحركت أطماع أصحاب المصالح والشهوات بالدولة فهبوا يثيرون الخلافة لقتال هذه الإمارة تحت شعار خروجها عن سلطان الخلافة.

وقد ذكر بعضهم ، وأبلغ مقر الخلافة أن أسرة آل يزيد في عسير ليست سوي حركة وهابية انطلقت من تلك المنطقة بعد أن تمكّنت الخلافة العثمانية من اقتلاع جذور هذه الحركة الوهابية في نجد ، وحمل قادتها إلى استانبول ، فتحركت إثر ذلك رجالات هذه الحركة في عسير ، وهم الحكام هناك لمتابعة مسير الدعوة الوهابية ، وقد نجحوا ، ويعدون أنفسهم امتداداً للدعوةفي الدرعية ، وعلى الخلافة الأن القضاء على

هذه الحركة في أبها ، كما قضت عليها في الدرعية . وربما كان القضاء عليها في أبها أشد صعوبةً لمناعة بلاد عسير ، وشدة بأس أهلها ، وحبّ عشائرها لأمرائهم من آل يزيد ، لذا يجب أخذ الاستعدادات الكافية وتسيير الجيوش الجرارة ، كي لا يصاب الجنود بخيبة أمل هناك .

وكان القتال مريراً بين القوات العثمانية التي سيقت إلى عسير ، وجاءت من مناطق متعددة من الأقاليم التي تخضع للدولة العثمانية ، منهم من سار من بلاد الترك ، ومنهم من انطلق من الشام ، ومنهم من جاء من العراق وكثير منهم من مصر والحجاز وبقية أجزاء البلاد العربية . واحتدم الصراع وذهبت الضحايا ، ووقع الأسر من كلا الطرفين . كان أسري عسير يجدون الذل والهوان ، ويلقون الضرب والسؤال ، حتى ليحسوا أحياناً أنهم بأيد غير مسلمة، وهذا ما كان يزيدهم كرها للقوات الغازية لديارهم وللحكومات التي ترسلهم ، ولحكام الأقاليم التي خرجوا منها أما الأسري الذين كانوا يقعون بأيدي العسيريين فكانوا ينقلون قبل كل شئ إلي أماكن للنظر في جراحهم إن كانوا جرحي ، وفي أجسامهم إن كانت قد أصيبت بصدمات ، وفي كلتا الحالتين يعالجون ، يُقدم لهم ما يساعدهم على الشفاء بإذن الله حسب الإمكانات المتاحة لإمارة عسير ، فإذا ما تماثلوا للشفاء نقلوا إلى أماكن خاصة يتمكنون فيها من أداء واجباتهم الدينية وتهيأ لهم كل الظروف التي تُساعدهم علي ذلك ، حيث يُعين لهم إمام للصلاة يؤمهم ويوجَّهم ، ويعلَّمهم أمور دينهم ، ويُسمح للفرد بساعتين أسبوعياً للانتقال إلي المدن والقري بصورة لا تزيد نسبة الفارجين من أماكن الأسر علي ١٠٪، وألا يسيروا علي شكل مجموعات خوفاً من حدوث شئ ، ويعطون مبلغاً زهيداً من المال كي يتمكّن الفرد من شراء ما قد يشتهيه ، وكان الواحد منهم إذا عُرف أنه أسير أعطي تسيهلات في شرائه للحاجات ، وسمع كلمات الدعاء له بالعودة إلي أهله بالسلامة ، والدعاء للحكومة بالصلاح لعلها تترك ما تسير عليه من إرسال أبناء المسلمين لقتال إخوانهم ، وحبذا لو كان الاستعداد والقتال موجهاً لاعداء الدين فقط ، فكان هذا ما يستدعي إلي شعور أولئك الأسري أنهم قد ارتكبوا جريمة بسيرهم لقتال أمثال أبناء هذا الشعب المسلم المسالم ، ويُحدّثون أنفسهم أنهم لن يعودوا لمثل هذا الفعل بعد أن يرجعوا إلي أقاليمهم ، ولو قطعتهم حكومتهم .

هذا الشعور قد أوجد محبةً لأبناء عسير من سكان بقية الأقاليم مما كانوا يسمعونه من أبنائهم الذين وقعوا في أسر عسير .

بينما ذكرت التقارير التي ترتفع للصدر الأعظم عن أوضاع عسير في عهد سعيد بن مسلط ومن جاء بعده حتى محمد بن عائض كانت تشير إلى أن هذه الإمارة ذات نوايا توسعية ، وذكروا أن هذه النوايا لم تكن إلا امتداداً لما كان ينويه أسلافهم لمد نفوذهم على الجزيرة العربية والشام ومصر والعراق وجزر البحر الأحمر ، وكانوا قد بينوا ذلك على مخططات قاموا بعملها لتكرن تلك التقارير مرتكزة على

واقع زعموا أنه يخطط لتنفيذه من قبل حكام عسير ، واستدلّوا على أقوالهم بما فعله محمد بن عائض عام ١٢٨٠هـ وبعدها إذ استدعي العلماء من اليمن وعقد معهم مؤتمرأ للتشاور معهم في أمر المسلمين ، وما يعانونه من تسلّط الولاة العثمانيين علي مناطقهم ، وعدم تحكيمهم لكتاب الله وسنة نبيهم ، وما تغشي على أيديهم من المنكرات التى ستودي بالمسلمين إذا ترك هؤلاء الولاة وما يريدون ، وأنه يجب التشاور بين المسلمين علماء وأمراء للحفاظ على الإسلام وتعاليمه بينهم ، والعمل على تحقيق ما أمر الله به ثم اجتماعه بعلماء الحجاز وعلماء نجد وما يبعثه من رسائل إلى علماء العراق والشام ومصر وإفريقية ويهيب بهم إلى اللقاء وتبادل الرأي في تشكيل مجلس إسلامي يمثل مختلف أمصار المسلمين ليعمل ضد أطماع الدول النصرانية الأوروبية بدولة الخلافة والعمل على تجزئتها وتقسيمها فيما بينهم لزيادة ضعفها ، ثم النظر في الأمور المستحدثه التي دخلت على بلدان المسلمين وغيرت مجرى حياتهم ، وأشارت التقارير إلى محاولة جمال الدين الأفغاني حيث طرحت عنده من الصدر الأعظم قضية عسير وما تعانيه الدول من فشل فى حملاتها المتكررة للإطاحة بابن عائض وحكومته إذ أصبحت منطقته القوة التي تنازل جيوش العثمانيين ، وقد طلب جمال الدين الأفغاني من الصدر الأعظم ترك المجال له للتفاوض مع محمد بن عائض ، وإعطاءه تفويضاً بذلك يخوله حسم الموضوع ، وزعموا أن جمال الدين التزم للصدر الأعظم أن باستطاعته إزالة الحاجز القائم بين الدولة العلية وابن

عائض ، وجعل ابن عائض ينقاد إلى حظيرة الخلافة . كما ذكرت التقارير أن الأفغاني استغل هذه المهمة لصالح محمد بن عائض على أنه ضليع معه في تلك الأفكار ، وأنهما يسعيان معاً لإقامة دولة قرشية ، وبرهنوا على ذلك بمكوثه في العراق واجتماعه بالعلماء هناك ورجال الفكر ، ثم الشام وتجواله في مدنها الرئيسية . وإنه يسعى بإقناع أهل العلم في هاتين المنطقتين بإقامة خلافة عربية ترتكز على مجلس شوري يضم العلماء للعودة بالمسلمين إلى ما كانت عليه الخلافة الراشدة ، وأدرك الصدر الأعظم من عيونه هذه النوايا من جمال الدين والخط الذي يسير عليها ، وهذا ما جعله يطلب عودة جمال الدين إلى دار الخلافة ، وإعفاءه من المهمة التي سبق أن أوكلها له ، وطرده من دار الخلافة . وأشارت التقارير إلى أن فكرة التوسع التي يعمل لها محمد بن عائض ليست وليدة فكرة ، وإنما كان أسلافه من قبله يعلمون لها إذ كانوا يعملون على ربط القبائل بعضها مع بعض عن طريق إقامة أحلاف ليزيد من ترابطها ، ومن هذه القبائل المنتشرة في نجد والشام والعراق ، وربطها بهم ، وبدأت هذه الأحلاف من القرن الخامس الهجري حتى أيام محمد بن عائض . وكان آل يزيد يدعمون هذه الأحلاف بما يقوي مركزها على أنها قبائل خرجت أكثرها من منطقة عسير وما يتبعها لأسباب سياسية، وهم يشعرون بمسؤولية الترابط بين أمصار المسلمين ، ويتحسسون أخبارهم في مواسم المج حيث يلتقون بالحجاج من مختلف الأقاليم فيأخذون منهم الأخبار ، ويعملون على إكرامهم حسب استطاعتهم ، ويرون الرابطة الإسلامية فوق

رابطة الدم . وفكرة الجهاد عندهم متقدة لا يقف أمامها شئ . ويعملون علي تحقيق العدل بين الجميع ، ولا تمييز بين الرعية .

ويشيد التاريخ بمواقف أمرائهم تجاه القضايا الإسلامية إذ أرسلوا رجال قبائلهم لدعم ابن باديس في بلاد المغرب ضد العبيديين الذي حكموا مصر (الفاطميون) ووقفوا في وجه البويهيين الشيعة عندما تسلّطوا على الفلافة في بغداد، ودعموا صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين ، وبعثوا بقوة إلي بغداد لتدافع عنها ضد المغول ، وسيروا جماعات إلي المغرب لتساعد أهل الأندلس ضد النصاري من البرتغاليين الإسبان ، وحموا سواحل البحر الأحمر من طلائع البرتغاليين ، ودافعوا عن عدن عندما هاجمها البرتغاليون ، وبقايا قبائلهم لاتزال تعيش في كل جهة ساروا إليها ، وكذلك بعثوا بقوة إلى مصر لتقاتل الفرنسيين الذين جاءوا مع نابليون بونابرت ، وأقام العسيريون قرب الأزهر ، وكانوا دعامة حركة الأزهر ضد الفرنسيين ، وعندما فشلت انتقلوا سراً إلى الشرقية ، وقطنوا هناك

وذكرت التقارير أن في عسير نظاماً عليه مدار الحكم فيما بينهم ، ويقوم على مجلس الشوري الذي يمثل القبائل كلها ، ومدة العضو فيه ثلاث سنوات يتخلّي بعدها تلقائياً لتختار من يمثلها غيره ، ويرتبط مجلس الشوري هذا بمجلس المداولة ويضم أمير البلاد وسبعة أعضاء من العلماء ، وهذا المجلس هو المرجع الأساسى في شؤون البلاد وتنظيمها .

وللقبيلة مجلسها الخاص الذي يرعي أمورها ويطلقون عليه مجلس النيابة.

ويقترح أصحاب التقارير:

 - ضرورة البحث عن أصحاب أطماع لمنافسة أل عائض ومحاولة إغرائهم ومدهم بالمال ، وطلب دعمهم من أعوان الدولة .

٢ - حصار ابن عائض من الجهات كلها .

٣ - محاولة استدارجه للقتال خارج أبها وإلي جهات بعيدة يزيد بعدها عن بعد قوات الدولة العلية عن أبها بحيث تستطيع الوصول إلي أبها قبل عودته عن ميدان القتال الذي يخوض فيه حرباً ضد خصومه.

وقد أُخذ بهذه الاقتراحات ، واستدرج إلي الحرب في الجنوب ... وجاءت جيوش جرارة من استانبول ومن الحجاز ، وأمكن في النهاية القضاء عليه .

وقد ذكر لي إسماعيل الكمالي فيما بعد عندما التقيت به في جدة بعد أن زالت دولة العثمانيين ، وعاش ضيفاً علي حكومة ابن سعود ، وتذاكرنا فيما جري من أحداث أنه قد أعدُ تاريخاً عن المنطقة وضمنه ما جاء في تلك التقارير ، والخرائط المرفقة بها وأنه سيعمل على طباعته .

وكلّف بعض عيون الدولة أفراداً من عسير لاستنساخ بعض المخطوطات في تاريخ عسير ، وكان لهؤلاء النساخ سوق في أبها قرب شدا قريباً من المكتبة العامة ، ويعرف ذلك السوق بسوق النساخ (الوراقين) ليؤيدوا به ما أشارت تقاريرها عن الأحلاف ومهمتها ، وعن فكرة التوسّع التي يعمل لها آل يزيد لإعادة الدولة الأموية .

وقد حمل سليمان الكمالي نسخة من هذه التقارير ، ورسمت المصورات من قبل نظارة البحرية علي ضوء تلك التقارير عندما أوكلت إليه مهمة متصرفية عسير وبقيت تلك التقارير في أبها بعد ذهابه ، وعندما ارتحل خلفه محي الدين باشا كآخر متصرف لعسير سلم تلك التقارير إلي الأمير حسن آل عائض ، وبعد أن اطلع عليها سلمها إلي عائض بن أحمد الجهري عضو مجلس الشوري للتعليم لضمها إلي تاريخه الذي كان قد قطع منه مراحل في الكتابة ، واسمه "التبصير بأحداث عسير".

١٦ ربيع الأول ١٣٥٨هـ

# المهادر

# أول : الهخطوطات :

### i - الكتب :

| سالم الدوسري          | (١) الحلل السنية في اخبار نجد وأئمة الدرعية |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------|--|--|
| عاكش الضعدي           | (٢) نفح العود في سيرة الشريف حمود           |  |  |
| للمقداوي              | (٣) المروج الحسان .                         |  |  |
| للحرجي                | (٤) النجوم اللوامع                          |  |  |
| ج٣.٤ شعيب الدوسري     | (٥) امتاع السامر بتكملة متعة الناظر         |  |  |
| حسن عبد الرحمن الحفظي | (٦) تاريخ اليمن وعسير                       |  |  |
| للعجيلي               | (۷) اخبار عسیر                              |  |  |
| زين العابدين الحفظي   | (٨) زاد المسير في تاريخ عسير                |  |  |
| موسي بن جعفر الحفظي   | (١) طبقات العلماء                           |  |  |
| للإمام أحمد الحفظي    | (١٠) الروض المستطاب                         |  |  |
| محمد أحمد الحفظي      | (١١) تكملة الروض المستطاب                   |  |  |
|                       |                                             |  |  |

# ب - الوثائق :

- (١) مجموعة من الوثائق والمراسلات فيما بين حكام الدولة السعودية الأولى ، والثانية ، والثالثة ، وحكام عسير .
- (٢) مجموعة من الوثائق والمراسلات بين حكام أل يزيزد في

# عسير والخلافة العباسية ، والدولة العثمانية ، واشراف مكة ، وبريطانيا ، وإيطاليا ، والبرتغال ، دول اليمن .

#### ثانياً: الكتب المطيوعة:

أ- بلوغ المرام فيمن تولى اليمن من ملك وإمام للعرشي

ب – تاريخ اليمن عمارة الحكمي

جـ - متعة الناظر ، ومسرح الخاطر عبد الحميد الدرسري

ء - امتاع السامر بتكملة متعة الناظر ج١,١ شعيب الدوسري

هـ - من تاريخ الدولة السعودية:

(١) جزيرة العرب حافظ وهبة

(٢) شبه جزيرة العرب للزركلي

(٣) جزيرة العرب فؤاد حمزة

و - أخبار عسير لابن مسفر

ز - السراج المنير للمفظي

ح – عسير في رسالة الحفظي جعفر الحفظي

ط - الرحلة اليمنية للبركاتي